





إِنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُو ءَآنذَ زُتَهُ مُو الْمُ لَرَّ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ خَتَمَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمَعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِلرِهِمْ غِشَلُوهُ وَلَقُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ إِلَاخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينٌ ۞ يُحَنَادِعُونَ أَللَّهَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُحَنَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ مَّرَضُّ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُمَّ لَا نُفُسِدُواْ فِي إِلَارُضِ قَالُوَاْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصَلِحُونً ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُرُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا فِيلَ لَمُعُمُّوَءَ امِنُواْ كَمَاءَامَنَ اَلتَّاسُ قَالُواْ أَنُومِنُ كَاءَامَنَ السَّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَّ ١٥ وَإِذَا لَفَوُا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَتَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّا

طُغْيَكِيْمٌ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَيِّكَ أَلَّذِينَ الشَّتْرَوُا الصَّلَلَةَ بِالْهُدِي فَمَا رَبِحَت تِجَانِهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْنَدِبِنَّ ۞ مَثَالُهُمْ كَمَتَكِلِ إِلَيْهِ إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَأَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلُهُ وذَهَبَ أَلَّكُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَانِ لَا بُنْصِرُونَ ۞ صُمَّ فِكُمْ عَنْ فَهُمْ لَا بَرْجِعُونٌ ﴿ أَوْ كَصِيّبِ مِنَ أَلْسَمَاءِ فِيهِ ظُلْمُنْ وَرَعَدُ وَبَرَقُ يَجَعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِيءَاذَانِهِ مِّنَ أَلصَّوَاعِقِ حَذَرَ أَلْمُوْتِ وَاللَّهُ مُجْبِطٌ إِالْكِفِرِينَّ ١ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيدِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَدْءِ فَلِ بُرُّن اللهُ عَلَى كُلِّ شَدْءِ فَلِ بُرُّن يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ الْعَبْدُ وَارْبَّكُمُو الْذِي خَلَفَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُونَنَّ قُونً ١ الذه جَعَلَ لَكُوا لَارْضَ فِرَاشًا

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلنَّ مَرْتِ رِزْقًا لَّكُو فَلَا تَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا وَأَننُمُ تَعَلَمُونَ ١ وَإِن كُننُمْ فِي رَيْبِ مِّتَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَانُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّنْلِهِ وَادْعُواْ شَهَداء كُرُمِّن دُونِ إِللهِ إِن كُننُمْ صَلِدِ قِبِينَ ﴿ فَإِن لَرَّ تَفْعَالُواْ وَلَن تَفْعَالُواْ فَاتَّعْوُاْ التَّارَأَلِيْ وَقُودُهَا أَلْتَاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِّدَتَ لِلْكِفِينَ وَبَيْتِر إلدِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الطَّلِكِينِ أَنَّ لَمُوْمَ جَنَّانِ نَجْهِ مِن نَحَيْنِهَا أَلَانُهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثَمَرَةٍ رِّزَّفًا قَالُواْ هَاذَا أَلْذِ رُيْرَفُنَا مِن فَيَلُ وَأَتُوا بِدِ مُنَشَيِّا وَلَهُمْ فِهَا أَزُواجٌ مُّطُهِّرَةٌ وَهُمْ فِهَا خَلِدُونٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَسْنَجْ عَ أَنْ يَضَرِبَ مَنَالًا مَّا يَعُوضَةً فَمَا فَوْفَهَا فَأَمَّا ٱلذينَءَ امَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ فَبَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِهَاذَا مَثَالَّا يُضِلُّ بِهِ

كَنِيرًا وَيَهْدِ عُبِيهِ كَنِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا أَلْفَاسِقِينَ ۞ أَلِذِينَ يَنقُضُونَ عَهَٰدَ أَللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِينَكُفِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَأُللَّهُ بِرِهَ أَنَّ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضٌ أَوْلَلِكَ هُرُ الْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنكُمُ وَ أَمْوَانًا فَأَحْبِاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ۞ هُوَ أَلذِ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوِى إِلَى أَلْسَكَآءِ فَسَوِّيهُنَّ سَبِّعَ سَمُوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَكَّ مِ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ الْمُلَيِّكَةِ إِنَّ جَاعِلٌ فِي إِلَا رُضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجَعَلُ فِهَا مَنْ يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعُلُومًا لَا تَعُلَمُونَّ ﴿ وَعَلَّمَ ءَا دَمَ أَلَا سُمَّاءَ كُلُّهَا ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَلْمُلَإِّكَةِ فَفَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَوْ لَا عِالَ كُننُمْ صَلِيقِبِنَّ ﴿ قَالُواْ سُبَحَٰنَكَ لَاعِلُمُ لَنَّا

إِلَّا مَاعَلَّمْنَنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهِ قَالَ يَكَادَمُ أنبِئَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ فَكُمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلْرَاقُل لَّكُونَ إِنِي أَعْلَمُ عَبْبَ أَلْسَمُونِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُننُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ إِسْجُدُواْ لِاَدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِلْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكَبِّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفْرِينَ ١ وَقُلْنَا يَكَادَمُ الشَّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجُنَّةُ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُ مَا وَلَا تَغْرَبًا هَاذِهِ إِللَّهُ عَنَّكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينٌ ١ فَأَزَلَّهُ مَا أَلشَّ يَطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الْمَبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُرْ فِي الْارْضِ مُسْتَفَرُّ وَمَتَاعُ الْيَحِينِ ﴿ فَتَلَفِي عَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكَمِنْ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ أَلْتُوَّاكُ أَلْرَحِيمُ اللَّحِيمُ قُلْنَا الْهَبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِّنِّ هُدًى فَنَ تَبِعَ هُدِاى فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونٌ ١

وَالدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِيْنَا ٓ أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ البّارِ هُرِ فِيهَا خَلِدُ وِنَّ ١ يَكْبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي أَلِن الله النَّهُ عَلَيْكُم وَأُوفُواْ بِعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّى فَارْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ عِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِيرِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِ ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِينَى فَاتَّقُونٌ ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنُهُوا الْحُقَّ وَأَنتُمْ نَعُ اللَّهُونَّ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةُ وَارْكُعُواْ مَعَ أَلْرَاكِعِينَّ الْأَلْكِعِينَّ الْأَلْكِعِينَّ الْأَلْكِعِينَ أَلْنَّاسَ بِالِّبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنفُمْ نَتَلُونَ أَلْكِنَابٌ أَفَلَا تَعْتَقِلُونَ ١٥ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى أَلْخَاشِعِينَ ۞ أَلذِنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَإِلَيْهِ رَجِعُونٌ ١٤ يَكُواْ نِعْمَتِيَ أَلِنْ مَأْنُهُمَنُّ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى أَلْعَالَمِينً ١ وَاتَّ عَوُا يُوْمًا لَّا تَجْزِ فَ نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُفْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا بُوخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ-الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُو سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَيْنَاءَكُمْ وَيَسْتَغَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَالَدُهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُوا لِكُورَ فَأَنْكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُو وَنَّ ۞ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسِي ٓ أَرْبَعِينَ لَيُلَةُ مُمَّ النَّخَذَ مُم الْحِلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونٌ ۞ شُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَنْ كُنُ وَلَّ ﴿ وَإِذَ ـ انْبَيْنَا مُوسَى أَلْكِ تَلُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَالْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَأَنفُسَكُمْ بِالْجِخَاذِكُو الْحِجْلُ فَنُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عَنْدً بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ مُو أَلْتُوَّابُ الرَّحِيمُ ١

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى أَلَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثُكُو الصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ ثُمَّ بَعَنْنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَّ ۞ وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ وَ مَنْ بَعْدِ مَوْنِكُمْ لَعَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُوا لَمَنَّ وَالسَّلُويُ كُلُوا مِن طَبِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَامُونَا وَلَا كَانُواْ أَنفسهم يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُواْ هَلَاهِ الْقَرْبِيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَبْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةً يُغْفَرُ لَكُرْ خَطَيْكُمْ وَسَنَرِيدُ الْحُيْسِيْنِ الْعُيْسِيْنِ اللهِ فَبَدَّلَ أَلِدِينَ ظَلَمُواْ قَوَلًا غَبْرَ أَلْزِهِ فِيلَ لَمُعُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى أَلْدِينَ ظَلُواْ رِجْزَا مِنَ أَلْسَكَاءِ عِمَا كَانُواْ بَفِسْفُونَ ۞ وَإِذِ إِسْتَسْفِي مُوسِى لِفَوْمِهِ عَفْلْنَا إَضْرِب بِعَصَاكَ الْجَعَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزُقِ إِللَّهِ وَلَا نَعَتْ وَالْحِ الْارْضِ مُفْسِدِ بَنَّ ا

وَإِذْ قُلْنُمْ يَامُوسِي لَن نصِّيرِ عَلَى طَعَامِ وَلِحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخِرْجُ لَنَامِمَّا نُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَنْسَنَبْدِلُونَ أَلْذِهِ هُوَ أَدْنِي بِالذِهِ هُوَخَبْرُ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وبِغَضَبِ مِّنَ أَلَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِلَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتِّبَيْتِ بِعَبْرِ الْحُقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ بَعْنَدُونَّ ١ إِنَّ ٱلذِبنَءَ امَنُواْ وَالذِبنَ هَادُواْ وَالنَّصَلْرِي وَالصَّلِبينَ مَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَّاخِرِ وَعَلَصْلِحًا فَلَهُمُ وَ أَجُرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ا وَإِذَ أَخَذُنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْمَا ءَانَيْنَكُم بِقُومٌ وَاذْكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ حُمَّ تُوَلَّيْتُ مِنْ بَعُدِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنْهُ

لَكُنكُم مِّنَ ٱلْخُلِيرِينَ ١٥ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْنَدُوا مِنكُرِ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيبِينَ ا فِعَالَيْهَا نَكَ لِمَّا بَنَ يَدَيَّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوعِظَةً لِلْفُنَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ عَإِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُرُة أَنْ تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنْتَخِذُنَا هُرُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَ ٱكُونَ مِنَ أَلِحَامِلِينَ ﴿ قَالُوا الْمُعْ لَنَا رَبُّكَ يُبَبِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَتَ فَ لاَّ فَارِضٌ وَلا بِكُنَّ عَوَانُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَافْعَلُواْ مَا نُوْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ الدُّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ و يَفُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا نَسُرُ النَّظِرِبِيُّ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَلَّهُ لَكُهْتَدُونَ ١٤٠ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ نُنِيرُ الارض ولا تَسْفِي إِلْمَ رُبُّ مُسَالِّمَةٌ لا شِية فِيها

قَالُوا الْنَجِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا بَفَعَلُونَ ١ وَإِذْ قَنَانَمُ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُننُمْ تَكُنُّمُونَ ١ فَقُلْنَا إَضْرِبُوهُ بِبَعْضَ كَذَالِكَ الْحَجْ إِللَّهُ اللَّوْنَا وَيْرِيكُمْ وَعَابَانِهِ عَلَيْنَهِ عَلَيْنَا وَيُرِيكُمُ وَعَلَّوْنَ اللَّهُ فَسَتْ قُلُوبِكُمْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْجِهَارَةِ أَوَاسْكُ فَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ أَلِجُارَةِ لَمَا يَنَفَعِ وَمِنْهُ الْانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَشَّقَّقُ فَكَذَّرُجُ مِنْهُ الْمُآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْبَةِ إِللَّهِ وَمَا أَلْتُهُ بِغُلِفِلِعَمَّا تَعْمَلُونٌ ١٠ أَفَنَطْ مَعُونَ أَنْ يَوْمِنُواْ لَكُرْ وَقَدْ كَانَ فَرِينٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالَمَ أَللَّهِ ثُمَّ بُحَيِّ فُونَهُ ومِنَ بَعْدِ مَاعَقَالُوهُ وَهُمْ بَيْ لَمُونَ فِي وَإِذَا لَقُوا الذِبنَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ وَإِلَّا بَعْضِ قَالْوًا أَنْكُدِ نُونَهُ مِ إِمَا فَنْحَ أَلَّهُ عَلَيْكُو لِيُحَاجُّوكُمُ بهِ عِندَ رَبِّكُمْ وَ أَفَلَا تَعْتِقِلُونَ ﴿ أُولَا يَعْلَمُونَ

أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَّ ﴿ وَمِنْهُمُ وَأُمِّبُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِنْكِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ وَإِلَّا يَظُنُّونَّ ١ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُّبُونَ أَلْكِنْكِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِبَشْ نَرُواْ بِرِهِ غَنَا قَلِيلًا فَوِيلٌ لَمُّ مِّمَّا كَنَبَتَ أَيْدِيمُ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ اللهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ اللهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ اللهُم مِنْ مَا يَكُسِبُونَ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُم مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُم مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُمُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُمُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُم مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللّهُمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُمُ مِنْ اللّهُمُ مِنْ الل وَقَالُواْ لَن نَمَسَنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُل انَّخَذتُمْ عِندَ أَللَّهِ عَهدًا فَلَنْ يَجُلِفَ أَللَّهُ عَهَدًا فَلَنْ يَجُلِفَ أَللَّهُ عَهَدًا وَلُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْ اَلْمُونُّ ﴿ بَلِي مَن كَسَبَ سَبِّئَةً وَأَحَالَتْ بِي خَطِبَانُهُ وَفَأَوْلِيِّكَ أَصْحَبُ البَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١ وَالذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصِّلِحَيْنِ أُوْلِيْكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُرْفِهَا خَلِدُونٌ ﴿ وَإِذَا خَنْنَا مِبنَاقَ بَنِے إِسْرَآءِ بِلَ لَا تُعَابُدُونَ إِلَّا أَلَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَلْنًا وَذِ ﴿ إِلْقُارُينَ وَالْيَنَامِي وَالْمَسَاكِينَ

وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسَنًا وَأَفِيمُواْ الصَّلَوة وَعَانُواْ الرَّكُوة جُمَّ نَوَلَّيْنُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْنُم مُّعُرضُونَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِّنْ فَي اللَّهُ مِّن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِل وَإِذَ اَخَذَنَا مِينَافَاكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُكُمْ مِن دِيلِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَننُمْ تَنفُهَ لَون ١٠٥٠ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلًاءِ تَفْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَثُخْرِجُونَ فَرِيفًا مِنكُرُمِّن دِبلِهِمْ تَظَلَّهُ رُونَ عَلَيْهِم بِالْاخْمِ وَالْعُدُونِ صَلَيْهِم بِالْاخْمِ وَالْعُدُونِ صَ وَإِنْ يَاتُوكُمُ وَ أَسَارِي تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَ أَفْنُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنْكِ وَتُكُورُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنْ بَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُورَ إِلَّا خِرْيٌ فِي أَلْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَيُوْمَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ اللَّهِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونٌ ﴿ أَوْلَلِكَ أَلْذِبِنَ أَشْنَرُوا أَلْحَيَوٰهَ أَلدُّنيا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنْكِ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عِبِ الرُّسُلِ وَءَ انْيُنَاعِيسَى أَبْنَ مَنْ مَ الْبَيِّنَانِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوج إِلْقُدُسِ أَفَكُمَّا جَاءَكُو رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى أَنفُ اللَّهُ إِلَّهُ تَكْبَرُهُمْ فَفَرِيقًا كُذَّ بَتُهُ وَفَرِيقًا نَفَتُنُا وُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَقَالُواْ قُالُولُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْتِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ﴿ وَلَتَاجَآءَ هُرْ كِنَابٌ مِّنْعِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقُ لِّيَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن فَتِلْ بَسْتَفِيْتُونَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلْتَاجَاءَهُم مَّاعَ وَوُاكَ فَرُواْكِ فَرُواْبِيهِ فَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلْكُونِينَ ﴿ بِيسَمَا إِنَّهُ نَرُوٓ أَبِرِءَ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْ يَكُونُواْ عِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَّنْكَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكِفِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُوِّءَ امِنُوا بِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ نُومِنُ مِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ مِمَا وَرَآءَهُ وَهُو أَلْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَهُمْ قُلْ فَلِم تَفْتُلُونَ أَبْدِعَآءَ أَللَّهِ

مِن قَبِلُ إِن كُننُم مُّومِنِينٌ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اَنَّخَذَتُمُ الْعِجْلِمِن بَعُدِهِ، وَأَنْمُ ظَلِمُونَ ١ وَإِذَ اَخَذَنَا مِينَافَاكُم ورَفَعَنَا فَوَقَكُم الطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَانَيْنَكُمْ بِفُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْسِمَعْنَا وَعَصَبْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قَالُوبِهِمُ الْحِمْلُ بِكُفْرُهِمْ قُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُمْ بِهِمْ إِيمَانُكُمُ وَإِن كُنكُم مُّومِنِينَ ﴿ قُل إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الاَخِرَةُ عِندَ أَللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوا اللَّوْتَ إِن كُننُمْ صَلَّافِين ﴿ وَلَنْ بَيْنَمُنَّوَهُ أَبِدًا مِمَا قَدَّمَنَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ١ وَلَنِجَدَنَّهُ مُو الْحَرَصَ أَلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُ وَ بِمُزَحْرِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يَجْكَرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌبِمَا بَعْمَلُونَ ١٠ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِبِلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و

عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْوُمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَإِكَ نِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَيْلَ فَإِنَّ أَلَّهُ عَدُقٌ لِلْكِفِرِينَ ۞ وَلَقَدَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايْتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَاسِقُونَ ١ أَوَ كُلَّمَا عَلَهَدُ واْعَهْدًا نَّبَذَهُ و فَرِيقُ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ٥٠ وَكَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ إللهِ مُصَدِّقٌ لِمُّامَعُهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ أَلِذِينَ أُوتُوا الْكِنْبُ كِنَابَ صَحَبَابَ أَللَّهِ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَانَّبَعُواْ مَا تَنْالُواْ الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِّمَانٌ وَمَا كَفَرَسُلَمَانُ وَلَاجَ أَلشَّ يَظِينَ كُفَرُوا يُعَالِّمُونَ أَلنَّاسَ ٱلسِّيحَ وَمَآ أَنُولَ عَلَى أَلْمُلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنَ اَحَدٍ حَتَّا يَقُولًا إِنَّا نَحُنُ فِتَنَةٌ فَالْا تَكُفُرُ فَيَتَعَالَّمُونَ مِنْهُمَا

مَا يُفَرِّفُونَ بِهِ عِ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَزُوجِهِ وَمَاهُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنَ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَبَنْعَالَهُونَ مَا بَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَنِ إِشْتَرِيْهُ مَالَهُ, فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَيِيسَ مَا شَرَواْ بِهِ } أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلُوَ أَنَّهُمْ وَعَ امْنُواْ وَاتَّ قَوَاْ لَمَنُوبَهُ مِنْ عِندِ إِللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَّ ﴿ يَنَا يَبُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَتُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكِفِنِ بَنَ عَذَابُ ٱلِبُمُ ١٤ مَا يَوَدُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِنَابِ وَلَا أَلْكُنْ رِكِينَ أَنْ يُّنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرِمِن رَّيِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَنِهِ عَنْ بَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل الْعَظِيمِ ٥ مَا نَنسَخُ مِنَ - ابَيْرٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أُوْمِثُلِهَا أَلَرَ تَعَلَمَ انَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ فَنَدِ وَقَدِيرٌ ١ اَلَحْ نَعْلَمَ اَنَّ أَلَّهَ لَهُ ومُلَّكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ

وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ إللَّهِ مِنْ قَلِيِّ وَلَانْصِيرٌ ١٠٠٠ أَمْ تُرِيدُ ونَ أَن تَسْتَالُواْ رَسُولَكُمْ عَمَا سُيلَ مُوسِى مِن فَبَلُ وَمَنْ يَنَبَدَّ لِ الْكُفْرِ بِالإِينَ فَقَدَضَّلَّ سَوَاءَ أَلْسَبيل اللهِ وَدَّ كَنِيرُمِّنَ الْمُل الْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِينَ بِعَدِ مَانَبَيْنَ لَمُ مُ الْحَقُّ فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَنَّى يَانِي أَللَّهُ بِأَمْرِهِ } إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَا نُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُفَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠٠٥ وَقَالُواْ لَنْ يَدَّخُلَ أَلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْ هَاتُوا بُرَّهَانكُم وإِن كُننُمْ صَادِقِينٌ ١ بَلِي مَنَ اسْلَمَ وَجَعَهُ ولِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وِعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَقَالَتِ إِلْبَهُودُ لَبْسَتِ إِلنَّصَارِي عَلَى شَدْءِ وَقَالَتِ إِلنَّصَارِي

لَيْسَتِ إِلْبَهُودُ عَلَى شَاءِ وَهُمْ يَتَلُونَ أَلْكِنَاكُ كَذَاكَ قَالَ أَلْذِبِنَ لَا يَعَلَمُونَ مِثْلَ فَوَلِهِ مُرْفَاللَّهُ بَحِكُمُ مِنْكُ فَوَلِهِ مُرْفَاللَّهُ بَحِكُمُ مِنْكُ فَوَلِهِ مُر ٱلْفِيَهُ مَهُ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَالِفُونَ ۞ وَمَنَ اَظْلَرُ حِمَّن مَّنَّعَ مَسَلِحَدَ أَلِيَّهِ أَنْ يُذَكِّرِفِهَا أَسَمُهُ و وَسَعِي فِي خَرَابِهَا أَوْلَيْكَ مَا كَانَ لَهُمُ وَأَنْ يَدَخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَمُ مَ فِ إِلدُّنْياخِزْيٌ وَلَهُمْ فِي إِلاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلهِ الْمُنْهِ فُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا نُولُواْ فَنَدَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَفَالُوا النَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ و بَلِلَّهُ مِمَا فِي إِلْسَمَوْتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَانِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْارْضِ كُلُّ لَّهُ وقانِنُونَ بَدِيعُ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَإِذَا فَضِي آمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَانِينَا ءَايَرٌ كَذَالِكَ قَالَ أَلْذِينَ مِن فَبَلِهِم مِّنْلَ قَوْلِمٌ تَشَابَكَ فَالُومُمُ قَدْ بَيَّنَّا أَلَابَتِ لِفَوْمِ يُوفِنُونَ ١

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَانَسْعَلْ عَنَ أَصْعَبِ إِلْحَجِيمِ اللَّهِ وَلَن تَرْضَىٰعَنكَ أَلْبَهُودُ وَلَا أَلنَّصَرِىٰ حَنَّىٰ تَنبِّعَ مِلْتَهُمْ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْمُدِى وَلَيْنِ إِنَّبَعَنَ أُهْوَاءَهُم بَعْدَ أَلْنِهِ جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ أَلْتُهِ مِنْ وَلِيّ وَلَانصِيرِ الدِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِنْكِ يَنْلُونَهُ وَحَقَّ يْلُوتِهِ عَ أَوْلَيْكَ بُومِنُونَ بِرَهُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِيهِ فَأُولِيِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللهُ الْوَلِيِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللهُ يَلِينِ إِسْرَاءِ بِلَ أَذْكُرُ وَالْعِمْتِي أَلِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّ فَضَّلْنُكُوْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ إِنَّ وَاتَّقَوُ أَيُومًا لَّا تَجَرِي نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَبِّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونٌ ٥ وَإِذِ إِبْنَالَ إِبْرُهِمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتِ فَأَنْهُ فَيْ قَالَ إِنْجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّ بَّنِهِ قَالَ لَا بَنَالُ عَهْدِى أَلظَّالِمِينَّ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْنَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمُّنَّا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّفَامِ

إِبْرُهِبِهُ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلْيَ إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِ رَا بَبْنِيَ لِلطَّا يِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْوُكِّعِ السَّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا - امِنًا وَارْزُقَ اَهَلَهُ ومِنَ أَلْتُمَرُّتِ مَنَ- امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَا خِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمِّتِّعُهُ و قِلْيلًا ثُمَّ أَضْطَرُ و إِلَى عَذَابِ التَّارُّ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِيمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلٌ رَبَّنَا تَفَتِلُمِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسِّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةَ مُّسَلِمَةَ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَّا وَثُبِّ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ اَلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَنْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِم وَ وَايْعَالِمُ وَيُعَالِمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَة وَيُزَكِّيهِمُو إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُالْحَكِيمُ ١٤ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرُهِ مِمَ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ إِصْطَفَيْنَاهُ

فِ إِلدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْاخِرَةِ لِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ إِلْعَالَمِينَّ الْعَالَمِينَّ الْعَالَمِينَّ وَأُوْصِىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْفُوبُ يَلْبَنِي إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفِيٰ لَكُوا الدِّينَ فَلَا غَوْثُنَّ إِلَّا وَأَنْمُ مُّسُلِمُونَّ ٢ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ أَلْوَتُ إِذْ فَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُ وِنَ مِنَ بِعَدِثُ قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ عَابَآبِكَ إِبْرُهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَقَ إِلَهًا وَلَعِدًا وَنَحَنُّ لَهُ ومُسَامِمُونَ ١ تِلْكَ أُمَّةُ فَدَخَلَتُ لَمَا كَسَيَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَلِتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْنَصَرَىٰ تَهَتَدُواْ قُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنْرِكِينً ۞ فُولُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَقَ وَبَعَقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أَوْتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِيٰ

وَمَا أُونِيَ أَلْتَبِيَءُونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ وَمُسَلِّمُونَ ١ فَإِنَّ الْمَنُوا بِمِنْ لِمَاءَ الْمَنْمُ بِهِ عَ فَقَدِ إِهْ تَكُواْ وَإِن تُولُواْ فَإِنَّاهُمْ فِي شِفَاقِ فَسَيَكُونِكُمْ فَ الله وهُوَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ مِنَ أُلَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ ١ قُلَ اتَّحُونَا فِي إِللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ۗ أَعْمَالُكُمْ ۗ وَنَحَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اللهُ الْمَيَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنْ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا اَوْنَصَرَيْ قُلَ- آنتُمُو أَعْلَمُ أَمْ إِللَّهُ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن كَنَمَ سَنَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ أَللَّهُ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعْمَلُونٌ ١٠ قِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمْ وَلَانْسُالُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فِي سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ أَلْنَاسِ مَا وَلِيْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ أَلْتِ كَانُواْ عَلَيْهَا

قُل لِلهِ إلْكُنْ رِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهْدِهُ مَنْ يَشَاءُ إِلَاصِرَاطِ مُّسْنَفِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَ أَمُّهُ وَسَطًّا لِّنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبُلَةَ أَلِيْ كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ بَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنَ يَّنْفَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيبَةً إِلَّا عَلَى أَلِذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُورِ إِنَّ أَلَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ اللَّهُ فَدْ نَرِي تَفَلُّبَ وَجَهِكَ فِي إِلسَّهَاءِ فَلَنُولِيِّنَّكَ فِبَلَةً نَرْضِيها " فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَبَثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ وَإِنَّ أَلِدِينَ أُوتُواْ الْحِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّمِن رَّبِهِمْ وَمَا أَللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْلُونَ ١ وَلَيِنَ انْبَنْتَ أَلَّذِينَ أُونُوا أَلْكِنَكِ بِكُلِّ ءَايَرْمَّا نَبِعُواْ فِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِنَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِنَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ

وَلَين إِتَّبَعَت أَهُوآءَ هُرِمِّن بَعُدِ مَاجَآءَ كَمِنَ أَلِعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِكَنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أَلَذِينَ وَاتَّيْنَاهُمُ الْكِكْنَاكِ يَعْرِهُونَهُ كَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحُقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَزَّ مِنَ أَلْكُمْنَرِينَّ ١ وَلِكُلِّ وِجَهَةُ هُوَمُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُواْللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ١ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرًا لَلْسُجِدِ لِلْحُرَامُ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمُسْجِدِ إِلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْهُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرُ خُجَّةٌ إِلَّا أَلذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ فَلَا نَخْشُوهُمْ وَاخْشُونَ إِنَّ وَلِأَنْمَ نِعْصَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُرُ تَهْ تَدُونً ١ كَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ كُرِينَالُواْ عَلَيْكُمْءَ ءَايَاتِنَا

وَيُزَكِّبِكُو وَيُعَلِّمُكُو الْكِنْابِ وَالْحِكْنَةَ وَيُعَلِّمُ كُمِّا لَمْ تَكُونُواْ نَعَلَمُونَ ۞ فَاذْكُرُ وِنِي أَذْكُرُ وَ إِنشَكُوواْ لِهِ وَلَا تَكُفُرُونِ ١٠ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ إِسۡتَعِينُواْ بِالصَّبِر وَالصَّلَوْةِ إِنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلصَّابِرِينَّ ﴿ وَلَا تَفُولُواْ لِمَ يُقْفَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أُمَّوَاتُ مُلَا آخَيَاء وكَالْكِن لَا تَشَعُرُونَ ١٠٠٠ وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِسَنَءًءِ مِنَ أَلْخُونِ وَالْجُوعِ وَنَفَضِ مِنَ أَلَامَوْلِ وَالْانفنُسِ وَالنَّمُ رَاتِ وَبَشِّرِ إِلصَّابِرِينَ ﴿ أَلَّذِينَ إِذَا أَصَلِبَنْهُم مُصِيبَةٌ قَالْوَا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونٌ ١ أَوْلَيِّكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيَّكَ هُمُ الْمُهُمَادُ وَنَّ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِن شَعَكَبِرِ اللَّهِ فَنَ جَحَ ٱلْبَيْتَ أُو إِعْتَمَرَ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَوِّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَلَّهَ شَاكِرٌ عَلِيكُمْ إِنَّ ٱلذِينَ يَكُنُمُونَ مَا ٱنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْهُدِي مِنْ بَعَدِ

مَا بَيَّتُهُ لِلنَّاسِفِ الْكِئْبِ أَوْلِيكَ يَلْعَنْهُ مُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلِحُواْ وَيَتَبَوُاْ فَأَوْلَيِكَ أَنُوكِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّاكِ أَلرَّحِيمٌ الرَّالِّينَ كُفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ اوْلَإِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يَنظُونُ ١٠ وَإِلَهُ كُمُ مَا اللَّهُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّالْمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ لْآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْرَّحْمَنُ أَلْرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ أَلْتُمُونِ وَالْارْضِ وَاخْيِنَالْفِ إلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ إلْتِ نَجْهِ فِ البَحْيِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَخْبِا بِرِ إِلَارْضَ بَعُدَ مَوْنِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّدَ آبَّنِ وَتَصِّرِيفِ إلرِّيَاحِ وَالسَّعَابِ إلْنُسَخَّى بَبْنَ أَلسَّمَاءِ وَالْارْضِ لَا يَكِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ أَلتَاسِمَنَ التَّخِذُ مِن دُونِ إللهِ أَنْدَادًا بِحُبِيُّونَهُمْ كَيْبِ إِللَّهِ وَالذِبنَءَ امَنُواْ أَنْنَدُ حُبَّالِلهِ

وَلَوْ تَوَى أَلِذِ بِنَظَامُوا إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ اَنْيُعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ إَتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ۚ الْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَكِ ۗ ﴿ وَقَالَ أَلِدِينَ إِنَّبَعُواْ لُوَانَّ لَنَا كُرَّةٍ ۚ فَنَتَكِرَّأُ مِنْهُمْ كَانَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ أَلِبَّارِ ١ يَنَأَيُّهُا أَلْنَاسُكُلُواْمِمَّا فِي إِلَارْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا نَتَّبِعُواْ خُطُواتِ إِللَّهَ يَطَلُ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوُّ مُّبِينٌ إِنَّا يَامُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحَتَ آءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعَالَمُونَّ ١ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ التَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا ۖ أَوَ لَوَ كَانَءَابَآؤُهُمُ لَايَعْقِلُونَ شَيْئَاوَلَا يَهُتَدُونَ ﴿ وَكَالَ اللَّهِ مَا لَكُ وَكُلُّ وَكُلَّ الذِينَ كَفَرُواْ كَتَتَلِ إلذِ عِينَعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاَّةً صُمُّ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهِ مِنْ عَامَنُواْ كُلُواْ

نطيّبَاتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُ والله إِن كُنتُمُ وَإِيّاهُ تَعَبُدُ وَنَّ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمُنْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِيرِ وَمَا أَهُلَّ بِهِ وَلِغَبْرِ إِللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَبْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَلَا إِنَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيجٌ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ يَكُنُونَ مَا أَنْزَلَ أَلْتُهُ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَيَشْنَرُونَ بِرِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا وَلَيْكَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُوَ إِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ أَلَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُّ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلِيمُ ١ وَلَيْ الْكِالْبُ أَلِذِبنَ الشُّنَّرَوُا الصَّلَاةَ بِالْهُدِينَ وَالْعَذَابَ بِالْمُعْوِمُ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلْبَارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَابِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِنَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٥ لَيْسَ ٱلْبِرُّأَنَ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِينِ اللبِرُّمَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّخِرِ وَالْمُلَيِّكَ فِي وَالْكِنْبِ وَالنِّبَيْءِنَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَدَوِ الْفُرْبِي وَالْبَتَلْمِي

وَالْمُسَكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَفَامَ أَلْصَّلُوٰهَ وَءَانَى أَلَرَّكُونَ وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمْ وَإِذَاعَ لِمَا وَأُوالصَّابِرِينَ فِي إِلْيَا أَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ أَلْبَأْسِ أَوْلَيِّكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْمُتَّافُونَ ﴿ يَآتُهُمَا الَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفِيْصَاصُ فِي الْقَنْلَى لَكُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبَدُ بِالْعَبْدِ وَالْانْبَى بِالْان بْنَّىٰ فَمَنْ عُمِفِي لَهُ وِمِنَ آخِيهِ شُحْءٌ فَايَتْبَاعٌ بِالْمُعَرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ نَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَيَن إِعْنَدِي بَعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَاكِ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ مِنْ اِلْقِصَاصِ حَيَوْةُ ٰ يَآأُوْلِهِ اِلْالْبَكِ لَعَلَّكُوْ تَتَّقُونَ ۖ كُنِبَ عَلَيْكُو إِذَا حَضَرَأَ عَدَكُرُ الْمُوتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا إِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَبْنِ وَالْاقْرِبِينَ بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُنَّفِتِينَ ٥ فَيَنَ بَدَّلَهُ و بَعَدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وعَلَى أَلِذِينَ بُبَدِّ لُونَدُّ وَ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيٌّ ﴿ فَنَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوِإِنْمًا

فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا ٓ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ٥ يَّأَيُّهُا أَلِذِبنَءَامَنُواْ كُيْنَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُيْنَ عَلَى أَلذِينَمِن فَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوُنَ۞أَيَّامًامَّعُدُودَاتٌّ فَيَن كَانَ مِنكُرُ مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَاتَيَامِ الْخَرُّوعَلَىٰ أَلْذِينَ يُطِيفُونَهُ وَفِدَيَةُ طَعَامِ مَسَلِكِينٌ فَنَ نَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ اللَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونًا ٥ شَهَرُ رَمَضَانَ أَلْزِكَ أَيْزِلَ فِيهِ إِلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِنَكِ مِنَ أَهُدِى وَالْفُرِّقَانِ فَنَ شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهُ فَلْيَصُمُّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُّنِ أَيَّامٍ الْحَرِّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُواللِّينَ وَلَا يُرِيدُ بِكُوالْكُنُ وَلِينًا لَكُنْ مُ وَلِنَّكُمُ لُوا الْعِلَّةَ وَلِنُكَبِرُوا اللَّهَ عَلَىمَاهَدِيكُو وَلَعَلَّكُو نَشَكُرُونَ ١ سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِ فَإِلِي قَرِيبٌ إِحِيبُ دَعُوةَ أَلْدَّاعِ ۗ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلَيَسُتِجِيبُواْ لِحِ وَلَيُومِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَّ ۞

أَجِمَّ لِكُورُ لَيْلَةَ أَلْصِّيَامِ إِلْرَفَكُ إِلَىٰ نِسَآءٍ كُرُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ نَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَالْرَبِ بَشِرُوهُنَّ وَابْنَغُواْ مَا كَنْ َ أَلِلَّهُ لَكُرْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَنَّا يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ إِلَاسُودِ مِنَ ٱلْفَجَرِّ نُمَّ أَيْتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيُلُّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِمَهُونَ فِي الْمُسَيِّحِيِّ يِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَايَلِتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونٌ ﴿ وَلَا تَاكُلُوٓا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُر بِالْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا ٓ إِلَى أَلَّكُامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقَامِّنَ اَمْوَالِ إِلنَّاسِ بِالْإِنْمُ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّ يَسَتَكُونَكُ عَنِ اللهِلَّةِ قُلْهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجَرِّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَاتُواْ الْبُيُونَ مِنطْهُورِهَا ۗ وَلَكِن اللِّرُ مَن اِتَّفِي وَاتُواْ الْبُيُونَ مِنَ اَبُولِهَا وَاتَّاقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ ثُفْلِحُونً ١

وَقَانِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ الدِينَ يُقَانِلُو كُرُ وَلَا تَعَـ تَدُوَّا إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَنْلِ وَلَا تُفَايِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفَانِلُوكُمْ فِيهُ فَإِن قَانَالُوكُرُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكِفِينَ ١ فَإِن إِنسَهُوۤا فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ أَلِدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ إِنهَ وَأَنِ إِنهَ وَأَنِ إِنهَ وَأَنْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى أَلظَّالِمِينَ ﴿ أُلنَّهُ وَالْحُرَامُ بِالنَّهُ رِالْحُرَامِ وَالْحُرُمِٰتُ فِصَاصٌ فَرَنِ إِغْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ ۚ فَاغْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَغْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّوِينَّ ١ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَبِّدِيكُمْ وَ إِلَى ٱلتَّهَلَّكَةِ وَٱلْحَسِنُوَّا إِنَّ أَلَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيْتِمُواْ الْجُعَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ الْحَصِرَةُمْ فَمَا السّنَيُّ سَرَمِنَ أَلْهَدُي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ

حَتَّى يَبُلُغُ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ وَ فَهَن كَانَ مِنكُرِمِّرِيضًا اوّبِهِ ة أَذَى مِن رَّأَسِّهِ و فَفِدْ يَنْ مِن صِبَامٍ اوْصَدَفَيْ اوْ نُسُلُّ فَإِذَا أَمِنتُ مِ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْجِ فَمَا اَسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدَيُ ٥ فَهَن لَرْيَجِدْ فَصِيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي إِلْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَثَمَةٌ مُ اللَّهِ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اَهُلُهُ وَحَاضِرِ لِلْسَبِعِدِ الْكُرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَوْا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِلَّهِ الْجُحُّا أَشَهُ وُ مَّعَلُومَكُ فَرَضَ فِيهِنَّ أَنْجُعٌ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي أَنْجُعٌ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعَلَمُهُ اللَّهُ وَتَدَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ أَلزَّادِ اِلتَّقُويُ وَاتَّقُونِ يَآأُوْلِهِ اِلْالْبَبِ ﴿ لَيُسَعَلَيْكُمُ مُنَاحُ اَن تَبُنَعُواْ فَضَالًا مِّن رَّيِّكُمْ فَإِذَا اَفْضَتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُشْعَرِ إِلْحَرَامٌ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيكُمْ وَإِن كُننُم مِّن قَبَلِهِ عَلَى الضَّلَ النَّكَ النَّكَ الْمَن الْمَعَ الْفِيضُوا مِن

حَيْثُ أَفَاضَ أَلنَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيُّ إِنَّ فَضَيْتُم مَّنَسِكُكُرُ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ وُ عَابَاءَكُمُ وَأُوَاشَدَ ذِكُرُ فِينَ أَلْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَاءَ ابنا فِي إِلدُّنِيا وَمَالَهُ فِي الْمَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَاءَ انِنَافِ إِلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ أَلْبَارِ اللهِ أَوْلَإِلَ لَمُعْمَنَصِيبٌ مَّا كُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَي وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتِ فَنَ نَعَجًا لَهِ يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ لِلنِ إِنَّتِي وَاتَّقُوا أُللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ وَإِلَيْهِ نُحْتَدُونَ ١٠ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجْجُبُكُ قَوْلُهُ وفِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامُ ١٠ وَإِذَا تَوَلَّى سَعِيفِ إِلَارْضِ لِبُفْسِدَ فِهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَالنَّسْلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُّ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ النَّى إِللَّهُ أَخَذَنَّهُ

الْعِزَةُ بِالْاثْغُ فَسَبُهُ عَهَدَّهُ وَكَيبِسَ الْمُهَادُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَسْنُرِ عَنْسَهُ إِبْنِغَاءَ مَرْضَانِ إِنَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفًا بِالْعِبَادِ ١٤ يَنَا يُهَا ٱلذِينَ ءَا مَنُوا الدَّخُلُوا فِي إِلسَّلِم كَآفَةَ وَلَانَتَّبِعُواْ خُطُونِ إِلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُوْ عَدُوُّ مُبِينً ١ فَإِن زَلَلْتُ مِيْرَبَعَ دِمَاجَاءَ تَكُوا لَيَيْنَتُ فَاعَامُوا أَنَّ أَلَّهُ عَنِ بِزُّحَكِيكُمُّ ۞ هَلَ يَنظُّرُونَ إِلَّا آنَ يَانِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلِل قِنَ أَلْغَمَلِم وَالْمُلَإِكَةُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهِ وَلَا مُورُ سَلْ يَنِيْ إِسْرَاءِ بِلَ كَرَ- انْيُنَهُم مِّنَ - ابَيْرِ بَيِّنَةٌ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا حَآءَ تُمْ فَإِنَّ أَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ زُبِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوَاةُ ٱلدُّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ إِنَّ قُواْ فَوْفَهُمُ بِهُومَ ٱلَّفِيكِمَةِ وَاللَّهُ يُرَّزُقُ مَنَّ يَشَاءُ بِغَيِّ حِسَابِ الله كَانَ أَلْنَاسُ أَمَّةَ وَلِحِدَةً فَبَعَثَ أَلَّكُ أَلْنَّا اللَّهِيئِنَ مُبَيْشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحَكُمُ

بَيْنَ أَلْنَاسِ فِيمَا أَخْنَا لَفُوا فِيهِ وَمَا أَخْنَا فَ فِيهِ إِلَّا أَلَذِينَ أُونُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ نَهُمُ الْبَيِّينَانُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى أَلَّهُ الذِبنَءَ امَنُوا لِمَا إَخْمَنَكُ فُوا فِيهِ مِنَ أَلْخُنَ بِإِذْ نِرْءُ وَاللَّهُ مَهُ لِهِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُنْسَتَفِيمٍ إِلَا مَا خَسِبُنْمُ وَأَنْ نَكَخُلُواً الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَانِكُمُ مَّنَكُ الْذِينَ خَلُوٓا مِن فَعَلِكُمُ مَّسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُعَهُ مَنِي نَصِّرُ أَللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصَرَأَللَّهِ قَرِيبٌ ١٤٠ يَسْتَالُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَفْتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلَّوْ لِدَيْنِ وَالْافْرَبِينَ وَالْيَعَلَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السِّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْكُوا لَقِنَالُ وَهُو كُوا لَكُو الْمَالُ وَهُو كُوا لَكُم وَعَبِي أَن تَكْرِهُواْ شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُرْ وَعَسِي أَنْ يَجْبُواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ يَسْعَلُونَكُ عَنِ اِلشَّهُرِ الْحَرَامِ فِنَالٍ فِيهِ قُلُ فِنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن

سِيلِ إِللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمُسْجِدِ الْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهِ وَالْفِنْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْفَنْلُ وَلَايْزَالُونَ يُقَانِلُونَكُرُ حَتَّى بَرُدُّ وَكُرُ عَن دِينِكُرُ ۚ إِن إِسْ نَطَعُواْ وَمَنْ بَرُنَادِدَ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عَ فَكُنَّ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَإِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ إِلدُّ نَياوَ الْاخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ أَصْعَكِ البّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَيِّكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أَللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِبُّمْ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَاللَّيْسِرُ فُلْ فِيهِمَ ۚ إِنَّمُ السَّاسِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُ هُمَا أَكْبَرُمِن نَّفَعِهِ مَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَيُلِ اِلْعَفْوَكَذَلِكَ يُبَبِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَكِ لَعَلَّمُ تَنْفَكُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ لَكُمُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَكِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُونَ ﴿ فَا لَا يَكُ مُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَكِ لَكُمُ تَنْفَكُونَ ﴿ فَا لَكُوا لَا يَكُ مُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَكُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه إِلدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ ۗ وَيَسْتَالُونَكَ عَنِ الْبَتَلِي قُلِ اِصْلَحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوا فَكُرْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ أَلْصُلِكُ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَا عَنَتَكُمُ وَ إِنَّ أَلَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١٠ وَلَا تَنْكِمُواْ

الْمُسْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَاَّمَةُ مُومِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُسْنَرِكَةٍ وَلُوَ أَعِجَبَتُ كُمْ وَلَا تُنْحِوُا الْمُشْرِكِينَ حَتَّا يُومِنُواْ وَلَعَبَدٌ مُّومِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشَرِكِ وَلَوَا عَجَبَكُرُهُ ۗ أَوْلَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى الْبَارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ - وَيُبَيِّنُ ءَايلنِهِ ء لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ أَلْجَيضِ قُلُ هُوَأَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمِحِيضَ وَلَا تَفْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرِنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَانْؤُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُو اللَّهُ إِنَّ أُللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْطَقِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَثَكُمُ وَأَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوْا أَللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَيَشِّرِ الْمُومِدِينِّ ٥ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةَ لِلاَّ يُمَانِكُمُ وَأَن نَكَرُّوا وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ يَئِنَ أَلْنَّاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ اللَّهُ بُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُولِ أَيْمَانِكُمْ وَلَانَ يُؤَاخِذُ كُرِيمَا كَسَبَتَ قُالُوبُكُمْ

وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَا يِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّجِيهُ ﴿ وَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّجِيهُ ﴿ وَإِنّ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَانَةَ قُرُوَّءٍ وَلَا يُحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يُكُمْنُنَ مَاخَلَقَ أَلْنَهُ فِي إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَ أَرَادُوٓ أَ إِصَّلَآ وَهُنَّ مِنْلُ الْذِكَ عَلَيْهِنَّ بِاللَّعْرُ وفِ وَلِيرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ أَ وَاللَّهُ عَنِ بِرَّحَكِمٌ إِللَّالْكُهُ مَرَّنَانٌ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ إِلِحُسَانٌ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ وَأَن تَاخُذُ والْمِمَّا ءَا تَبَثَّمُوهُنَّ سَيَّا إِلَّا أَنَّ يَخَافَا أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ أَلَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمْ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا فِبَمَا أَفْنَدَتْ بِرَّ وَلُكَ حُدُودُ أُللَّهِ فَلَاتَعُتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أُللَّهِ فَأَوْ لِإِلَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ﴿ فَإِن طَلَّفَهَا فَلَا يَجَلُّ لَهُ مِنَ بَعَدُ حَتَّى تَسْرِحَ

زَوْجًاغَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّفَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ ۚ أَنْ يَّنَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَنْ يُفِيهَا مُدُودَ أُللَّهِ وَتِلْكَ مُدُودُ أُللَّهِ بُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ مَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا غُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَنَّ يَهْنَعَلْ ذَالِكَ فَقَدَظَّلَى نَفْسَهُ ۗ وَلَا نَتَّخِذُوٓا اللَّهُ عَنْدُوا ءَايَتِ إِللَّهِ هُنُ وَأَ وَاذَّكُرُ وِأَنِعَمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنَاكِ وَالْحِكَمَةِ يَعِظْكُر بِهِ وَاتَّقَوْا أَلْلَهُ وَاعْلَكُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَهُ عِلَيٌّ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهُم بِالْمُعَرُّوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُّ بِلِهِ مِنَكَانَ مِنكُرُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّاخِرٌ ذَالِكُمْ وَأَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعَلَمُونَ ٥ وَالْوَالِدَاتُ بُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٌ لِمِنَ أَرَادَ أَنْ يَبْنِمَ أَلْرَضَكَةً وَعَلَى أَلُولِو لَهُ ورِزْقُهُنَّ

وَكِسُونَهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا يُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَامَوُلُودٌ لَهُ, بِوَلَدِهِ، وَعَلَى أَلُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنَ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنَ ارَد تُنُّمُ وَأَن تَمْ تَرْضِعُوٓا أَوْلَاكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُرُو إِذَاسَالْمُتُم مَّاءَاتَكِنُهُ بِاللَّعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُنَوَقُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ مَا يَنْرَبُّصَّنَ بِأَنْفُسِمِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمُعْرُوفِ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَاعَ ﴿ ضَنُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ إِلنِّسَاءِ أَوَاكُنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَلَّهُ أَنَّكُمُ سَنَذَكُرُ وَنَهُنَّ وَلَاكُو لَانُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ فَوَلَامَّعَرُوفَاكُ وَلَاتَعَرْمُواْ عُقَدَةَ أَلْتِكَاجِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِنَانُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنفُسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ الْحُناحَ عَلَيْكُمُ وُ إِن طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَكَسُّوهُنَّ أَوْ نَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَنِيِّعُوهُنَّ عَلَى أَلْمُوسِعِ قَدَّرُهُ, وَعَلَى أَلْمُقْتِرِقَكُرُهُ, مَنَعًا بِالمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْحُيْسِنِينٌ ﴿ وَإِن طَلْقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْنُمْ لَمُنَّ فَرَيضَةً فَنِصَفُ مَافَرَضْنُمُ وَإِلَّا أَنَّ يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُواْ أَلْنِ مِيدِهِ عَفْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلنَّفَوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضَلَ بَيْنَكُمْ وَ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعَمُّ لُونَ بَصِيٌّ ﴿ حَافِظُواْ عَلَى أَلْصَّالُوْتِ وَالصَّالُوْةِ الْوُسُطِي وَقُومُواْلِلهِ قَلِنِينَ اللهِ قَإِنْ خِفْنُمْ فِرَجَالًا أَوْرُكْجَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذَّكُرُواْ أَلَّهَ كَاعَلَّمَكُمْ عَالَمْ تَكُونُواْ تَعَالَمُونَّ ٥ وَالْذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُولِجًا وَصِيَّةٌ لِلْأَزْوَاجِم مَّنَكَا إِلَى أَلْكُولِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَافَعَلْنَ فِي ۖ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعَرُوفَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ

وَلِلْطُلُقَاتِ مَتَاحٌ بِالْمُغُرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَفِينٌ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ إِ عَايَلْتِهِ لِلْعَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ اللَّهُ أَلْمَ تَكَوْلُولَ اللَّهُ الْمُرْتَرَ إِلَى أَلِذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَهُمْرُهُ ٱلْوُفِّ حَذَرَالْمُؤْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْياهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُ ثُرَالْنَاسِ لَا يَسْ لَا يَسْ لَكُرُونَ ١٠٠ وَقَانِلُواْ فِي سَبِيل اِللَّهِ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ هَن ذَا ٱلذِ يُقْرِضُ أَلَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاحِفُهُ وِ لَهُ وَأَضْعَافًا كَتِبِرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلْيَهِ ثُرْجَعُونَ ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى أَلَا لَإِمْ نِيْحَ إِسْرَاءَ يلَمِنْ بَعُدِمُوسِي إِذْ قَالُواْ لِنِيَءَ لِمُهُرِابْعَتْ لَنَا مَلِكًا تُقَانِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمْ وَإِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٵؙڵۊۣڹؘٵڶؙٲٞ؆ۘ تُفَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاٰذِلَ فِي سَبِيلِ اِسَّهِ وَقَدُ اخْرِجُنَا مِن دِيدِنَا وَأَبْنَآيِنَا فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْفِتَالُ تَوَلُّواْلِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمِّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِينِ ۗ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَءُهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ قَدَّ بَعَثَ لَكُرُ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَيْنَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَوْرًا حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَرْيُوتَ سَعَةً مِّنَ أَلْمَالِ قَالَ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً كِفِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُونِ مُلْكُهُ مِنَ يَّنْاَهُ وَاللَّهُ وَلِيمٌ عَلِيُّ كُنْ وَقَالَ لَهُمْ نِبَيْئُهُمُ وَإِنَّ ءَايَةً مُلْكِهِ ۚ أَنَّ يَانِيكُمُ وَ التَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةٌ أُمِّن رَّبِّكُمْ وَيَقِيَّةُ مِّمَّا تَتَلَاءَ الْمُوسِىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَخْمِلُهُ الْمُلَاِّكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمُ أُو إِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ فَلَمَّا فَصَلَطَا لُونُ بِالْحُنوْدِ قَالَ إِنَّ أَلَّنَّهَ مُبُتَلِيكُمْ بِنَهَمِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّ وَمَن لَّرْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ إِغْتَرَفَ غَرَفَةً بِيدِهِ وَعَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قِلْيِلًا مِّنْهُمَّ فَلَتَاجَاوَزَهُ وهُوَ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُونَ وَجُوْدِهِ عَالَ ٱلدينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُ مَّلَقُوا ۚ اللَّهِ كُر مِّن فِئَةٍ قِلْيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّابِينَّ ١ وَلَكَابَرَزُواْ لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفِّرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتَ أَقُدَامَنَا وَانصُرِّنَا عَلَى أَلْقَوْمِ الْكِفْزِينَ ٥٠ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَنَلَ دَاوُه دُجَالُوتَ وَءَ إِنِيهُ اللَّهُ الْمُاكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءٌ وَلَوْلَادِ فَكُمْ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ إِلاَرْضُ وَلَاِئَ اللَّهُ ذُو فَضَّ إِلَى عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَنَّالُوهَا عَلَيْكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّكَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينٌ ﴿ يَالُكَ أَلَرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُ مِنْ كُلِّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَانَيْنَا عِيسَى إَنْنَ مَرْبَهُمُ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُ نَاهُ بِرُوحِ إِلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا اَفَنَنَالَ ٱلذِينَمِنَ بَعَلِدِهِم مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ إِخْتَلَفُواْ فِيَنَهُم مِّنَ- امَنَ وَمِنْهُم مَّنَكُورَ وَلَوْ سَاءَ أَلَّهُ مَا اِقَتَنَالُواْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤ ﴿ يَا يَنُهَا الَّذِينَ ءَا مَنُواْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُم مِن قَبْلِ أَنْ يَالِي يَوْمٌ لَّا بَيْحٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ

وَلَاشَفَاعَةُ وَالْكِفِرُونَ هُوَ الظَّالِمُونَّ اللَّهِ لَاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحِيَّالْقَيْوُمُ لَا تَاخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوَّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلَارُضِ مَن ذَا أَلْنِ عِنْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا إِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ لِنَكَءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ وَالْارْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ أَلْعَلِيَّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنَ يَكَفُرُ بِالطَّلْغُونِ وَيُومِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ أَلُونُ فِي لَا أَنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِي الدِينَ وَامَنُواْ يُحْزِّرُ جُهُدِينَ ٱلظُّالُمُكِ إِلَى ٱلنُّورٌ وَالذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَا وَمُهُرَ الطَّلْغُوتُ يُحْزِّجُونَهُم مِّنِ أَلنُّورِ إِلَى أَلظُّامُكِيٌّ أَوْلَيِّكَ أَصْعَكِ الْبَارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَّ ۖ ٱلَّهُ تَرَ إِلَى ٱلذِ حَاجَ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهِ مَا أَنَ - اللهُ الل إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَلْدِ مُحْجِهِ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أَحْجِه

وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ أَلَّهَ يَالِحَ بِالشَّمْسِ مِنَ أَلْمَتْمُرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ اللَّغْرِبِ فَبُهِتَ أَلْنِكَ كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهَدِكُ اِلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينُ ۞ أَوْكَالَذِ حُمَرٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُونِهِ مَا قَالَ أَنَّى بُحُيَّهُ هَلَاهِ إِللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا فَأَمَّانَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِ شُمَّ بَعَتَهُ وَ قَالَ كُمْ لِبَثَّتَ قَالَ لِبَثْثُ يُومًا اَوْبَعَضَ بَوْمِ ِقَالَ بَل لَبِنْتَ مِانَّنَ عَامِرٍ فَانظِرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَنَسَنَّهُ وَانظُرِ إِلَى حِبَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلتَّاسُّ وَانظُرِ إِلَى ٱلْحِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُمُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أُرِي كَيْفَ تَحْجُ الْمُوْتَى فَالَأُوَلَمْ تُومِن قَالَ بَلِيْ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِ قَالَ فَخُدْ اَرْبَعَةً مِنَ أَلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ إَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا نُمَّ أَدْعُهُنَّ يَانِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَرَ أَنَّ أَللَّهَ عَنِ يَزْحَكِيمٌ ١

مَّنَّلُ الدِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالْهُمْ فِي سَبِيلِ إللَّهِ كَمَتَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِلنَّ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الْإِينَ يُنفِقُونَ أُمُّوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمُورَ أُجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُونَ ۞ قَوْلُ مَّعَرُوفُ وَمَغَفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَزِ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيمٌ ﴿ يَالَيْهِا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَانِكُم بِالْمُنِّ وَالْآدِي كَالْذِي كَالْذِي يُنفِقُ مَالَهُ وِرَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌ فَمَنَالُهُ وِكُمَنَالِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكُهُ وَصَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّا كُسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِكِ إِلْقَوْمَ ٱلْكِفِرِينَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُرَابِيِّعَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَتَدَّبُ بِيَّا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَتَل جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَانَتُ اكْلَهَا ضِعْفَيْنِ

فَإِن لَّرْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا لَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤٠ أَحَدُكُرُهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ تَجْرِب مِن تَحْيِنهَا أَلَانْهَارُلَهُ وفِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِرُ وَلَهُ و ذُرِيَّةُ شُعَفَاء فَأَصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَالِحَتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُسِينُ اللَّهُ لَكُم الْاينِ لَعَلَّكُم تَنَفَّكُم وَنَفَكِّرُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْفِفُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَبُمْنَا لَكُمْ مِّنَ ألارض ولا يَمَتَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيرِ إِلَّا أَن نُغِمِضُواْفِيدِ وَاعَامُواْ أَنَّ أَلَّهُ عَنِي حَمِيدٌ ١ يَعِدُكُو الْفَقَرَ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحَنَ آءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَالَ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيمٌ ١٠ يُونِ الْحِكَةَ مَنْ يُسَاءُ وَمَنْ يُّونَ أَلِحُكُمْ فَقَدُ اونِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّ إِلَّا أَوْلُواْ الْلَالْبَكِ ۚ ﴿ وَمَا أَنْفَقَنْهُ مِّن نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرُثُمْ مِّن نَّذَرِ فَإِنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِارٌ ۞ إِن نُبُدُوا الصَّدَقَاتِ

فَيْعِيَّا هِي وَإِن نُخَفُّوهَا وَنُونُونُوهَا أَلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكُفِّرُ عَنكُم مِنسَيِّعَانِكُمْ وَاللَّهُ مِناتَعُمُ اوْنَ حَبِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِناتَعُمُ اوْنَ حَبِيرُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَاكَا أَنَّهُ يَهْدِ مَنْ يَنْكَا أَفُّ وَمَا تُعْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَالْأَنفُ سِكُرُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱِيْتِغَاءَ وَجُهِ إِللَّهِ وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيْوَقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانْظَامُونَ ١٤ اللَّفْقَرَاءَ الذينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي إُلَارُضِ يَحْسِبُهُ مُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ أَلتَّعَفُّفِ نَعْرِفُهُم بِسِيمٍ لَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ أَلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أُلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَكُم بِاليِّلِ وَالنَّهِ إِرِسِرًا وَعَلَيْهِ فَاللَّهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاخُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤ أَلِذِينَ يَاكُلُونَ أَلِرِيَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ النه بَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِنَّلُ الرِّبَوْ أَوَأَحَلَّ أَنَّهُ ۖ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْ أَفْنَ جَاءَهُۥ

مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ وَاللَّهِي فَلَهُ وَمَاسَلَفَ وَأَمَّرُهُ وَإِلَى أَلَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلِيَكَ أَصْحَبُ الْبُارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَحْتُ اللَّهُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَيُرْخِهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ هَبَّارِ اَتِيمِّ ۞ إِنَّ أَلِدِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُوا ۖ الصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْا الزَّكُونَ لَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْمُ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُوْنَ ١٤ يَنَا أَيْمَ الَّذِينَ الذِينَ المَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَغِي مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَإِن لَرَّتَفَعَلُواْ فَاذَنُواْ مِحَرَبِ مِّنَ أَلَّهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِن نُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُ وسُ أَمُو لِكُمْ لَانظَامُونَ وَلَانظُامُونَ ۞ وَإِنكَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسُرَةٍ وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرُ لَكُمْ ﴿ إِن كُننُمْ تَعَلَمُونَ ١٥ وَاتَّ قُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أَلَّهُ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٤ يَكَالِيُهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَهُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْنُبُوهُ وَلَيْكُنُ بَيْنَكُرُ كَانِكِ بِالْعَدَلِ وَلَا يَابَ

كَانِكِ أَنْ يَكُنُكُ كَمَا عَلَّمَهُ أَلَّهُ فَلَيَكُنُكُ وَلَيْمُ لِل الذِه عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَنَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا بَنْحَنَى مِنْهُ شَيًّا فَإِن كَانَ الذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ سَفِهِ الْوَضَعِيفًا أَوْضَعِيفًا أَوْلايسَتَطِيعُ أَنْ يُبُلُّ هُوَ فَلَيُمُ لِلَّ وَلِيُّهُ وِ إِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهَدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَّهُ يَكُونَا رَجُلَيَنِ فَرَجُلُّ وَامْرَأَ تَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ أَلشُّهُ لَا إِ أَن تَضِلَّ إِحْدِيهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيهُمَا أَلُاخِرِي وَلَايَابَ أَلشُّهَدَاهُ إِذَامَا دُعُواْ وَلَا تَسَتَّمُواْ أَنَ تَكُنْبُوهُ صَغِيرًا الْكِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَالِكُمْ أُو أَقْسَطُ عِندَ أَنَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنِيَالًا تَرْنَابُواْ إِلَّا أَنَّكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ لُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اللَّ نَكُنْبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَانَبَا يَعْنَكُمْ وَلَا يُضَارَّكُانِتُ وَلَاشَمِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّفَوُا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِن كُنْهُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ نَجُدُواْ كَانِبًا فِرَهَانُ مُّقَبُوضَةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُوَدِّ اللَّهِ

إونِمُنَ أَمَانَنَهُ وَلَيْتَ إِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُمْنُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَّكُنْمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي إِلسَّ مَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضٌ وَإِن ثُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُم مُ أَوَّ يُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ إِللَّهُ فَيَغَفِعْ لِلنَّ لَّنَاءُ وَيُعَذِّبَ مَنْ يَسْنَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ١٠ امِّنَ أَلرَّسُولُ بِمَا أَيْرِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ، وَالْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيِّكَتِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ مَ لَا نُفَيِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ، وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُصِيِّرُ اللهُ لَا يُحْكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا أَكُنْسَبَتُ رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذُنَّا إِن نُسِينَا أَوَاخُطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ وعَلَى أَلْذِينَ مِن فَبُلِنَا رَبُّنَا وَلَا نَحُمِّلْنَامَالًا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْ لِبِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى أَلْقُومْ إِلْكِفِي بَنَّ ١



ه ِ أُللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِبِ مِ أَلَّرُ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ أَلْحَيُّ أَلْقَيْنُومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَا بِالْحَقِّ مُصَدِّفًا لِمِّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوُرِيْةَ وَالْإِنْجِيلَ هِ مِن قَبَلُ هُدًى لِلتَّاسِ وَأَنْزَلَ أَلْفَرْ قَانَّ إِنَّ ٱلذينَ كَفَرُو إِبِعَايَٰتِ إِنَّهِ لَهُمْ عَذَابِ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو اننِفَامُ اللَّهُ لَا يَغَوْ إِعَلَيْهِ شَدَّ أَلْارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ ۞ هُوَ الذِ يُصَوِّرُ كُرُعُ إِلَّا رُحَامٍ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِيمُ ۞ هُوَ أَلْزِحَ أَنزَلَ عَلَيْكَ أَلْكِنَكِ مِنْهُ ءَايَكُ مُحُكِّكُ هُنَّ أُمُّالُكِ تَبُ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا أَلِدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَلْبَهُ مِنْهُ إِبْتِغَاءَ أَلْفِنْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهِ ، إِلَّا أَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُوا ۚ أَلَا لَبَكِ ۞ رَبُّنَا لَا نُزِعَ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ أَلَّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُعْنَىٰ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُعْنَىٰ عَنْهُمُ وَأَمْوَا لَهُ وَلَا أَوَلَا أُولَا هُرِينَ أَلَّهِ شَيَّا وَأَوْلَيْكَ هُرُوفُودُ الْبِتَارِ۞ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ كُذَّبُواْ بِتَايَٰنِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنْ فُرِيهِمْ وَاللَّهُ سَنَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِيسَ ٱلِلْهَادُ اللَّهِ قَدْ كَانَ لَكُمْ وَءَايَرُ فِي فِئَيِّنِ النَّقَنَا فِئَةٌ تُفَايِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأَنْجُرِي كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُم مِنْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَنْ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِلْوُلِ اِلَابْصِارُ اللَّهُ وَيُنِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ النَّهَ مَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِينَ

وَالْقَنَطِيرِ اللَّفَنطَرَةِ مِنَ أَلدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَلِمِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَنَاعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِ أَوَاللَّهُ عِندَهُ حُمْنُ الْمُعَابِّ ﴿ قُلُ اَوْ نَبِيُّكُمْ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلذِينَ إَنَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تُجَرِيهِ مِن تَحَيْهَا ٱلاَنْهَارُ خَالِدِ بِنَ فِهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِنْ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ١ أِلْذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَامَنَّا فَاغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارِ اللَّهِ إِلْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاٰنِينِنَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِينَ وَالْمُسْتَغَفِينَ وَالْمُسْتَعَلِينَ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُسْتَعَلِينَ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِنْ وَاللّ أَللَّهُ أَنَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمُلَإِّكَةُ وَأَوْلُوا ۚ الْحِلْمِ قَآ إِمَّا بِالْقِسَطِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو أَلْعَزِ بِزُ الْحُكِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا إَخْنَكَفَ أَلْذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ إِلَّامِنَ بَعُدِ مَا جَآءَ هُـمُ الْعِلْرُبَعْيَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِعَايَتِ إِللَّهِ فَإِنَّ أَلَّهُ سَرِيعُ لِمُسَابٌ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ اَسْلَمْتُ وَجَمِهِ سِلِلهِ

وَمَنِ إِنَّبَعَنِ " وَقُل لِّلَّذِينَ أُونُواْ أَلْكِنَكِ وَالْأُمِّيِّكَ وَالْأُمِّيِّكَ وَالْمُمِّيِّكَ وَالْمُمِّيِّكَ وَالْمُرْبِيِّ فَإِنَ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ إِهْ تَدَواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١ إِنَّ أَلَذِ بِنَ يَكُفُرُ وُنَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَبَقْ ثُلُونَ ٱلنَّبَيِّئِ مَن بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ ٱلذِينَ يَامُرُونَ بِالْفِيسَطِ مِنَ ٱلتَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ البِينَ اوْلِيَّ اوْلِيَّكَ الذِينَ حَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِبَاوَالْاخِرَةِ وَمَالَهُ مِنتَّصِرِينَ ۖ ۖ ٱلْكَتَرَالِيَ ٱلَٰذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ أَلْكِنَلِ يُدْعَونَ إِلَىٰ كِنْكِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ نُهُمَّ يَتُوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن نَسَسَنَا أَلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمُ فِي فِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّتُ كُلُّ نَفْسِمًّا كَسَبَتُ وَهُرَ لَا يُظْلَمُونَّ اللَّهُمَّ مَلِكَ أَلُكُلُكِ ثُولِةِ لِلْكُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْكُلُكَ مِمَّن لَشَاءُ وَثُعِنَّ مَن نَشَاءُ وَثُلِالٌ مَن نَشَاءُ بِيدِكَ أَلْحَيْرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلّ

يَنْ وَقُولِمُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِمُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهُارَ فِي النَّهُارَ فِي النَّهُارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهَارَ فِي النَّهُارِ فَي النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ وَتُخْرِجُ الْمُحَىٰ مِنَ الْمُيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْمُحِيِّ وَتَوْزُنُكُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١٠٥ لَآيَتِخِذِ إِلْمُؤْمِنُونَ أَلْكُفِيرِينَ أُولِيّاءَ مِن دُونِ اللُّومِنِينُ وَمَنْ يَّفَعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلَّهِ فِي شَكَيْ إِلَّا أَن تَنَّقُواْ مِنْهُمْ نَهْيِلَةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى أَسَّهِ اللَّصِيرُ ۞ قُلِ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَأَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَهُ إِن وَمَا فِي إِلَارُضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيرٌ ١٤٠٠ يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ شُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن شُوءِ تَوَدُّ لُواَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وِفَّا بِالْعِيَادِ ﴿ قُلِ إِنْكُنَّمُ يَحِبُّونَ أَلَّهَ فَالْبَعُولِ يُحْبِبُكُو اللهُ وَبَعَفِيمُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ قُلُ أَطِيعُوا أَللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوَا فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُ الْحِيفِ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفِي عَلَى وَنُوحًا

وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِبْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ اللهُ ذُرِّيَّبَرَّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُانَ رَبِّ إِنِّ نَذَرَتْ لَكَ مَا فِي بَطِّيهِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْحَصْعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِلْحِ وَضَعَتْهَا أَنْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّكُمْ كَالْانِبِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ أَلشَّيْطُانِ الرَّجِبِمُ الْفَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيًّا وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا وُ الْحِيراب وَجَدَعِندَ هَا رِزُقًا قَالَ يَلْمَرْ بَمُ أَنِّي لَكِ هَلَا ۖ قَالَتَ هُوَمِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ يَرُرُقُ مَنْ يَسْلَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِ تَاءُ رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِحِ مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةَ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيحُ الدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَيِّكَةُ وَهُوَقَاءِمٌ يُصَلِّع فِي الْمِخْرَابِ أَنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكَ لِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ أَلَّهِ

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ أَلْصِّلِينَّ اللَّهِ فَالَ رَبّ أَبْي يَكُونُ لِم غُلُا " وَقَدْ بَلَغَنِي أَلْكِبَرُ وَامْرَأَ فِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالَّ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَنْكَ أَلَّا نُكَلِّمَ أَلْنَّاسَ ثَلَكَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزًا وَإِذْكُمْ رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ ٥٠ وَإِذْ قَالَتِ إِلْمُكَاثِكَةُ يَلْمَرْبَمُ إِنَّ أَنَّهَ إَصْطَهِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَهْيِكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَالَمِينَ ١٤ يَكُرُ بَهُ الْفُنْتِ لِوَيِكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ ٱلرَّاكِمِينَ ١ ذَاكِ مِنَ انْبَآءِ إِلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنُ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يُلْقُونَ أَقَالَمُهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَنْ مُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُلَيِّكُ فُيَارَبُمُ إِنَّ الْمُلَيِّكُ فُيَارَبُمُ إِنَّ أَللَّهَ يُكِينِينُ لِكِ بِكُلِمَةِ مِنْهُ إَسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَهُ وَجِيهَا فِي الدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ أَلْمُقَرِّبِينٌ ﴿ وَيُكَامِّرُ النَّاسَ فِي الْلَهَدِ وَكُهْلًا وَمِنَ أَلصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الْمَالَتِ رَبِّ أَنِّي

يَكُونُ لِهِ وَلَدٌ وَلَمْ يَعْسَسِنِ بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ إِللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا فَضِيَ أَمْرًا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُنْ فَيَكُونٌ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِنَاتَ وَالْحِكَمَةَ وَالنَّوْرِيَّةَ وَالْاِنْحِيلُ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِّ إِسْرَاءِيلَ أَنِي قَدْ جِئْنُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ ثِهِ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ يِّنَ ٱلطِّينَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَايِّرًا بِإِذِّ نِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْلَكْمَة وَالْابْرَصَ وَأَنْحِ الْمُوتِيْ بِإِذِن اللَّهِ وَأَنْبِتُكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُونِكُرُو ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْمَ ۖ لَّهُمْ اللَّهِ إِن كُنتُ مِمُّومِنِينَ ٥ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلتَّوْرِيْةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ أَلْذِ خُرِّمَ عَلَيْكُرُ ۗ وَجِئْنُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُرُّ فَاتَّغَوُا اللَّهَ وَأُطِيعُونٌ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَبِحٌ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيرٌ ٥ فَلَتَا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ أَنْصَارِيَ إِلَى أَلْتُهِ قَالَ أَلْحُوَارِ بُونَ خَنْ أَنْصَارُ اللهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَّ ۞ رَبَّنَاءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبُّنَا مَعَ أَلشَّلِهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكُرُ أَلَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُلِكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَغِيسِيٓ إِنِّے مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ الذِينَ إَتَّبَعُوكَ فَوْقَ أَلْذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِرِ الْقِيتِلْمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَخْهُو بَيْنَكُرُ فِهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي أَلدُّنيا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُم مِن تَّصِيبَنَّ ۞ وَأَمَّا الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَنُوفِيْهِمُ، أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَابَتِ وَالذِّكْمِ إِلْحُكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيٰ عِندَ أَلَّهِ كَمْنَالِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وكُنّ فَيَكُونُ ١ الْحَقُّمِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ ٱلْمُعْتَرِبَنَّ ۞ فَنَ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَكَ مِنَ أَلْحِلْمِ فَقُلْ نَعَالُوۤ أُنَدَعُ أَبُنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَيِسَاءَنَا وَيِسَاءَكُو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُّ نَبُنْهِلْ فَخَعَل لَّعْنَتَ أَلَّهِ عَلَى أَلْكَذِبِينٌ ١ إِنَّ هَذَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنِ إِلَهِ إِلَّا أَشَّهُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ الْعَنِ بُوالْحَكِيمُ ۞ فَإِن تُوَلُّواْ فَإِنَّ أَنَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَّ ﴿ قُلْ يَا أَمُّلَ ٱلْكِنَابُ تَعَالَوِاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَأَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عِنْ يَكَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابِ الِّين دُونِ إِللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوَا فَقُولُوا الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۗ يَنَأَهُلَ أَلْكِنَكِ لِمِ شُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ إِلْتَوْرِينَهُ وَالْإِنِحِيلُ إِلَّامِنَ بَعُدِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونٌ ۞ هَا نَتُمْ هَلَوُلُآءِ حَاجَحْتُهُ وَفِهَا لَكُمْ بِرِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ثُحَاجُونَ فِهَا لَيْسَ لَكُربِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونٌ اللَّهُ مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْشِرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوْلَى ٱلْتَاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ إَنَّبَعُوهُ وَهَلْنَا أَلْتِيَءُ وَالْذِبنَءَ امَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينٌ ۞ وَدَّتطَّا بِفَكُّ

مِّنَ الْمَلِ الْكِنْكِ لَوَيْضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ وَنَّ ١٤٤ يَنَا لَهُ لَا أَلْكِنَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ ١٤٠ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَالِمِ تَلْدِسُونَ ٱلْحَتَ بِالْبَاطِل وَتَكُنُّمُونَ الْلَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَّ ۞ وَقَالَت طَّلَّإِهَةً مِّنَاهُلِ اِلْكِنَاكِ ءَامِنُواْ بِالذِحَ أَيْرَلَ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ أَلْنَهَادٍ وَاكْفُرُوٓا عَاخِرَهُ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَّ ۞ وَلَا نُوْمِنُوٓا إِلَّالِمِن تَبِعَ دِينَكُمْ ۚ قُلِٰ إِنَّ أَلْهُدِي هُدَى أَلَّهِ أَنَّ يُونِيَ أَحَدٌ مِّنْلَمَا أُونِينُ مُو أَوْ يُحَاجُوكُمُ عِندَ رَبِّكُم قُلِ إِنَّ ٱلْفَصَٰلَ بِيَدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَتَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ فَاللَّهُ يَّشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ الْعَظِيم اللَّهِ وَمِنَ اَهْلِ الْكِنَابِ مَنِ إِن تَامَنَهُ بِقِنطِارٍ يُؤَدِّهِ قَ إِلَيْكٌ وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَا يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايَعًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْكُمِيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ

الْكُذِبَ وَهُمِّ يَعَلَمُونَّ ١٤ بَلِي مَنَ اَوْفِي بِعَهْدِهِ ، وَاتَّفِي فَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهُدِ السَّوِوَأَيْمَ نَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ لَاخَلَقَ لَمُمْرِفِي إِلَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ مَ يَوْمَ أَلْقِيَهُ فَ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَمُ مُ عَذَاكِ ٱلِيُّمُ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْمِنَ أَلْسِنَنَهُمْ بِالْكِنْلِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِنَالِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِنَابُ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ إِللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ الصَّادِ بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ مَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُونِيَهُ اللَّهُ الْكِنَاكِ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوعَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًا لِيِّ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَا كُنْنُمْ تَعْلَمُونَ أَلْكِنَاكِ وَبِمَا كُنْنُمْ تَدُرُسُونَ ١ وَلَا يَامُرُكُمْ أَن تَنَيِّذُ وَأَلْمُلَلِّكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا آيَامُرُكُم بِالْكُفِّرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُّسَامِهُونَّ ۞ وَإِذَ آخَذَ أَلتَّهُ مِينَاقَ ٱلنَّبِيبِ عَنَ لَمَا مَا تَيْنَكُمْ مِن كِنَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ ، وَلَنَصُرُنَّهُ وَكُنَ فَالَ ءَ آفَرُرُتُمُ وَأَخَدَتُّمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ ﴿ إِصِرِكَ قَالُوٓا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ ٱلنَّالِمِدِينَّ ۞ فَمَن تَوَلِّى بَعُدَ ذَالِكَ فَأَوْلَإِلَّكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ١ أَفَعَيْرَ دِينِ إِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ طَوْعَا وَكُرُهَا ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَّ۞ قُلَ-امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاهِيلَ وَإِسْكُلْقَ وَيَعْفُونَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَالنَّلِيَّوُنَ مِن رَّبِيِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنْ لَهُ, مُسْلِمُونَّ ۞ وَمَنَّ بَيْنَغِ غَيْرَ أَلِاسْلَمْ دِينًا فَلَنَّ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلَاخِرَةِ مِنَ أَلْخَلِيمِ بَنِّ ۞ كَيْفَ يَهَا بِ إِللَّهُ فَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمْنِهِمْ وَشَمِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُ وَالْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ إِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ أَوْلِيِّكَ جَزَا وَهُمْ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ أَلَّهِ وَالْمُلَيِّكُةِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ١٤ إِيَّا أَلْذِينَ تَابُواْمِنَ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رُبِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيتَانِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفَّرًا لَّن ثُفَّبَلَ نَوْبَنُهُمْ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الضَّا لُونَّ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّالٌّ اللَّهِ مَا تُواْ وَهُمْ كُفًّا لّ فَكَنْ يُنْفَبَلَ مِنَ أَحَدِهِم مِّلُ وُ أَلَارُضِ ذَهَبًا وَلُو إِفْنَدِي بِهِ مَ أُوْلَلِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ وَمَالَكُم مِن تَصِيبَ اللهِ اللهُ وَمَالُكُم مِن تَصِيبَ اللهُ اللهُ اللهُ الْبِرَّحَتَىٰ نُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيَّءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ِهِ عَلِيمٌ ١٤٠ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِالَا لِبَيْنِ إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبَلِ أَن ثُنَزَّلَ ٱلنَّوَرِيلَةُ قُلُ فَاتُواْ بِالتَّوْرِيلةِ فَانْلُوهَآ إِن كُننُمْ صَلدِفِينَ ﴿ فَيَن إِفْ تَرِي عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَٰلِكَ هُمُ ۚ الظَّلِمُونَّ ۞ قُلَّ صَدَقَ أَللَّهُ فَانْبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِهِ بِبَكَّةَ مُيٰرَكًا

وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيْنَكُ مَّقَامُ إِبْرُاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَءَ امِنَا وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ جَعُ الْبَيْتِ مَنِ إِسَّتَطَاعَ إِلَيُهِ سَبِيالًا وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ إِلْعَالَمِينٌ ١٠٠ قُلَّ يَاَّ هُلَ أَلْكِنَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَكِ لِم تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ-امَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجَاوَأَنْمُ شُهُدَاءُ وَمَا أَلِلَهُ بِغَلِفِلِعَتَا تَعَمُلُونَ ١٤ يَنَا يُهُمَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ أَلْذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمِكِمْ كِفِرِينَ۞ وَكَيْفَ نَكُفْرُونَ وَأَنْهُمْ ثُنَّالِي عَلَيْكُمْ أَهُ وَابَكُ اللَّهِ وَفِيكُمُ وَسُولُكُ ۗ وَمَنْ بَعَنَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُفانِهِ وَلَا تَوُنَّنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَّ ۞ وَاعْنَصِهُواْ بِحَيْلِ إِللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَغَرَّفُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ عَلَيْكُونِ إِذْ كُنْهُ مِ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْنُهُ

بِنِعْمَيْهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنْهُمْ عَلَى شَفَا حُفَّرَةٍ مِنَ ٱلبَّارِ فَأَنْفَذَكُمُ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَبِّنُ اللَّهُ لَكُونُ وَاينهِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٢ وَلْنَكُن مِّنكُمْ مُ أَمُّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى أَلْخَيْرٍ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ إِلْمُنَكُرٌ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونٌ ﴿ وَلَا نَكُونُواْ كَالْذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءَ هُـ مُ أَلْبَيّنَكُ فُ وَأَوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ اللَّهِ وَتُنْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُورٌ فَأَمَّا أَلْدِينَ السَودَّتَ وُجُوهُهُمُ وَأَكَفَرَتُمُ بَعْدَ إِيمْنِكُمْ فَذُو قُواْ الْعَدَابِ مِمَا كُننُمْ تَكُفُرُ وَنَّ الْأَوْبِنَ إَيْبَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَغَ رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٤ فِلْكَ ءَايَكُ اللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَنَّهُ بُرِيدُ ظُلَّا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَإِلَى أَللَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ ٥ كُننُمْ خَيْرَأُمَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَنُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ - امَّنَ أَهْلُ الْكِئْلِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِيِّنَهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُ وَالْقَاسِفُونَ الْوَالْفَاسِفُونَ الْآيَخُرُوكُمُ وَ إِلَّا أَذَكَى وَإِنْ يُقَانِنُلُوكُمْ يُولُوكُمْ الْلادُبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيِّنَ مَا ثَفِيفُواْ إِلَا بِحَبِّلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ أَلْتَاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ أَلَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمُسَكِّنَةُ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُ وِنَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَيَقُتُلُونَ أَلَا نَبِئَاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُوزٌ ۞ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّن اَهْلِ الْكِنْبِ أَمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ إِللَّهِ ءَانَاءَ أَلِيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٤ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَيَامُرُونَ بِاللَّهُ رُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَوْلَلِاكَ مِنَ أَلصَّلِحِينَ ١٤ وَمَا تَفَعُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكُفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْقِينَ ١ إِنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِّيٰعَنَهُمْ وَ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَا هُم مِنَ أَلَنَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَيِّكَ أَصْحَكِ أَلْبَّارِ هُرَفِيها خَلِدُونَ ١٤٥ مَنَالُمَا يُنفِقُونَ فِي هَلاهِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَنَالُ مِرْجِ فِهَا

صِرُ اصَابَتَ حَرَّنَ فَوُمِ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَأَهُلَكُنَّهُ وَمَاظَلَمَهُمُ السَّهُ وَلَاِئَ اَنفُسَهُمْ مَيظَلِمُونَ ۞ يَنَأَجُّهَا ٱلذِينَ وَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِن دُونِكُمُ لَا يَا لُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِثُمْ قَدُّ بَدَتِ اِلْبَغْضَاءُ مِنَ اَفُولِهِ هِمْ وَمَا يَخْفِي صُدُورُهُمْ وَ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ اَلَايْتِ إِن كُننُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ هَانَتُمُ وَأَوْلَاءَ يَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَنُومِنُونَ بِالْكِئِلِ كُلِّهِ ، وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُواْءَ امَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُو اللانَامِلَ مِنَ أَلْغَيْظٌ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظٍ كُورُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِن تَنْسَسُكُرُ حَسَنَةٌ نَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصَيرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضِرُكُمُ كَيْدُهُمُ شَيْعًا إِنَّ أَللَّهَ مِمَا يَعُمُلُونَ يُحِيطُ أَنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آهَلِكَ ثُبَوِّئُمُ المُوْمِنِينَ مَقَلِعِدَ لِلْقِنَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ اللهُ الْهُ مَتَت طَايِفَتَانِ مِنكُمْ اِنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى أُللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ اللَّهُ مِنُونٌ ١٠٠ وَلَقَدُ نَصَرَكُوا لِلَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْهُ وَأَذِلَّةٌ فَالتَّغُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

نَشَكُرُونَ إِذْ تَفُولُ لِلْوُمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيتُمُوا أَنْ يَكُفِيتَكُمُ وَأَنْ يَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلِيَ إِن تَصْبِرُواْ وَتُنَّقُواْ وَيَاتُوكُمْ مِّن فَوَرِهِمْ هَلْذَا يُبْدِدُكُمْ رَبُّكُم يَخْمَسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُسَوَّمِينَ ٥ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُنتْرِيلَكُمْ وَلِنَطْمَينَ فُلُوبُكُمُ بِلهِ وَمَا أَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ أَلْعَيْ مِزِ الْحَكِيمِ ٣ لِيَقَطَعَ طَرَهَا مِنَ أَلِدِ بِنَ كَفَرُوٓا أَوۡ يَكۡمِنَهُمۡ فَيَنفَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلَامِ سَنَاعٌ مُو الْوَيَنُوبَ عَلَيْهِمُ وَأَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٥ وَلِهِ مَا فِي أَلسَّمُواتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ بَعَنْ فِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنَ يُّشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبَوَاْ أَضْعَلْنَا مُّصَلِعَفَةً وَانَّفَوْا أَاللَّهَ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ١٥ وَاتَّغُوا النَّارَ ٱلِنِّهِ أَعِدَّتُ لِلْكِفِينَ ١٥ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُرُ ثُرَّحَمُونٌ ٥٠ سَارِعُواْ إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِن رَّبِّكُ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا أَلْتَمُونَ وَالْارْضُ أُعِدَّتَ الْمُنَّفِينَ ٣

ألذين يُنفِقُونَ فِي إِلسَّتَرَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْحَيْظِينَ ٱلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ إِلنَّاسٌ وَاللَّهُ مُحِبُّ أَلْحُيْسِنِينٌ ١٠ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فِيَنْنَةً أَوِّ ظَلَارًا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ أَندَ فَاسْتَغْفَرُواْ إِذُنُوبِهِمَّ وَمَنَ يَغَفِئُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُرَيَعُ النُّونَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ جَزَا قُهُم مُّغَفِرَةٌ مِّن رَّبُّهم وَجَنَّكُ اللَّهُ وَجَنَّكُ تَحْرِب مِن نَحْنِهَا أَلَانْهَا رُخَالِدِ بَنَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلِيلِينَ ا قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُ واْفِي إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَلِيَّةُ الْمُكَدِّبِينَ ١ هَذَابَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ -للَّهُنَّقِينَ ١٤ وَلَا يَهِنُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَنتُمُ الْاعْلَوْنَ إِن كُننُم مُومِنِينَ اللهِ إِنْ يَمُسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيِلْكَ أَلَايًامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلْتَاسٌ وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ الْذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُو شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ @ وَلِنْحَتِصَ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالْحَقَ ٱلْكِفِرِينَ اللَّهُ الْمُرْحَدِيبَ مُوا أَنْ لَا فَكُواْ

الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ إِلَّهُ الَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُو وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِبُّنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنْهُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْفَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنَانُمُ تَنَظُرُونَ ١٠٥ وَمَا خُحَكَمَاكُ إِلَّا رَسُولٌ قَدِّ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ إِلرُّسُلُ أَفَا بِن مَّاتَ أَوْ قُنِلَ إِنفَالَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَضُرَّ أَلَّهُ شَدِيًا وَسَيَجَيْنِ عَ إِللَّهُ الشَّكِح بَنَّ ﴿ وَمَا كَارَ لِنَفْسِ أَن تَوُتَ إِلَّا بِإِذِ نِ اللَّهِ كِتَبًا مُّوَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرُدُ نَوَابَ أَلدُّنِيا نُونِهِ عِنْهَا وَمَنْ بُرُدُ نَوَابَ أَلَاخِرَةِ نُوتِهِ عِنْهَا وَسَنِحَيْنِ إِلنَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّن نَيْحَ ءِ قُنِلَ مَعَهُ, رِيْبُونَ كَتِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا إَسْنَكَ انُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَّ ١٤ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ وَإِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا اَغُفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمِّرِنَا وَنَيِّتَ أَقَّدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْكِفِينَ ١ فَعَانِيهُمُ اللَّهُ ثُوابَ أَلَدُّنْيَا وَحُسْنَ

تَوَابِ إِلَاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَالَّيْهَا ٱلَّذِينَ الْمُنْوَا إِن تُطِيعُوا ۚ الذِبنَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وَكُرْ عَلَىٰۤ أَعْقَابِكُمْ فَنَنقِلِبُواْ خَلِيرِ بنَ ١ بَلِ إِللَّهُ مَوْ لِلكُرْ وَهُو خَيْرُا لِتَصِرِ بنَ اسْ سَنْكُفِّ فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبِ مِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرِّ بُنَرِّلُ بِهِ وَسُلُطُكُنَّا وَمَأْوِيهُمُ أَلْنَّارٌ وَبِيسَ مَثْوَى أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ مِ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهُ عَكَمُ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُثُمْ فِي إِلَا مُرِوعَصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرِيكُمُ مَّا يَجُبُونَ مِنكُم مِّنَ يُرِيدُ الدُّنِّيا وَمِنكُم مِّنَ يُرُيدُ الاَخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَيلِ عَلَى أَلْوُمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُومُ نَعَلَى أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أَخْرِيكُمْ فَأَنَّكِكُمْ عَمَّا بِغَيِّرٌ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَا تَحَكُمْ وَلَامَاۤ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ١ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ إِلْغَيْرِ أَمَنَةَ نَعُاسًا يَغْشِي طَآيِفَةً مِّنكُرُ وَطَآيِفَةٌ فَذَ أَهَمَّنَهُمُ وَأَنفُسُمُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَالْكِيِّ ظُنَّ ٱلْجَهْلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَلَّنَا مِنَ ٱلْامْرِ مِن شَيْءٍ قُلِ إِنَّ ٱلْامْرَكُلَّهُ لِللهِ بُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَهُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَامِنَ أَلَامْرِ شَحَّيُ مَّا فَيُزِلِّنَا هَلَهُنَا قُل لُوَ كُننُهْ فِي بُيُوتِكُو لَيرَزَ أَلذِينَ كُيتِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِ مِ وَلِيَبْنِلِيَ أَنَّهُ مَا فِي صُدُودٍ كُرُ وَلِبْنَكِيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَكُّومُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَادًا عَفَا أَلَّهُ عَنْهُمُ وَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٥ يَّأَيُّهَا الدِينَ ءَامَنُواْ لَا نَكُونُواْ كَالدِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ إِذَاضَرَبُواْفِي إِلْارْضِ أَوْكَانُواْغُنَّكِي لُوْكَانُواْعِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا فَيْنِالُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ نَكِمْ وَ وَ بُمِيتُ وَاللَّهُ مِمَا تَعُمُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَيِن قُنِالُتُمْ فِي اللَّهِ مَا تَعُمُونَ بَصِيلِ إِللَّهِ

أَوۡمِتُٰمۡ لَمُغۡفِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَحۡمَةٌ خَيۡرٌ مِّكَا بَحۡمَعُونٌ ۞ وَلَين مِّتُكُمُ وَ أَوْ فَيُنِلَثُمُ لَإِلَى أَللَّهِ تَحْتَثَرُونَ ۞ فَجَمَارَحَ مَقْمِ مِّنَ أَلَّهِ لِنتَ لَمُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً أَلْفَلِب لَانفَضُّواْمِنَ حَوِّلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَمُمُ وَشَاوِرَهُمْ فِ إِلَامْ فَإِذَاعَنَ مَنَ فَنُوكُّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْتُنُوكِكُلِينَ ٥ إِنْ يَنصُرُكُو اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُلُكُمْ فَيَن ذَا الَّذِب يَنْصُرُكُرُ مِّنْ بَغَدِهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ أَلْمُومِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَيْحَ أَو أَنْ يُغْلَلُ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ عِمَاعَلَ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفِيّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَّ الْفَيْنِ إِنَّبُعَ رِضُونَ أَلْنَهِ كُنَ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ أَلَّهِ وَمَأْوِلِهُ جَمَعَنَمُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمِّ رَسُولًا مِّنَا نَفْسِهِمْ يَنْتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَءَايَانِهِ وَبُرَكِيهِ مَ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ الْكِنْ وَالْحِكَمَةُ

وَإِن كَانُواْمِن فَبَلُ لَغِ ضَلَلٍ مُبِينٌ ١ أَوَلَنَّا أَصَابَتُ كُو مُصِيبَةً قَدَ أَصَبُنُه مِّنْ لَيْهَا قُلْنُمُ وَأَنِي هَلْذَا قُلْ هُوَمِنَ عِندِ أَنْفُسِكُم وَ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيُّ ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُمْ بَوْمَ اَلۡنَفَى الْجُمَّعَانِ فَيَإِذَنِ إِللَّهِ وَلِيَعَلَمَ أَلْمُومِنِينَ ۞ وَلِيعَلَمَ أَلْذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَانِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِادَفَعُواْ قَالُواْ لُوْ نَعَلَمُ قِتَالًا لَّا تَبَعَّنَكُو ۗ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَهِدْ اقْزُبُ مِنْهُمْ لِلاسَانِ يَقُولُونَ بِأَفُولِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُالُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١ أَلَذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لُوَاطَاعُونَا مَا قُئِلُواْ قُلُ فَادَرَءُ وا عَنَ آنفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٥ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلْذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُواتًا بَلَ اَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَوُنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَيلهِ ، وَيَسَنَبُ شِيرُونَ بِالْذِينَ لَرَّ ، لَكُفُواْ بِهِ مِيِّنُ خَلَفِهِمُ وَأَلَّا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُرُ يَحْزَزُونَ فَي اللَّهُ مُواكِدُ

بِنِعْمَةِ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُومِنِينَ ۞ اَلذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُ مُ الْقَدْحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ اَجُرُّعَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ فَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدُجَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ، إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلُوكِ بِلِّ فَانْفَلَبُواْ بِنِعْهَ قِمِّنَ أَلَّهُ وَفَضَلِ لَرَّ يَمُسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُوانَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّا ذَالِكُمُ الشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ, قَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ۞ وَلَا يُحْزِنِكَ أَلِدِينَ يُسَارِعُونَ فِي إِلْكُفْنِ إِنَّهُمْ لَنَ يَصْرُّوا اللَّهَ سَيْعًا بُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي إِلَّاخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ النَّ أَلْذِينَ أَشَتَرَوُ أَالْكُفُرُوبِ الإيسَانِ لَنَّ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ١٤ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلَٰذِينَ كَفَرُوٓا أُنَّمَّا نَعْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِلْنَفْسِهِمْ وَإِنَّا نَعْلِ لَهُمْ لِيَزُدَادُوٓ الْإِنْمَا نَعْلِ لَهُمْ لِيَزُدَادُوٓ الْإِنْمَا

وَلَهُمِّ عَذَاتٌ مُّهِينٌ ١ مَّاكَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَأَ لَوُمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ حَتَّى بَمِيزَ أَلْخِينَ مِنَ أَلطِّيبٌ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطلِّعَكُمُ عَلَى أَلْغَيْبِ وَلَاِنَّ أَلَّهَ بَجْنَيْدِ مِن رُّسُلِهِ، مَنْ يَّسَاءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَنَنَّقُواْ فَلَكُرُو أَجَرَّ عَظِيمٌ ١ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلِدِينَ يَبَخُلُونَ مِمَاءَ إِنِلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ مُووَ خَيْرًا لَكُمْ بَلُ هُوَ سَنَرُ لَهُمْ سَيُطُوَّفُونَ مَا بَحِيْلُواْ بِهِ . يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلْتُمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ اللَّهُ فَقِيرٌ وَكُولُ أَلْذِينَ قَالُواْ إِنَّ أَللَّهُ فَقِيرٌ وَكُونُ أُغِنِيَاءُ سَنَكُنُكِ مَا قَالُواْ وَقَنْلَهُمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَتَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِبِقُ ﴿ ذَٰ لِكَ عِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلِّرِ لِلْعَبِيدِ الذِينَ قَالْوَا إِنَّ أَلَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَانِينَا بِفُرْ بَانِ تَاكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن فَكِلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالنِهِ قُلْتُمْ فَلِمَ فَلَتَالُمُ فَكُمْ وَهُمْ

إِن كُننُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كَدَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِالْبَيْنَانِ وَالزُّبْرُ وَالْكِنْكِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُر يَوْمَ أَلْقِيهُمَةٌ فَمَن زُخْرَحَ عَنِ البَّارِ وَأَدْخِلَ أَلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْيَآ إِلَا مَتَكُمُ الْغُرُورِ ٥ لَنُبْلُؤُنَ فِي الْمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلْنَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِنَاكِ مِن فَيَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَنِيرًا وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَنْقُواْ فِإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْم إِلْامُورِّ وَإِذَ اَخَذَ أَللَّهُ مِيتَاقَ أَلذِينَ أُونُوا الْكَالْكِتَابَ لَتُكِيِّنْتُهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُّونَهُ وفَتَيَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ اللهَ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلذِينَ يَفْرَهُ وَنَ مِمَآ أَنُوَاْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يَجُدُمُدُواْ مِمَا لَرُ يَفْعَلُواْ قَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ٥ وَلِلهِ مُأَكُ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَدْءٍ قَدِيرٌ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ إِللَّهُ مَوْاتِ وَالْارْضِ وَاخْذِلَفِ إِلَيْلِ وَالنَّهَارِ لَّأَيْتِ لِّأُوْلِ إِلَا لَبْكِ ۞ إِلَا يَنَ يَذُكُرُونَ أَلِّهَ فِيَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِ مِ وَيَنَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ إِلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ رَبَّنَا مَاخَلَقَتَ هَذَا بَطِلاً شُبْحَكُكُ فَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ إِلنَّارَفَقَدَ أَخْزَيْنَكُمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ أَنصِارٍ ١ رَّيَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِكِ لِلإِيمَانِ أَنَ-امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَتًا رَبَّنَا فَاغُفِرُ لِنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِيِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلابْرَارْ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْيِّرِنَا يَوْمَ أَلْفِيَهُ مَةٌ إِنَّكَ لَا نُخُلِفُ الْمِيعَادُ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ مُوه أَيْ لَا أَضِيعُ عَلَعَلِمِ لِمِنكُمْ مِّن ذَكْرٍ اوَان بِي اعَضَكُمُ مِّن بَعْضِ فَالذِينَ هَاجَرُواْ وَأَنْحَرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِ وَقَاٰتِلُواْ وَقُتِلُواْ لَا حُكِفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَبَّا نِهِمْ وَلَأَدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَخَرِج مِن تَحَيْنِهَا أَلَانْهَا مُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ

التَّوَابُ اللَّكَالُدِ بَغُرَّبَّكَ تَفَلَّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ هَمَنَكُ قَلِيلُّ نُمُّمَا أُوِيهُمُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلِهَا أُنْ الْكِن الذِينَ إَتَّعَوَا رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تُحَرِّبُ مِن تَحْنِهَا أَلَانَهُ رُخَلِدِ بِنَ فِيهَا مُزُلًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَبْرُ لِلَّابِرِ ارْ وَإِنَّ مِنَ اَهْلِ الْكِنْبِ لَئَ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ اوْلَيْكَ لَهُ مُرَهِ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُ وَإِنَّ أَلْلَهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الصِّيرُواْ وَصَايِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّعَوُا اللَّهَ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ اللَّهُ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ



بِسْ فِي الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّحِي هِ يَا اللَّهُ الرَّالِيَ فِي الرَّهِ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

وَاتَّغُوا اللَّهَ أَلْذِهُ تَسَّاءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامّ إِنَّ أَمَّهَ كَانَ عَلَيْكُورَ وَفِيبًا ١٥ وَءَاتُوا الْمِتَامِيّ أَمُوالَهُمّ وَلَا نَتَبَدَّلُواْ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُهُ أَوْ أَلَّا نَفْتُسِطُواْ فِي الْمِنَابِي فَا يَكُوُا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أَلَيْسَاءَ مَنْ بَيْ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُهُ وَأَلَّا نَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدِينَ أَلَّا تَعُولُواْ وَءَانُواْ أَلْيِسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبُنَ لَكُرُ عَن شَكَّءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مِّرِيَّكُانَ وَلَا تُوتُواْ أَلسُّفَهَاءَ امْوَالَكُواْ لِيَ جَعَلَ أَلَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَارْزُفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعَرُوفَا ٥ وَابْنَالُوا الْبَتَهِي حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَ- انسَنْم مِنْهُمْ رُننُدًا فَادْ فَعُوا إِلْيَهِمْ وَ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنَّ يُكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَينِيًّا

فَلْيَسْ تَعَفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمُعَرُّوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم أَوْ إِلَيْهِمُ وَ أُمُّوا لَهُ مُ فَأَشْهِدُ وَا عَلَيْهِمْ وَكُفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ١٥ إِلَّهِ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَلُو إِلَانِ وَالْا فَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبِ مِّمَّا تَرَكَ أَلُوْلِدَانِ وَالْافْزِينُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مُّفَرِّ وضَّا ۞ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسْكَةَ أَوْلُواْ اَلْقُرُينِ وَالْبَتَهِي وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُفُوهُم مِنَّهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوَلًا مَّعَرُوفًا ٥ وَلَيْخُشَ أَلَذِ بِنَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْمٍ فَلْيَنَّفُواْ أَلَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوَلًا سَدِيدًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيَتَكِمِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ تَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ٥٠ يُوصِيكُوا لِلَّهُ فِي أَوْ لَا كُو لِللَّهُ لِللَّاكِ مِثْلُحَظِ إِلَّا نِنْيَبُنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوَقَ أَنْنُنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْتَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتَ وَلِحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويُهِ لِكُلَّ وَلِيدِ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكِ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَرْ يَكُن لَّهُ

وَلَا وَوَرِنَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ إِللَّاكُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأَمُّهِ إِللَّهُ دُسُّ مِن بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيهَ أَوْدَيْنِ - ابَآؤُكُرُ وَأَبْنَا وَأُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَبُّهُمُ وَ أَقُرَبُ لَكُرْ نَفَعًا فَرِيضَةَ مِّنَ أَللَّهِ إِنَّ أَلَّتَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا شَوَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ وَ إِن لَّهِ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ مُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ بُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۗ وَلَهُنَّ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَوَكَّتُهُ وَإِن لَّرْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْمُنُن مِمَّا تَرَكُّتُهُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْاخَتُ فَلِكُلِّ وَلِمِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَنَكَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكًا وُفِي الثَّكْثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوْجِهِ بِهَا أَوْدَ بَنِ عَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ۚ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ ۚ قَالِكُ حُدُو دُاللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ نُدْخِلَّهُ جَنَّكِ تَجْرِهِ مِن تَحْيِنِهَا أَلَانْهَا رُخَلِدِ بِنَ فِبِهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوَّزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَّعَصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَنَعَدَّ حُدُودَهُ نُكْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِهَا وَلَهُ وَعَذَابٌ مُهِينٌ ١٥ وَالَّذِ يَاتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشَمِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي إِلْبُيُونِ حَتَّى يَتَوَفِّيْهُنَّ ٱلْمُؤْنُ أَوْنُ أَوْ يَجْعَلَ أَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٠٥ وَالذَانِ يَانِينِهَا مِنكُرُ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ ۚ إِنَّ أَلَّكَ كَانَ نَوَّابًا رَّحِيًّا إِنَّمَا أَلْتُوْبَهُ عَلَى أَلَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَوْنَ أَلْشُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ شُمَّ يَنُو بُونَ مِن فَرِيبٌ فَأُوْلَإِلَّكَ يَنُوبُ أَلَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَجِكًا ١٥ وَلَيْسَتِ النَّوْبَهُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّ ثُبُنُ الْأَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّا رُّ اوْلَلِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا الِيمَّا 🚳 يَنَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ وَأَنْ تَوِتُواْ النِّسَاءَ كَمْ وَلَا نَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْ هَيُواْ بِبَعْضِ مَآءَ انْبَنْنُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

تِكَانِينَ بِفَخِنْ فِي مُّبَيِّنَ فُرِينَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُمُوْهُنَّ فَعَسِي أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَ بَجْعَلَ أَلَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْنِيرًا ۚ وَإِنَ ارَدتُّمُ السِّيبَدَالَ ذَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَانَيْنُهُ وَ إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا نَاخُذُواْ هِنَهُ شَيًّا اتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ اَفَضِ بِعَضْكُمْ يُ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّينَفَا عَلِيظًا ۚ وَلَا تَنِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَاؤُكُرُ مِنَ أَلِنْسَآءِ اللَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فِحَلْثَةَ وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُونِهِ أَمَّهَا ثُكُرُ وَبَنَا نَحُكُمْ وَأَخُوانُكُو وَعَمَّانُكُو وَخَالَتُكُو وَبَنَاتُ الْاحِ وَبَنَاتُ الْاحِ وَبَنَاتُ الْاحْتِ وَأُمُّ لَكُ يُوالُّتِي أَرْضَعَنكُم وَأَخُوانكُم مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَايِكُمْ وَرَبَايِبُكُو اللَّذِفِي مُجُورِكُمْ مِن نِسَايِكُو الَّذِ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّرَّ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم ۗ وَحَلَّلِمْلُ أَنْنَآ إِكْمُوا لَذِينَ مِنَ اَصْلَلِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْاَخْنَيْنِ إِلَّا مَا

قَدُ سَلَفَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمٌ ﴿ وَالْحُصَنَاتُ مِزَالْنِسَاءِ الكامَا مَلَكَتَ الْبَمَنْ كُورِ كِنْكِ أَللَّهِ عَلَيْكُو وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ وُ أَن تَبْنَعُواْ بِأَمُو لِكُم تَحْصِنينَ عَيْرُ مُسَلِفِينَ هَا إِسْتَمَنَعُتُمُ بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرَيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا نُوْاضَيْنُمُ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرَيضَةِ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَجِمًا اللهِ وَمَن لَرَّ يَسْتَطِعُ مِنكُو طَوْلًا أَنْ تَنْبِحَ ٱلْمُخْصَلَتِ اللُّومِنَاتِ فِمَنَامَلَكَتَ اَيُمَنَّكُمُ مِنْ فَنَيَّاتِكُمُ اللَّهُ مِنَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُ بِعُضُكُمُ مِن بَعْضِ فَانِحُوهُنَّ بِإِذَنِ أَهْلِهِنَّ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُ كُر مِن بَعْضِ فَانِحُوهُنَّ بِإِذَنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ خُصَلَتٍ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذًا تِ أَخْدَانٌ فَإِذَا أَخْصِنَّ فَإِنَا تَبْنَ بِفَخِنَة فِعَلَبْهِنَّ يِصَفُ مَاعَلَى أَلْحُصَلَكِ مِنَ أَلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْثَى أَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصَبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٠ يُرِيدُ اللَّهُ لِيْبَيِّنَ لَكُوْ وَبَهَدِيكُوْ سُنَ الْذِينَ مِن فَتَلِكُو وَيَنوُبَ عَلَيْكُو

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَاللَّهُ بُرِيدُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْكُ مُ وَيُرِيدُ الذِينَ يَنَّبِعُونَ أَلنَّهُ وَلِيِّ أَن يَمْيلُواْ مَيْلًا عَظِيًّا ١٠٠ بُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِينَ عَنكُرٌ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ٥ يَالَيُهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُوٓاْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةُ عَن تَرَاضٍ مِّنكُرُ وَلَا نَقَنْنُاوُا أَنفُسكُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِهَا ١ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا إِلَى إِن نَجُنَيْبُواْ كَالَمَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْعَنَكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مَّدُخَلَا كَيْمَا اللهُ وَلَانَتَمَنَّوًاْ مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ ، بَعْضَكُرُ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا إِكْنَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْنَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْنَسَبُواْ وَسْتَلُوا اللَّهَ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَدَّءٍ عَلِمًا ١٥ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ إِلَى حِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْافْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَلْكَتَ ٱيُمِنْكُمُ فَعَاتُو هُمُ نَصِيبَهُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيلًا

الِرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى أَلْنِسَآءِ بِمَا فَضَّلَ أَلَّنَهُ بَعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعَضِ وَيِما أَنْفَقُواْ مِنَ آمُوالِمِمْ قَالصَّلِحَتُ فَالِنَاكُ حَلِفِظُكُ لِّلْغَيْبِ مِمَا حَفِظَ أَلْلَهُ وَالْلِيِّ نَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ وَهُنَّ فِي إِلْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطْعَنَكُمْ فَلَانْبَغُواْ عَلَبْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَبْنِهِمَا فَابْعَنُواْ حَكَامِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَامِّنَ أَهْلِهِ إِنْ بُرُبِياً إِصَكَا يُومِفِين اللهُ بَهْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُواْ الله وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيَّا وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانَا وَبِذِ الْقُرْبِي وَالْبَنَامِيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِدِ ٤ أِلْفَرُ بِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّلْحِيلِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَامَلَكَتَ اَبْمَانُكُمُّورٌ إِنَّ أَنَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخَنَّالًا فَخُورًا لَآ الَّذِينَ يَبْغَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْنَاسَ بِالْمُخْلِ وَيَكُمْنُونَ مَآءَا بْهِمُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَذَنَا لِلْكِفِينِ بِنَ عَذَابًا فَيُمِينَا ١٠ وَالَّذِينَ بُنفِقُونَ أَمْوَلَكُمْ

رِئَاءَ أَلْنَاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ أَلَاخِرٌ وَمَنْ بَيْكُن الشَّيْطَانُ لَهُ ، فَرِينَافَسَاءَ فَرِينَاكُ وَمَاذَاعَلَهُمْ لُوَ ـ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ وَكَازَ اللَّهُ بِهِمَّ عَلِيًّا ١٤ إِنَّ أَنْهَ لَا يَظُلِمُ مِثْفَالَ ذَكَّ أَوْ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَلِّعِفُّهَا وَيُوتِ مِن لَّانَهُ أَجْرًا عَظِيًّا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِمْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ بِنَهِيدِ وَجِمَّنَا بِكَ عَلَى هَوَّ لَا مَِنْهِيدَاّ بَوْمَيِدٍ يَوَدُّ الذِينَ كُفَرُواْ وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ نَسَّوَى بِهِمُ اللارْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَاأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَفْرَبُوا ۚ الصَّلَوْةَ وَأَنْنُمْ سُكِّرِي حَتَّى نَعَامُواْ مَا تَعُولُونَ وَلَاجُنْبًا إِلَّا عَابِرِ صَبِيلِ حَتَّى تَغَنَّسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ اَوْجَاءَ احَدُ مِنكُمْ مِن أَلْغَآ بِطِ أَوْلَمُسَنَّمُ ۖ النِّسَآءَ فَلَرْ يَجِدُ وا مَاءَ فَتَكَتَكُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُونُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا اللَّهَ الدِّينَ

أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِنَبُ يَشْنَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَضِلُواْ السَّيبيلُ ٥ وَاللَّهُ أَعُلَرُ بِأَعُدَا يَكُرُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيرًا فَكُ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّ فِوْنَ ٱلْكِلِرَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَيْهِمْ وَطَعْنَافِ إِلدِينٌ وَلَوَانَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَبْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَاكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَامُصَدِّ قَالِمًا مَكَدُّ مِّن قَبَلِ أَنْ تَطَمِّسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّ هَاعَلَىٰ أَدُبِرِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَالْعَتَا أَصْحَابَ أَلْسَيْتِ وَكَانَ أُمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفَّنُوكَ إِثْمًا عَظِيًّا ﴿ الْمُ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ بُرَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ إِللَّهُ يُزَكِّ مَنْ لَيْنَاءُ وَلَا يُظَلَّمُونَ فَلِيكًا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يُظَلَّمُونَ فَلِيكًا

انظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ وَكَهٰى بِرَةٍ إِنْخُالِبُ بِنَاكَ ٱلَّرُ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَنْكِنَكِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوَّ لَآءَ أَهَدِي مِنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلًا ﴿ الْإِلَّ الَّهِ إِنَّ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنَّ يَّلْعَنِ إِللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ الْمُ لَمُهُ وَنَصِيتُ مِّنَ أَلْكُلُكِ فَإِذَا لَّا يُوتُونَ أَلنَّاسَ نَفِيرًا ﴿ آمَّ يَحَسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اللهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدَ - اللَّهَ عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَاكِ وَالْحِكَةَ وَءَانَيُنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠ فَعَنْهُم مَّنَ-امَنَيرِ وَمِنَّهُم مَّنَ صَدَّعَنَهُ وَكُفَّى إِنجَهَنَّ مَسَعِيرًا ١٠٠ إِنَّ أَلْدِينَ كُفَرُواْ بِالنِّنَا سَوْفَ نُصُلِيهِ مْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَبْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ ألله كَانَ عَنِ بِرَّا حَكِيمًا ١٥ وَالذِبنَ المَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّكِ تَجَرِّحِ مِن تَكِينِهَا أَلَانَهَا خُلِدِينَ فِنهَآ أَبِّدَا

لَّهُمْ فِيهَا ۚ أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّ ظَلِيلًا ۗ فَأَ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ مُ أَن تُؤدُّوا أَلَامَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ بَبْنَ أَلْنَاسِ أَن نَحْكُمُواْ بِالْعَدُلِ إِنَّ أَلَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِرِءٌ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي إِلامْرِمِن كُرُّ فَإِن نَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى الَّذِينَ بَرْعُمُونَ أَنَّهُ مُوْءَ ءَامَنُواْ مِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَيْزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْعَا كُولُ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ امِرُواْ أَنْ يَكُفُرُ وَأَمِرِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَّضِلَّهُ مُ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلِبَنَّمُ مُّصِيبَةً يِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ جَاءُ ولَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ أَرَدُنَا لا إِحْسَنَا وَتُوفِيقًا ١٥ أُولَإِكَ أَلَدِينَ يَعُلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ لِيَ الْهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فَوَلاً بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلُوَانَّهُ مُ وَإِذ ظَّالُمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ ولَّ فَاسْتَغَفَّرُوا اللَّهَ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ الْلَّهَ ثَوَّابًا رَّحِيمًا ٥ فَلَا وَرَبُّكَ لَا بُومِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبْنَهُمْ ثُمَّ لَا بِجِدُ وأفِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّنَّا فَضَيْتَ وَيُسَاِّمُواْ تَسَيْلِمَّا ۞ وَلُوَانَّا كُنَيْنَاعَلَيْهُمْ وَأَنْ الْقُنُلُوُّا أَنفُسَكُمْ وَ أَوُا خُرُجُواْ مِن دِيلِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلٌ مِّنَّهُمَّ وَلَوَانَهُمُ فَعَلُواْ مَا بُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِينًا آنَ وَإِذًا لَّانَيْنَاهُم مِن لْدُنَّا أَجْرًا عَظِمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُ مُ صِرَاطًا مُّسْنَفَا ١٠ وَمَنَ يُّطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَإِكَ مَعَ أَلْذِينَ أَنَّعَمَ أَللَهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّإِبَيْءَنَ وَالصِّدِّيقِبَنَ وَالشُّهُ دَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُّنَ

أُوْلَلَكَ رَفِيقًا ١٠٤ ذَالِكَ أَلْفَضْلُ مِنَ أَنتُهِ وَكَفِي إِللَّهِ عَلِيمًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَّاتِ ٱو إنفِرُواْ جَمِيعًا ١٥ وَإِنَّ مِنكُرُ لَن لَّيْكِطِّئَنَّ فَإِنَ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدَ اَنْعَمَ أَلِنَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠٠ وَلَيْنَ أَصَلِبَكُو فَضَلُّ مِّنَ أَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَرَّ يَكُنَّ بَيْتَكُو وَبَيْنَهُ وَمُودَةٌ يُلْيُتَنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ فَلَيُقَائِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَمَنَ يُّفَائِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيُقَتَلَ أَوْ يَغَلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ١٠٥ وَمَا لَكُمْ لَا نُفْلِنِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسْنَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ يَفْوُلُونَ رَبَّنَآ ٱلْجَرِجْنَامِنُ هَذِهِ إِلْفَرَئِيةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيكًا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠ إِلَّا إِلَّهِ إِنَّا مِنْ وَابْقَالِالُونَ فِي سَبِيل إِللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَيِيلِ الطَّلْعُوتِ

فَفَانِنُواْ أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّاكِدَ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا ١ ٱلَيۡرَ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ قِيلَ لَمُ مُ كُفَّتُوا۟ أَيُدِيكُم ۗ وَأَقِيمُوا ۗ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ قَلَمًا كُنِبَ عَلَيْمُ الْقِنَالَ إِذَا فِرَ بِقُ مِّنَهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَنَشِّيةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْرَبَّنَا لِمَكَنَّبُنَ عَلَيْنَا ٱلْقِنَالَ لَوَلاَ أَخُرَّتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبٍ قُلُ مَنَكُمُ الدُّنيا قَلِيلٌ وَالْاجِرَةُ حَيْرٌ لِمِن إِنَّ فِي وَلَا نَظَالُونَ فَئِيلًا ﴿ الْمُعَالَمُونَ فَئِيلًا ﴿ الْمُنَمَا تَكُونُواْ يُذَرِكَكُمُ الْمُوْتُ وَلَوْكُننُمْ فِي يُرُوحٍ مُّنسَيّدَةٍ وَإِن تُصِبُهُمَّ حَسَنَةً يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْعِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْعِندِكُ قُلُ كُلُّمِّنْعِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَوَ لَاءَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۖ هَا أَصَابَكَ مِنِّ حَسَنَةٍ فِيَنَ أَلِيَّةٍ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِيَنِ تَّفَيْسِكُ وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَهٰى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللهِ مَّنَّ يُجلِعِ إلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أَللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَأَ أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيظاً ١٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُهُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِنْهُمُ عَيْرَ أَلدِ عَنَوُلْ وَاللَّهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكُفِى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا بَتَكَبَّرُونَ أَلْفُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْيِنْكُفّا كَيْنِيراً ۞ وَإِذَاجَاءَ هُمُ وَأَمَّرُ مِنَّ أَلَامُن أُو الْخُونِ أَذَاعُواْبِهِ، وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى أَلْرَسُولِ وَإِلَى أَوْلِ إِلَا مْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلَدِينَ يَسْتَلَيْطُونَهُ مِنْهُمٌ وَلُولًا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَانْبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا فَلِيلًا ١ فَفَانِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يُكَلَّفُ إِلَّا نَفَسَكُ وَحَرِّضِ الْمُومِنِينَ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنْكِيكُ ١٥ هَنَّ يَّشَفَعُ شَفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنَهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ مُّقِيتًا ١٥ وَإِذَا خُيِّبِهُم بِيَحِيَّةٍ

فَيَوُّا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْرُدُّ وَهَا ۗ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ لَئَهُ عِ حَسِيبًا اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لِكُمْ مَعَنَّكُم مُ إِلَّا بَوْمِ الْقِيامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنَ اَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ عَدِينًا ١٠٥ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرِّكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓاْ أَيُّرِيدُونَ أَنَ نَهُـ دُواْ مَنَ أَضَلَّ أَنَّهُ وَمَنْ يُضِّلِل إِنَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِسَبِيلًا ﴿ هَ وَمَنْ يُضِّلِل إِنَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِسَبِيلًا ﴿ هَ وَمَنْ يُضِّلِل إِنَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِسَبِيلًا ﴿ هَ وَمَنْ يُضْلِل إِنَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِسَبِيلًا ﴿ هَ وَمَنْ يَضُلِل إِنَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِسَبِيلًا ﴿ هَ وَمَنْ يَضُلِل إِنَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِسَبِيلًا ﴿ لُوِّ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَنَكُونُونَ سَوَآةً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَ أُولِيَاءَ حَتَّى بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَخَدُوهُمْ وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُنُّوهُمْ وَلَا تَنْخِذُواْ مِنْهُمْ وَلَا تَنْخِذُواْ مِنْهُمْ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٌ بَبُنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مِّينَكُ اَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُو أَنْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَوْ يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلُوْشَاءَ أَنَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَالُوكُمْ فَإِن إِعَتَزَلُوكُمْ فَلَرُ يُقَانِنُلُوكُرُ وَأَلْقِواْ إِلَيْكُرُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَلَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِمْ سَيِيلًا ١٥ سَيَجِدُونَ ءَاخَرِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَامَنُوكُرُ وَيَامَنُواْ

قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى أَلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِنِهَا فَإِن لَرَّيَعُتَزِلُوكُمُ وَيُلَقُوّا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيَّدِ بَهُمْ فَنَدُوهُمْ وَاقْنُالُوهُمْ حَيَّنُ نَفِفْتُمُو هُرٌّ وَأَوْلِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَلْنَا مُّبِينًا ١ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُومِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنَلَ مُومِنًا خَطَا فَخَرَبِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلِّمَةً اِلْيَّا أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنَّ يَّصَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُرِ وَهُوَ مُومِنٌ فَنُحَرِبِرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٌ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَبْنَكُمْ وَيَبْنَهُم مِّيتَانُ فَكِيَةٌ مُّسَلَّعَةً إِلَى آهَلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُ مِنْ فَيَ مَنَا لِمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهَرَ بِنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً مُومِنَةٍ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً يِّنَ أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِمًا حَجِبًا ﴿ وَمَنْ يُقِنَنْ لُمُومِنَا مُنْتَعَمِدًا فَخَرَاقُهُ مَ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيًّا ﴿ يَا يَكُمَّا أَلِذِينَ ءَا مَنْ وَأَ إِذَا ضَرَبْتُهْ فِي سَبِهِ إِللَّهِ فَنَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنَ الَّقِيَّ إِلَيْكُمْ

السَّكَرَ لَسْتَ مُومِنَا نَبُتَغُونَ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَا فَعِندَ أُلَّهِ مَغَانِمْ كَثِيرَةٌ كَذَا لِكَ كُننُم مِن قَبَلُ فَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ فَتَكَيَّتُواْ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ مِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرًا ۚ فَكَالَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ فَكَالَ مِنَا ٱلمُوْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْجُهَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ أَلَّهُ الْجُهْدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى أَلْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ أَلْتُهُ الْحُسْنِي وَفَضَّلَ أَنَّهُ الْمُجُاهِدِينَ عَلَى أَلْقَادِينَ أَجْمًا عَظِيكَا ١٠٠ دَرَجَكِ مِّنْهُ وَمَغُفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّ ٱلدِينَ تَوَفِّيهِ مُم الْمُلَيِّكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِ مَ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسَنَضَعَفِينَ فِي إِلَارْضٌ قَالُواْ أَلَرْ تَكُنَ ارْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ۗ فَأَوْلِيِّكَ مَأْوِيلِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهِ اللهُ الْمُسْنَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالُّولَٰدَانِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا ١٠

فَأُوْلِيَاكَ عَسَى أَلِلَهُ أَنَّ يَعَفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۚ وَمَنَ بُهُاجِرٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يَجِدُ فِي الْارْضِ مُرَاغَمًا كَيِثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ يَبْتِهِ مُعَاجِرًا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى أَللَّهِ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّحِمَّ إِن وَإِذَا ضَرَبَنْمُ فِي إِلْارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَفْصُرُواْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ وُأَنْ يَفْنِنَكُمُ اَلذِينَكَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكِفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمُ طَايِفَةٌ مِّنْهُمُ مَّعَكَ وَلْيَاخُذُواْ أَسْلِحَنَهُمَّ فِإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِنَ وَرَآيِكُم وَلْتَاتِ طَايِفَةٌ الْجَرِي لَرُيْصَلُواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَنَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَتَغُفُلُونَ عَنَ اَسْلِحَنِكُمْ وَأَمْنِعَتِكُمْ فَبَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُو إِن كَانَ بِكُرُهِ أَذَى مِن مَّطَرٍ اَوْكُنتُم

مَّرْضِي أَنْ تَضَعُواْ أُسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُوْ وَإِنَّ أَلَّهُ أَعَدَّ لِلْكِفِي بِنَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٤ فَإِذَا فَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ قِيهَا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ فَإِذَا اطَمَأْنَنتُمْ فَأَفِيهُواْ الصَّلَوْةُ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَابًا مُّوَقُوتَا ١ وَلَا يَهِنُوا فِي إِبْنِغَاءَ إِلْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُ مُ يَالِمُونَ كَمَا تَالِمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَلَّهِ مَالًا يَرَجُونَ فِي أَلَّهُ مَالًا يَرَجُونَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَكَ بِالْحَقّ التَحْكُمُ بَيِنَ أَلْنَاسِ عِمَا أَرِيْكَ أَللَّهُ وَلَا نَكُن لِلْخَايِنِينَ خَصِبًا ١٥ وَاسْتَغُفِرِ إِللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الدِينَ يَخْنَا نُونَ أَنفُسَهُمُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسَنَغُفُونَ مِنَ أَلْتَاسِ وَلَا يَسُنَخُفُونَ مِنَ أَلْلَهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وَ إِذَّ بُبَيِّتُونَ مَالًا يَرْضِيٰ مِنَ أَلْفَوَلِ وَكَانَ أَللَّهُ مِمَا يَعَمُلُونَ مُحِيطًا ١ هَانتُمْ هَوُّ لَاءَ جَلاَ لَنتُمْ عَنْهُمْ

فِي الْحَيَوةِ الدُّنيا فَنَ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أُمَّ مَّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِلاً ﴿ وَمَنَ يَعْلَلُ سُوَّءًا أَوْ يَطْلِمُ نَفْسَهُ مِنْمُ يَسۡتَغۡفِر أِللَّهَ بَجِدِ أِللَّهَ غَفُورًا رَّحِيّا ۞ وَمَنْ يُكْسِبِ أِنْمَا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عِلَىٰ نَفْسِهُ ، وَكَانَ أَنَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْعَةً أُو إِثْمًا ثُمَّ يَرْهِ بِهِ، يَرَيَّا فَفَدِ إِحْتَ مَلَ بُهُتَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٥ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّا يِفَةٌ مِنْهُ مُ إِنَّ يُضِلُولُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفسهُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءَ إِ" وَأَنْزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِنَاكِ وَالْحِكْمَة وَعَلَّكَ مَالَمَ تَكُنُ تَعَلَمُ وَكَانَ فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٠٠ لَّاخَيْرَفِي كَتِيرِمِّن جُّوِيهُمُ وَ إِلَّا مَنَ الْمَرَبِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أوِ إِصْلِحِ بَيْنَ أَلْنَّاسٌ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ ابْنِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيًا إِلَى وَمَنَ يُنْنَافِنِ الرَّسُولَ مِنَ بَعَدِ مَانْ بَيْنَ لَهُ أَلَّهُ إِلَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِ الْوُمِنِينَ ثُولِهِ مَا تَوَلِّي

وَنُصَلِهِ عَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُّنْهَرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّنْهَا وُومَنَ يَّنْفُرلَكُ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّ صَلَلاً بَعِيدًا إِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ فَقَد ضَّلَّ صَلَلاً بَعِيدًا إلا إِنَانَا وَإِنْ يَّدُعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّرِيدًا ۞ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْجُذَنَّ مِزْعِبَادِكَ نَصِيبًا مُّفَرُّوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَا مُرِيِّينَةً فَوْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّءَ اذَانَ أَلَانْعَلِم وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ أَلْلَهُ ۗ وَمَنْ يُتَخِذِ إِللشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن دُونِ إِللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا إِنَّ يَعِدُهُمْ وَبُمُنِبِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١٥ أَوْلِيَّكَ مَأْوِيهُمْ جَعَتْمُ وَلَا يَحِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا اللهِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنْدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ نَجْرِ عِن تَكِينَهَا أَلَانْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا وَعُدَ أَلَّهِ حَقًّا وَمَنَ اَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِ يَكُو وَلَا أَمَانِيّ أُهْلِ إِلْكِنَابُ مَنْ يَتَعَلِّ سُوَّءًا يُحُرِّزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ وِمِن دُوزِ اللَّهِ

وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا أَنَّ وَمَنْ يَعَمَلُ مِنَ أَنْفِلِكِتِ مِن ذَكِّرِ أَوْانِيْ وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلَيَّكَ يَدَّخُلُونَ أَلْحَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَفِيرًا ١ وَمَنَ اَحْسَنُ دِينَا مِمَّنَ اَسَلَمَ وَجُهِكُ ولِلهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَانْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ أَلَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمُونِ وَمَا فِي إِلارْضِ وَكَانَ أَسَّهُ بِكُلِّ شَهُ عِجْمِطاً ١٠٠ وَيَسۡتَفُنُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الدِّسَاءِ قُلِ الدَّهُ يُفْنِيكُم فِبِهِنَّ وَمَا يُنْإِلَى عَلَيْكُمْ فِي إِلْكِنَا فِي يَتَلَى أَلِنِسَاءِ إِلَّا فَوْتُونَهُنَّ مَا كُنِب لَمُنَّ وَنَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمَّنَّ وَالْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِ وَأَن تَقَوُمُواْ لِلْيَتَهِي بِالْقِسَطِ وَمَا تَقَنَّعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠ وَإِن إِمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا آوِ اعراضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَلَعَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُهِ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ إِلاَ نَفْسُ أَلْشُحٌ وَإِن نَحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِلَّ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ إِلاَ نَفْسُ أَلْشُحٌ وَإِن نَحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِلَّ أَللَّهَ كَانَ مِمَا تَعُمُلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعَدِلُواْ بَيْنَ

ٱلنِّسَاءِ وَلُوْحَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تِمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمُيُلِ فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۗ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فِإِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا ١٥ وَإِنْ يَنَفَرَّفَا يُغِنْ إِللَّهُ كُلَّا مِن سَعَنِهِ " وَكَانَ أَللَّهُ وَلِسِعًا حَكِيًّا ١٥ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَافِي إِلَا رَضَّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا أَلِذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَ أَنِ إِنَّاقُوا اللَّهَ وَإِن تَكُفُرُ وَا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارُضِّ وَكَانَ أَندَهُ غَيَنيًّا حَمِيدًا إِلَى وَلِلهِ مَا فِ إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِنْ يَشَأَ يُذَهِبُّكُومِ أَيُّهَا أَلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِينٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ أَلدُّنْيِا فَعِندَ أَلَّهِ ثُوَابَ أَلدُّنْيا وَ الْاخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ لِمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُم وُ أَو ٳڶۅٙٳۮڽؙۏٳڶۘڵڨٙڔؠڹۜٳۣۯ۫ڲؙٛؽٞۼؘؽؾٵۅؘڡٛقؚؠڔٵڡؘٳڛۜٛۅؙڮٳۑڡۣٵ فَلَاتَنَّبِعُوا اللَّهِوِيَّ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُوْءَاْ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ

أَلَّهُ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُمَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَا الذِهِ نَزُّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِنَا ٳ۬ڶڔ۬ڞۜٙٲؙڗؘڶٙ؞ؚڹڣؘڷؙۅؘڡؘڹۧڲؙڡؙٛڗؠٳۺۜۅۅؘڡؘڶڸۜػؾؚڡؚۦۅؘػؙڹٛؠڡ۪ وَرُسُلِهِ وَ الْبَوَمِ الْآخِرِ فَقَدَشَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١٠ إِنَّ اَلدِينَ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ اَزْدَادُواْ كُفَّرًا لَّرْ يَكُنُ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِبَهْدِ يَهُمْ سَيِيلًا ﴿ بَشِير إِلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا الِيَّا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكِفْرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهُ مِنِينَ أَيَبُنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ۚ ۞ وَقَدَ يُزَّلَ عَلَيْكُمْ لِهِ ۚ إِلْكِئَكِ أَنِ إِذَا سَمِعَنْمُ وَ ءَايَتِ إِللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأَ بِهَا فَلَا لَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَحَوُّضُواْ فِي حَدِيثِ عَيْرُومٌ إِنَّا مِتَالُهُمُ وَ وَمَ اللَّهُ مُوا مِنْ لَهُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْكِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ الدِينَ يَنْرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَخُرُّمِّنَ أَلَّهُ قَالُواْ أَلْرَبَّكُن مَّعَكُرُ وَإِن كَانَ لِلْكِهْرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلُو نَسْتَعُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَمُنَعَكُمْ مِن أَلْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بِينَكُمُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةٌ وَلَنَّ يُّجُعَلَ أَلَّهُ لِلْبَكِفِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَذِعُونَ أَلَّهَ وَهُوَخَذِعُهُمٌّ وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى أَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُ ونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُ ونَ أَلنَّهَ إِلَّا قَلِيكَ ١ مُّذَبْذَبِبِنَ بَبِّنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَلَّوُلَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَلَّوُلَآءٍ وَمَنْ يُّضِّلِل إِللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ١٣٠ يَكَأَيُّهُا أَلِذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا الْكِفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤمِنِينَ أَنْرُيدُ ونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُو سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُنْفِفِينَ فِي إِلَّا كَالِّهِ عَلَيْكُو سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُنْفِفِينَ فِي إِلَّا كُلِّهِ إِلَاسُفَلِ مِنَ أَلْبَارِ وَلَنَ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ ﴿ اللَّا أَلِذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَاغْنَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأَوْلَإَكَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ بُوتِ إِللَّهُ الْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ مَّا يَفْعَلُ أَللَّهُ بِعَذَ الْحُرْدِ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَالَ

اللهُ شَاكِرًا عَلِيَ ﴿ يُحِبُ اللَّهُ الْجُعِبُ اللَّهُ الْجُهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ أَلْفَوْ ل إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ أَنَّهُ سَمِيعًا عَلِيًّا ۞ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا اَوْ نُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ أَنَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَلِيرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَلِيرًا ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنَّ يُّفَرِّفُواْ بَئِنَ أَللَّهُ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُومِنْ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيَرُبِدُونَ أَنْ يَّتَخِذُواْ بَهُنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَيِّكَ هُوَ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَغْتَدُنَا لِلْكِفِينِ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠ وَالذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَرْ يُفِرَ فُو الْبَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ وَأَوْلِيْكَ سَوْفَ نُونِبِهِمُ وَ أُجُورَهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْتَالُكَ أَهُلُ الْكِنْلِ أَنْ تُنَيِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَلْبَامِينَ أَلْسَّهَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِي أَكَبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا أَلَّهَ جَهَرَةَ فَأَخَذَ نَهُمُ الصَّلِعِفَةُ بِطُلْمِهِمِّ ثُمَّ التَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْ نَاعَن ذَالِكُ وَءَانَيْنَا مُوسِى سُلِّطَانًا مُبِينًا ١

وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ الطُّورِ بِمِيتَفِيهِمَّ وَقُلْنَا لَهُ مُ الْحَالُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي إِلسَّابُتِّ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيتَا عَلِيظًا ۞ فِمَا نَفُضِهِ مِيتَافَهُمُ وَكُفُرُهُم إِنَايَاتِ إِللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِمْ فَلَا بُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفِّرِهِمْ وَقُولِهِ مَ عَلَىٰ مَرْبَمَ بُهُتَانًا عَظِيًا ۞ وَقُولِهِمُ وَإِنَّا قَنَلُنَا ٱلْمُسِيحَ عِيسَى إَنْنَ مَرْيَهَ رَسُولَ ٱللَّهِ ۞ وَمَا قَتَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبَّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ أَلْذِبنَ أَخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اِتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيبُمَا ١٠ وَإِن مِّنَ الْمَلِ الْكِنْلِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْنِرِ، وَيَوْمَ الْفِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٠٠ فَبِظُلْمِرِمِّنَ الْذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ الحِلَّتَ لَمُمْ وَيِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ إللَّهِ كَثِيرًا ١٠

وَأَخَذِ هِمُ الرِّبُواْ وَقَدُ نَهُ وَاعْنَهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَمُّوالَ أَلنَّاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَغَنَدُنَا لِلْبَكِيْنِ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِمَّا ۞ لُكِن اِلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنُرِلَ مِن قَبَلِكَ وَالْمُقِيبِمِينَ أَلصَّلُوهَ ۗ وَالْمُوتِوُّتَ أَلزَّكُونَ وَالمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوتِيهِمْ أَجَرًا عَظِمًا ١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّعِنَ مِنْ بَعُدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيسِيلِ وَأَيُّوبِ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُهِ دَ زَيُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ فَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن فَيَلُ وَرُسُلًا لَّرِ نَفَضُصُهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسِي تَكُلِمًا ۚ وَشُمُلَا مُّ بُنَيْتِرِينَ وَمُنذِ رِينَ لِيَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلِنَّهِ خُجَّةٌ بُعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ أَلِنَّهُ عَنِ بِزَّا حَكِيمًا ١٠ لَّكِن إِللَّهُ بَشَهُ دُرِما أَنزلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ويعِلْهِ وَالْمُلَاَّحَةُ

يَشْهَدُونَ وَكَفِي بِاللَّهِ شَبِهِيدًا ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ قَد ضَّالُواْ ضَلَلاً بَعِيدًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرَيَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِي لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِ بَهُمْ طَرِيقًا ١٠٠ اِلْاطَرِيقَ جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ١ يَنَا يُهُمَا أَلنَّا شُ قَدْ جَاءَ كُرُو الرَّسُولُ بِالْحُقِّ مِن رَّيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُوْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِيهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيًا حَرِيكًا ﴿ يَا مُمَلَ أَلْكِنَا لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أَلْلَهِ إِلَّا أَلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمُسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلَّقِيهَا إِلَىٰ مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ لَا تَعْوُلُواْ ثَلَكَ قُو إِننَهُواْخَيْرًا لَّكُرُوْ إِنَّا أَلَّهُ إِلَهُ وَلِحِدٌ سُبْعَكُهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مِمَا فِي إِلسَّمُواتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلَا ﴿ اللَّهِ يُسْتَنكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِللهِ

وَلَا أَلْمُلَكِكُةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنَّ يَسُنتنكِ فَ عَنْعِبَا دَيْهِ وَبَينَتَكُمِرٌ فَسَيَحَتْثُرُهُمُ وَإِلَيْهِ جَمِيعًا ١٤ فَأَمَّا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُ هُمِ مِن فَضَالِمِهِ وَأَمَّا أَلِذِينَ إَسْنَنَكُفُو أُوَاسْنَكُبَرُواْ فَيَعُذِّ بُهُمْ عَذَابًا مَ مَنْنَ اَلِيَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَّأَيُّهُا أَلْنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَيِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٠ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْنَصَهُ وأبِهِ ع فَسَيُدَخِلُهُ مُوعِ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضِلِ وَبَهَدِ بِهِمُ وَإِلْيَهِ صِرَاطًا مُّسْتَفِيًّا ۞ يَسۡتَفُنُونَكُ قُلِ إِللَّهُ يُفَلِيٰكُمْ فِي إِلَّكُمْ لَهُ إِلَّهُ مُؤُوًّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّولَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُّ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّرَّ يَكُن لُّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا إَثْنَكَيْنِ فَلَهُمَا أَلتُّكُونِ مِمَّا نُوَكَ وَإِن كَانُواْ إِخُواَ رَبِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنتَبَيِّنَ يُبَبِّنُ أَلِّهُ لَكُمْءُ أَن تَضِلُواْ وَاللَّهُ بِحَكِلِ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١



حِرِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَرْ أَلرَّحِيهِمِ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أَجِلَّتْ لَكُمْ يَهِيمَةُ اللانعام إلاما يُتَالِى عَلَيْكُمْ غَيْرَ بِحِلَّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ أَلَّهَ يَحَكُمُومَا يُرِيدُ ۞ يَآأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجُلُواْ شَعَا بِرَأَلِتُهِ وَلَا أَلْشَهْرَ أَلْحَ إِمَ وَلَا أَلْمَدُ يَ وَلَا أَلْقَلَيْدَ وَلَاءَ آمِّينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ بَيْتَعَوُنَ فَضَلَّا مِّن رَّيِهِمْ وَرِضُوانَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُواْ وَلَا يَجْمَعُنَّكُم سَنَعَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْعَلَى أَلِّهِ وَالتَّغَوِي وَلا نَعَاوَنُواْ عَلَى أَلِاثُمُ وَالْعُدُولِي وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنْتَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ عَلَّا أَهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ ع

وَالْمُنْخَيْفَةُ وَالْمُوْقُودَةُ وَالْمُعَرِّدِيّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَا ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْتُهُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّهُ مِ وَأَنْسَنَفَسِمُواْ بِالْازْلِلِ ذَالِكُمْ فِسُقُ الْيَوْمَ يَبِسَ أَلْذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَنَّقُوهُمْ وَاخْشَوْنُ إلْيُوْمَ أَكُمَ لَتُ لَكُرْ دِينَكُرْ وَأَتُمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَةِ وَرَضِيتُ لَكُوا الاسْكُرُ دِينًا فَمَنُ اضْطُرُ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمِ فَإِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أَجُلَّ لَمُمْ قُلُ احِلَّ لَكُورٍ الطَّيْبَكُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ أَلْحُوارِج مُكَلِّبِينَ ثُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّىٰ كُواٰلِيَّهُ فَكُالُواْ مِمَّا آمْسَكُنَ عَلَيْكُرُ وَاذَّكُرُواْ اِسْمَ أَلَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ سَرِيعُ الْجُسَابِ ۞ الْيُوْمَ أَحِلَّ لَكُوا لَطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الذِينَ أَوْتُوا الْكِنَا حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُرُ حِلُّ لُمُّتُمْ وَالْمُخْصَنَكُ مِنَ اللَّهُ مِنَاتِ وَالْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُو ٱ الْكِنَابَ مِن قَبَلِكُو ۚ إِذَا ٓ التَّبْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ

مُعَصِينَ غَيْرَ مُسَلِفِينَ وَلَا مُتَّخِدِتَ أَخَدَ انَّ وَمَنْ يُكُفُّرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَلَهُ و وَهُوكِ إِلْاَخِرَةِ مِنَ أَلْخُلِمِ إِنَّ ٥ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا فَمُنتُمْ وَإِلَى أَلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَلِي ٱلْمَالِفِي وَامْسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُرُو إِلَى ٱلْكَعْبَيْنُ وَإِن كُننُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضِيَّ أَوَّعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ احَدُ مِّنكُمْ مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَقُ لَمْسَتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَلَرْ نِجَدُواْ مَاءً فَتَبَمَّتُمُواْ صَعِيدًا طَبِّبًا فَا مُسَعُواْ بِوْجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ أَنَّهُ مَا بُرِيدُ أَلَّهُ لِهَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَج وَلَاِكُنْ يُرُبِدُ لِيُطَهِّرَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَكَلَيْكُرُ لَعَلَّكُمْ ِ نَتَشَكُّرُونَ ۞ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَسَّهِ عَلَيْكُرُ وَمِيثَلْقَهُ الله وَانْفَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا وَانَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَنَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورِ ۞ بَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِينَ لِلهِ شُهُدَاءَ بِالْفِسْطِّ وَلَا يَجْمِنَّكُمْ شَنَانُ

قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلنَّقَوَى وَاتَّقْوُا اللَّهَ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَاوُنَّ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَالْذِنَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَابَائِنَآ أَوْلَإِكَ أَصْعَكِ الْحِبِمِ ۞ يَنَأَبُّهَا أَلْذِينَ وَامَنُوا الذِّكُرُوا نِعْمَتَ أَلَّهُ عَلَيْكُرُ ۗ إِذْ هَمَّ فَوْمُ اَنْ يَّبُسُطُوٓ أَ إِلَيْكُرُو أَيْدِ بَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِ يَهُمْ عَنَكُرُ وَاتَّعُواْ اللَّهَ وَعَلَى أُلَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ إِلْمُومِنُونَّ ٥ وَلَفَدَ أَخَذَ أَلَّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَيَعَنَّنَا مِنْهُمُ النُّكَ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِنِّ مَعَكُمْ لَئِنَ أَفْنَتُمْ الصَّلَوة وَءَانَيْتُمْ الرَّكُونَ وَعَامَنتُم بِرُسُلِ وَعَنَّ زَنْهُو هُمْ وَأَقْرَضَتُمُ اللَّهُ فَرْضًا حَسَنَا لَّا كُفِرَنَّ عَنكُوسَيِّ عَاتِكُمْ وَلاَّدُخِلَنَّكُمْ جَنَّكِ تَجَيْبٍ مِن تَحْيِنْهَا أَلَا نُهَارُ فَنَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُم فَقَدَ ضَّلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ اللهِ فَبِمَا نَفْضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّاهُمْ

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً بُحَرِّفُونَا أَلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ع وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ } وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةِ مِّنَهُمْ وَإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعَفْ عَنْهُمْ وَاصْفِحٌ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارِي ٓ أَخَذُنَا مِينَافَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَّاغُرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغَضَاءَ إِلَى بَوْمِ إِلْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ مِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَأَهُلَ أَلْكِئْكِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولْنَا يُبَبِّنُ لَكُر كَيْبِرَا مِّمَّا كُننُمْ أَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِنَالِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْبِرِ فَلَ جَاءَكُر مِنَ أَلَّهُ نُورٌ وَكِنَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِ ٢ يِهِ إِللَّهُ مَنِ إِنَّبَعَ رِضُوانَهُ وسُبُلَ أَلسَّا لَمْ وَيُحْزِّجُهُ مِينَ أَلظُّالْمَانِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَبَهَدِيهِمُ وَ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَفِيمِ ۞ لَقَدْ كَفَرَ أَلْذِينَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْسِيحُ ابْنُ مَرْبَهُم قُلُ فَتَنْ يَّتِاكُ مِنَ أَلِيَّهِ شَيِّعًا إِنَ أَرَادَ أَنَّ بُهُ لِكَ ٱلْمُسِيحَ إَبْنَ مَرْبَهَ

وَأُمُّهُ و وَمَن فِي إِلَا رُضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلكُ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَكِلَّ لِشَاءً قَدِيرٌ ١ وَقَالَتِ اللَّهُودُ وَالنَّصَارِي فَكُنْ أَبَّكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّا وَهُو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ اَنتُم بَنتُرُ مِنْ يُعَنَّى خَلَقَ يَعْفِر لِكَنَّ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ ۗ وَإِلَيْهِ اللَّصِيرُ ۞ يَأَهُّلَ ٱلْكِئِبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُرْ عَلَىٰ فَنُرَةٍ مِنَ أَلْرُّسُلِ أَنْ تَفُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ عَنْهُ عِ قَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ، يَافَوَمِ إِذْ كُرُواْ نِعْهَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ جَعَلَ فِيكُرُ وَ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَا بِنِكُمُ مَّا لَرٌ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْحَاكِمِينٌ ١٠ يَاغَوْمِ إِدْخُلُواْ اللارْضَ الْمُقتدَّسَةَ أَلِيّ كُنْ اللَّهُ لَكُو وَلَاتَ رُبَدُواْ عَلَى اللَّهُ لَكُو وَلَاتَ رُبَدُ واْعَلَى أُدُبِرِكُرُ فَنَنْفَلِبُواْ خَلِينِ أَنْ قَالُواْ يَلْمُوسِكَ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا

جَبّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَنَّى يَحَزُّجُواْ مِنْهَا فَإِنْ يَحَزُّجُواْ مِنْهَا فِإِنَّا دَلِيْلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلُن مِنَ أَلْدِينَ يَخَافُونَ أَنْعُكُمُ أَللَّهُ عَلَيْهِمَا انْدَخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَاتُ فَإِذَا دَخَلْتُهُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى أَللَّهِ فَنُوَكَّ لُوَّا إِن كُننُم مُّومِنِينٌ ٥ قَالُواْ يَنْمُوسِي إِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا أَبَدًا مَّادَامُواْ فِبِهَا فَاذَّهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِتِلآ إِنَّا هَهُنَا قَلْمِدُونَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِهِ فَافْرِقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْفَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِبِهُونَ فِي إِلَارُضِ قَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْفَالِسِفِينَ ۗ وَاتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى - ادَمَ بِالْحُقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنْقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُبْنَقَبَّلُ مِنَ أَلَاخَرٌّ قَالَ لَأَفْنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَنَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَهِنْ بَسَطَّتَّ إِلَّى يَدَكَ لِنَفَّتُكَنِ مَا أَنَّا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أَرُيدُ أَن تَبُوّاً بِإِنْهِ وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اَصْعَلِ إِلْنَارِ وَذَالِكَ جَزَاوُا الظَّلِمِينُ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ و فَنَلَ أَخِيهِ فَفَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَيْرِينَ ٢ فَبَعَنَ أَللَّهُ غُرَا بَا يَخْتَنُ فِي إِلاَرْضِ لِيُرِيَهُ وكَيْفَ يُوادِك سَوْءَةَ أَخِيهٌ قَالَ يَوْيُلَتِي أَعْجَرُ ثُنَاكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُولِيَ سَوْءَةَ أَخِهِ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿ مِنَ ٱجۡلِ ذَا لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ سِنِ ۖ إِسِّرَآءِ بِلَ أَنَّهُ ۗ مَن قَالَ نَفَّسَنا بِغَيْرِ نَفَيِّسِ أَوْفَسَادِ فِي إِلَارْضِ فَكَأَثْنَا فَنَلَ أَلْنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ اَحْيِاهَا فَكَأَنَّكَا أَخْيَا أَلْنَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَفَدُجَاءَتُهُمُ وُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمُّ إِنَّ كَتِبِرًا مِّنْهُم بَعَدَ ذَالِكَ فِي الْمَرْضِ لَكُسْرِفُونَ ١ إِنَّمَا جَزَّوُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ و وَيَسَعَوْنَ فِي إِلَارْضِ فَسَادًا أَنْ يُّفَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُفَطَّعَ أَيْدِ بِهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ اَوْيُنفَوُا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ

لَهُ مُ خِرْيٌ فِي إِلدُّنْيا وَلَهُمْ فِي إِلاَ خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ اِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَنَّ تَقَدِّرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُواْ أَنَّالْتَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَءَ امَنُواْ إِنَّقُواْ اللَّهَ وَابْنَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُ وأَفِي سَبِيلِهِ - لَعَلَّكُمْ تُعُلِّكُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَانَّ لَكُم مَّا فِي إِلَّا رُضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِيَفَنَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِرِ الْقِيَلْمَةِ مَا نُقْتِبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ ١٤ بُرِيدُونَ أَنْ يَجْزُبُحُواْ مِنَ أَلْبُ إِن وَمَاهُم بِخَيْرِجِبِنَ مِنَّهَا ۚ وَلَهُمُ عَذَابٌ تُنْفِيٌّ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ إِمَا كُسَبَا نَكَالَامِنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَن يرْحَكِيمٌ الله فَهَن تَابَ مِن بَعُدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ الْمَ نَعْلَمَ أَنَّ أَللَّهُ لَهُ مُلَكُ مَا لَسَّمَوْ إِن وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَءَ وِ قَدِينٌ ۞ يَا يَّهُا الرَّسُولُ لَا يُحْمِنِ الْ

ٱلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِمِنَ ٱلذِينَ قَالُوّاءَ امَتَا بِأَفْوَاهِمِهِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ أَلذِينَ هَادُواْ سَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ لَعُونَ لِقَوْمِ لِهَ الْحَرِينَ لَمْ يَانُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَقُولُونَ إِنَّا وِيَيتُمُ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَّ تُوتُونُهُ فَاحَذَرُواْ وَمَنَّ يُرُدِ إِللَّهُ فِنْنَنَّهُ وَ فَلَن تَتَلِكَ لَهُ مِنَ أَللَّهِ شَيَّا اَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَرِّيرِدِ إِللَّهُ أَنْ يَتُطَهِّرَقُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي إِللَّهُ بَيّا خِرْيٌ وَلَهُمْ فِي إِلَا خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّ لُونَ لِلسُّحُتِ فَإِنجَاءُ وِكَ فَاحَكُمُ بَيِّنَهُ مُورً أَوَاعَرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضٌ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسَطِّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ١ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرِينَ فِيهَا مُكِّرِاللَّهِ نُمَّ يَتَوَلُّونَ مِن بَعُدِ ذَالِكٌ وَمَا أَوْلَكِكَ بِالْمُومِنِينُ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيٰةَ فِهَاهُدَى وَنُورٌ بَحُكُمُ بِهَا ٱلتَّبِيَعُونَ ٱلذِينَ أَسَّلُواْ

لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْاحْبَارُ بِمَا أَسْتَخْفِظُواْ مِن كِنَكِ إِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا نَخَشُواْ النَّاسَ وَاخْشَوْنُ وَلَا تَنَفْ تَرُواْ بِعَا يَنِي تَمَنَّا قَلِي لَكٌّ وَمَن لَّرْ يَحَكُّم مِمَّا أَنزَلَ أَنَّهُ فَأُوْلِيِّكَ هُرُالْكُونِ وَنَهُ وَكَنَّتَاعَلَهُمْ فِهَا أَنَّ أَلنَّفَسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانفَ بِالْانفِ وَالْاذُنَ بِالْاذْنِ وَالْسِنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌ فَنَ نَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةُ لُهُ, وَمَن لَرُ يَحَكُمُ إِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَإِلَّكَ هُمُ الطَّلِلْمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَانِلِهِم بِعِيسَى أَيْنِ مَرْبَكِمُ مُصَدِقًا لِمَّا بَهْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْتُورِ بِهُ وَءَانَيْنَاهُ ٱلْانِحِيلَ فِيهِ هُدَى وَتُورُ وَمُصَدِّقًا لِمُّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْتُو رَيْةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمُنْقِينَ ١٠ وَلَيْحَكُمُ الْمُلْ الْإِنجِيل بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّرْ يَحَمَّكُم بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَإِلَّكَ هُمْ الْفَلْسِفُونَ ۞ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِنَكِ بِالْحُقِّقِ مُصَدِّقًا لِمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِنَكِ وَمُحَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ أَنَّكُ وَلَا نَتَبِّعَ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكُ مِنَ أَلَيْ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ أَلَتُهُ لَجَعَلَكُمْ وَ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن لِيَبَالُوَكُرْ فِي مَآءَ ابْلِكُم ۖ فَاسْتَبَقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ حَمِيعًا فَيُنْبِتُّكُمْ مِمَا كُنْهُمْ فِيهِ تَخَتَ لِفُونَ ٥ وَأَنْ الْحَكُم بَيْنَهُم إِمَا أَنْزَلَ أَللَهُ وَلَا نَتَبِعَ اَهُوَآءَ هُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَ أَنْ يَغَيْنُوكَ عَنَ بَعْضِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّواْ فَاعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ أَنَّ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَنِيرًا مِنَ أَلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ١ أَفَحُكُمَ أَلِحَ الْهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَكَمَا لِقَوْمٍ بُوقِنُونَ ۞ يَنَا يُبُهَا أَلَذِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَجِّذُ وَأَ الْمِيهُودَ وَالنَّصَرِي أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُو أَوْلِيَاءُ بَعْضُ هُمُو أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ بَتُولُهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ وَ إِنَّ أَلَتَّهَ لَا يَهَدِ عُ إِلْقُوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

فَتَرَى أَلِذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِبهِمَ يَفُولُونَ خَنْشِي أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنْ يَانِي بِالْفَخِ أَوَامَرِ يِّنْ عِندِهِ و فَيُضِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسُرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۖ يَقُولُ الذِينَ ءَامَنُوا أُهَا وَلَا إِلَا إِلَا إِلَا اللهِ حَمْدَ الْمَالِمُ وَاللَّهِ حَمْدَ الْمَالِمُ إِنَّهُ مُ لَعَكُرُ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبِحُواْ خَلِيرِبنَ ا يَا يَهُا الَّذِينَ وَامَنُواْ مَنْ يُرْتَدِدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ و فَسَوْفَ يَاتِي إِللَّهُ بِفَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْوُمِنِينَ أَعِنَّ فِي عَلَى ٱلْبَكِيْنِ بِنَ بُجُلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَيْ مِ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَلِسِعُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونٌ ﴿ وَبَنْ بَتُولَّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَءَ امَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُمُ الْغَالِمُونَ ٢ يَنَايُّهُمَا أَلِذِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الذِينَ إِتَّخَذُواْ دِينَكُرُهُ وُأَ

وَلَعِمَا مِنَ أَلْذِينَ أُونُو أُ الْكِنَابَ مِن فَتَلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَاتَّقُواْ أَللَّهَ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمُ وِإِلَى أَلصَّلُوفِ إِتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَمُ لَّا يَعَيْقِلُونَ ۞ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِنْكِ هَلْ نَفِيمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَ - امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآأَنُّولَ إِلَيَّنَا وَمَآأَنُّولَ مِن قَبَلُ وَأَنَّأَكُ ثَرَكُمُ فَلسِقُونَ ٥ قُلُ هَلُ انَبِّكُمُ بِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَنْهُ بَرَّعِندَ أَللَّهِ مَنلَّعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوُتُّ أَوْ لِإِلَىٰ شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلَّعَن سَوَآءِ اِلسَّبِيلُ۞ وَإِذَاجَاءُ وَكُرُ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ فَدَ خَرَجُواْ بِهِ } وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا كَانُواْ يَكُنُّمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَيْمًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي إِلا فَمْ وَالْعُدُ وَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّعْتَ لَيدِسَ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهِيلُهُمُ الرَّبَّلِنِيُّونَ وَالْاحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحَتُّ لِبِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ عَن قَوْلِهِمُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ

وَقَالَتِ الْبَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغُلُولَةٌ عُلَّتَ الَّهِ بِهِمْ وَلَعِنُو أَبِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَنَيْن يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَنِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغَيْنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ إِلْقِينِمَةِ كُلَّمَا أَوَّقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطُفَأُهَا أَللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي إِلاَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلُوَانَّ أَهْلَ ٱلْكِنَا عَامَنُواْ وَانَّفَوَا لَكُفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمُ ۞ وَلُوَانَّهُ مُوهُ أَفَامُوا النَّوْرِيْةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم وَوَ فِهِ مِنْ رَبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِنْ فَوَقِهِمْ وَمِن تَحُنِّ أَرْجُلِهِمْ مِّنَهُمُ وَ أَمَّةُ مُوْفِقَنَصِدَةً وَكَنِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۖ يَكَأَيُّهَا أَلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَرَّ نَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَا لَلْتِهِ " وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ أَلْنَاسِ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَهُدِ الْفَوْمَ ٱلْكِفِي بَنَّ ۞ قُلْ يَآ هُلَ ٱلۡكِعَالِ الْكِعَالِ الْكِعَالِ الْكِعَالِ الْمُ

لَسْنَدُ عَلَى شُدِّءِ حَتَّى ثُقِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُرُ ۗ وَلَيَزِيدَزَّ كَنِيرًا مِّنَهُم مَّاۤ أَنُوزَلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكَ طُغِّينًا وَكُفْرًا فَكَ تَاسَعَلَى أَلْفَوْمِ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّ أَلْذِينَءَامَنُواْ وَالْذِينَ هَادُواْ وَالْصَّبْوُنَ وَالنَّصَرِيٰمَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَاخِرِ وَعَلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدَ أَخَذُ نَامِينَا قَ يَنِي إِسْرَآءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَبْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِمَا لَانَهُوى أَنفسُهُمْ فَرِيقًا كُذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓا أَلَّا نَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ نَهُمَّ نَابَ أَللَّهُ عَلَيْهِمَّ نَهُمَّا عَكُمُواْ وَصَمُّهُ أَكُنِهُ مِّنَهُمْ مِّ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعَمَلُونَ ۞ لَقَدْ كَفَرَ أَلْذِينَ قَالُوّاْ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْسِيحُ إِنْ مَرْبُمٌ وَقَالَ أَلْمُسِيحُ بَلِيَدِ إِسْرَاءِيلَ انَعْبُدُواْ أَلْلَهَ رَئِهِ وَرَبُّكُمُ ۗ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَفَدَّ حَرَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَنَّةَ وَمَأْوِيهُ أَلنَّارٌّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنَ اَنصِارٌ ٥٠ لَقَدَ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِكُ ثَلَاتَةٍ وَمَامِنِ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَلِحِدٌ وَإِن لَّرَّ يَننَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَّ أَلْدِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكِ ٱلِيُّ الْفَلَا يَنُوبُونَ إِلَى أَللَّهِ وَيَسَنَغُورُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤ مَّا أَلْسِيحُ البَنُ مَنْ بَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدَّخَلَتَ مِن فَبَالِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَاكُلُو الطَّعَامَ انظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْايَتِ تُمَّ أَنظُرَ أَنِّي يُوفَكُونَ ۞ قُلَ أَتَعَبُدُوزَ مِن دُونِ لِللَّهِ مَا لَا بَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَغًا وَاللَّهُ هُوَ أَلْسِّمِبِهُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَآأُهُلَ ٱلۡكِنَاٰ لَا تَعۡلُواْ فِي دِينِكُمْ عَبُرَاۤ لَحُقُ ۗ وَلَا نَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدَضَّلُواْ مِن قَبَلُ وَأَضَلُّواْ كَنِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ اِلسَّبِيلُ ۞ لَعِنَ ٱلذِينَكَفَرُواْ مِنْ خَنِي إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُهِ دَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبُحُ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَغْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَايَنَنَاهَوَٰ نَعَن مُّنكِّرِ فَعَالُوهُ

لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفِعَلُونَ ۞ تَرِي كَثِيرًا مِّنَهُمْ يَتَوَلُّونَ اَلذِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَمَاقَدَّ مَتُ لَهُمُّةً أَنفُسُهُمُّةً أَنْ سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي إِلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيَّءِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اَتَّخَذُوهُمْ وَأُولِيَّاهَ وَلَاكِنَّ كَنِيرًا مِّنَّهُمَّ فَاسِفُونَ ﴿ لَكِنَا لَكُاسِ عَدَاوَةً لِّلَذِينَءَ امَنُواْ الْبَهُودَ وَالْذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَيْجَدَنَّ أَفْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَلَذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارِيٌ ذَا لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكُيرُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آنْزِلَ إِلَى ٱلْرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلْدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ أَلْحَقّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَا مَعَ أَلْشَّلُهِ بِنَّ ا وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ أَلْحِقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُبْدِخِلَنَا رَيُّنَامَعَ أَلْقَوْمِ إِلْصَّلِحِينَ ۞ فَأَنَّابُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِهِ مِن تَحْيَهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِيدِيزُ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا آوْلِيِّكَ أَصْحَبُ الْجِحِيم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله يَنَاتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَحْيَرُمُواْ طَبِّينِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُواللّهُ حَلَّا طَيّاً وَاتَّفُوا اللّهَ أَلْذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُّوَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدَتُمُ الْأَبْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَهُ وَ مَسَاكِينَ مِنَ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ اوْكِسُونْهُمْ وَ أُوْ يَحْرِيرُ رَفَهَ وَ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيبًا مُ ثَلَانَةٍ أَيَّامٌ ذَالِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُولُ إِذَا حَلَفَتُنُمُ وَالْحَفَظُواْ أَيْمَانَكُو كَذَالِكَ بُبَيِّنُ اللهُ لَكُرُهُ عَايِنِهِ عَلَيْهِ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُ وَنَّ اللَّهِ كَالَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْخُرُ وَالْمُنْسِرُوالْانصَابُ وَالْازْلَارِ خَسٌ مِّنْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجْنَنِبُو ۗ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُرُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِدِ

وَيَصُدُّكُرُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلَ انْمُ مُّننَهُ وُرُّ ١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَكَّيْنُمُ فَاعْلَكُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاثُمُ اللَّهِينُّ ۞ لَيْسَ عَلَى أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَيْتِ جُنَاحٌ فِهَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اَنَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اَنَّقُواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ اِنَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِتُ الْمُحْتِينِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ لَيَبَلُونَّكُو اَللَّهُ إِنْكَ عِنَ الصَّبَيدِ تَنَالُهُ وَ أَيُدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنُ يَخَافُهُ وِبِالْغَيْبِ فَيَن إِعْتَدِي بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَاكِ اَلِيمُ ١٤ يَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَقَنْنُلُواْ الصَّبَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّنَعَمَّدَ الْحَرَا الْحَرَاءُ مِثْلِمَا فَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُرُ بِهِ مِ ذَوَا عَدُلٍ مِنكُرُ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةُ طَعَامِ مَسَلِكِينَ أَوَّعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَيَالَ أَمْرِهِ، عَفَا أَللَّهُ عَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنكَقِهُ أَللَّهُ مِنَّهُ وَاللَّهُ عَزيزٌ

دُوانِفَامِ ١٤ احِلَّ لَكُوْصَيْدُ الْمَحْرِ وَطَعَامُهُ مِنْعَالَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُو صَيْدُ الْبُرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الْذِحَ إِلَيْهِ تُحْتَشَرُونَ ۗ ۞ جَعَلَ أَللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ فِيَهُمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَ أَلْحَرَامَ وَالْهَدْي وَالْقَلَّيْدُ ذَالِكَ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَرُ مَا فِي إِلسَّ مَا وَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَأَنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُّ ۞ إِعَالَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ الْعِفَابِ وَأَنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ تَجِيمٌ ١ مَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠ قُل لَّا يَسْتَوِهِ إِلْخِيدِتُ وَالطَّيِّبُ وَلَوَ أَعِجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكَا أُوْلِ إِلَا لَبَلِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ بَكَأَيُّهَا أَلِذِينَءَ امَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنَ أَشْيَاءً إِن يُبْدَ لَكُرْ نَسُؤُكُر وَإِن نَسَعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلْمَا قَوْمٌ مِّن قَبُلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَعُواْ بِهَا كَفِيْرِينَ ١٥ مَا جَعَلَ أَللَهُ مِنَ

بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْنَرُونَ عَلَى أُللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالِواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ أَشَّهُ وَإِلَى أَلْرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أُولُوكَانَ ءَابَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ وَ أَنفُسَكُرُ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا إَهْ تَدَيِّتُمْ ﴾ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُكُمْ مِمَا كُننُمْ نَعْمَلُونَ ٥ يَنَا يَّهُمَا أَلذِينَ عَامَنُواْ نَهُلاةُ بَيْنِكُرُهُ إِذَا حَضَرَاتُ كُو الْمُؤْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِشَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوَ اخْرَانِ مِنْ عَبْرِكُمْ أَوْ إِنَ النَّمُ صَرَّبْتُمْ فِي إِلَارْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ اللَّوْتِ نَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ إِنَّ تَنْتُمْ لَانَشَّتَرِهِ بِهِ مَنَكَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أَللَّهِ إِنَّا إِذَا لِلَّانَ ٱلْانِمْينَ ۞ فَإِنَّ عُنِرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّا إِنَّمًا فَعَا خَرْنِ

يَقُومَن مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْدِينَ أَسْتِحِيٌّ عَلَيْهِمُ أَلَاوْلَيَنِ فَيُقْسِمِنْ بِاللَّهِ لَشَهَادَ ثُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْنَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِّنَ ٱلطَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدْنِيٓ أَنْ يَاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَا أَوْبِحَافَوا أَن ثُرَدٌ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّفُواْ اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ ٤ إِلْقُوْمَ أَلْفُلْسِفِينَّ ﴿ بُوْمَ بَهُمَعُمُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجْبَتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَأَنتَ عَلَّهُ الْغُيُوبُ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَغِيسَى أَبْنَ مَرْبَحَ أَذَكُرُ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذَ أَيَّدَنُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ أَلْكِ تَبْ وَالْحِكْمَةَ وَالتُّورِيْنَ وَالِانِجِيلُ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ إِلطَّيْرِ بِإِذَ فِ فَنَنْفُخُ فِنِهَا فَتَكُونُ طَلِيرًا بِإِذَ فِي وَتُبْرِثُ الْكُمْهَ وَالْاِرْضَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُحْزِّرُجُ الْمُوتِي بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفَتُ بَيْعَ إِسْرَاءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئَّنَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنَّهُمُ وَإِنْ

هَذَا إِلَّا سِمْ "مِّبِينٌ فَي وَإِذَ الْوَحَيْتُ إِلَى أَلْحُوَارِيِّينَ أَنَّ -امِنُواْ نِهِ وَيِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَّ ۞ إِذْ قَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ يَغِيسَى أَبْنَ مَنْ بَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِنَ أَلْسَكَآءِ قَالَ إَنَّ غَوُا أَلْلَّهَ إِن كُنْمُ مُّومِنِينٌ ١ قَالُواْ نُرِيدُ أَنَّ نَاكُلَ مِنْهَا وَتَطْهَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقَنَا وَ تَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلْشَّهِدِينٌ ١ فَالْ عِيسَى إِبَّنُ مَرِّبَعَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا أَيْزِلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أَلْتُهَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَءَ اخِرِنَا وَءَ ايَتَرَكِينَكُ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِقِينَ ١٥٥ وَالْ أَلَّهُ إِنَّ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُو فَتَنْ يَكُفُرْبَعُدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ, عَذَابًا لَّا أَعُذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ أَلْعَلَمِينٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ أَلَّهُ يَغِيسَى أَبِّنَ مَنْ بَمَ ءَ أَنْتَ قُلْنَ لِلنَّاسِ إِنَّخِذُ وِخِ وَأَجِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُبْحَاكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَا أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٌّ إِن كُننُ قُلْتُهُ, فَقَدَ عَلِمْتَهُ، تَعُلَوُمَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَغْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّوا الْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَمَهُ وَإِلَّا مَا أَمَّرْتَنِيْ بِهِ وَأَنْ اعْبُدُ والْمَالِلَةَ رَيْدٌ وَرَبَّكُمْ وَكُنْنُ عَلَبِهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْنُ فِهِ مِّ فَلَمَّانُوَ فَبَنَكِ كُنتَ أَنتَ أَلرَّفِيبَ عَلَيْمٍ مَ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَدِّبُهُمْ فِإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِ بِزُالْحَكِمُ ١٠٥ قَالَ أَلَّهُ هَلْأَلِوْمَ يَنفَعُ الصَّلِقِبنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجَرِّ مِن تَحْيِنهَا أَلَانْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُو اعْنَهُ ذَلِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلُكُ السَّمَاوُنِ وَالأَرْضِ وَمَا فِي نَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَدَءٍ قَدِيُّ ۖ



مِّن طِينِ نَـُمَّ قَضِي أَجَلَا ۗ وَأَجَلُ مِّسَمَّى عِندَهُ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَنُونَ ١٥ وَهُوَأَلِنَّهُ فِي إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ السَّمَوْتِ وَفِي إِلاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُرُ وَجَمْرَكُرُ وَيَعَلَمُ مَانَكَ سِبُونٌ ۞ وَمَانَانِيهِم مِّنَ- ايَرِ مِّنَ- ايَكِ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ ا فَقَدُ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَ هُرٌ فَسَوْفَ يَا يْبِهِمُ وَ أَنْبَاقُالُمَا كَانُواْ بِيرِه بَسَّتَهُزِءُ وَنَّ ۞ أَلَمْ يَرَوْأُ كُرُ اَهْلَكَ نَامِن قَبَلِهِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمُ فِي إِلاَرْضِ مَالَرُ نُمُكِّن لَّكُمِّ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَهَاءَ عَلَيْهِم مِّذْرَارًا وَجَعَلْنَا أَلَانْهَارَ تَجْرِهِ مِن تَحْيِنِهِمْ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرَيًّا - اخَرِينَ ۞ وَلُوْ نَرُّلْنَا عَلَيْكَ حِئَبًّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِ بِهِمُ لَقَالَ أَلْذِينَكَ فَرُوّا إِنَّ هَلَاّ إِلَّا سِحَدٌ رُ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لُولًا أَيْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلُواَنزَلْنَا مَلَكَ ا لَّقَصِى أَلَا مُرُ ثُمُّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لِجُعَلْنَاهُ

رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَّ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهُ نِئَّ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالدِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزِءُونَ ١٥ قُلْ سِيرُواْفِي إِلَارْضِ ثُرُ انظرُواْكِينَ كَانَ عَلِفِهَةُ الْمُعَكَدِّبِينَّ ۞ قُل لِمِّنَا فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلهِ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ إِلاَّحْمَةُ لَيَحْمَعَنَّكُوهُ إِلَى بَوْمِ الْفِيهُةِ لَارَبَبَ فِيدِ إلْذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ فَهُمۡ لَايُومِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْيُلِوَالنَّهَارِ وَهُوَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَاسَ قُلَ اَغَيْرَ أَلِيَّهِ أَنْتِف وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُوَ يُطلِّعِمُ وَلَا يُطلِّعَمُ قُلِ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنَا كُوْنَ أَوَّلَ مَنَ اَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينٌ ١ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمْ اللهِ مَّنَ يُصَرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِإِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفُورُ الْمُهِينُ ۞ وَإِنْ يُّسَسُكَ أَلَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِنَّ بَّمُسَسِّكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْكَكِيمُ الْخِيرُ ٥ قُلُ اللَّهُ شَمَّءِ الكَّبَرُ شَهَدَةً قُل اللَّهُ شَهيدًا بَبَّنِ وَبَيْنَكُو وَأُوحِى إِلَى هَذَا أَلْقُعُ وَانْ لِأَنْذِ رَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَكُمَّ أَيِنَّكُرُ لَنَشَهَرَدُونَ أَنَّكُمَ اللَّهِ ءَالْهِمَةً اخْرِي قُلِلَّا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ "وَلِحِدٌ وَإِنَّةِ بَرِكَ ء مِّكَانَشْرَكُونَ ۞ ٱلدِينَ عَانَيْنَاهُمُ الْكِنْكِ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمُ فَهُمَّ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُو مِعَّنِ إِفَنْرِى عَلَى أَسَّهِ كَذِبًّا ٱوۡكَذَّبَ بِعَايٰنِهِۦٓ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحُشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وُكُو الذِينَ كُنْنُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ اللَّهُ الْمَرَاكُ وَنُلْلَهُمُ وَإِلَّا أَنْ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِبِنَّ النظْرُ كَيْفَ كَذَبُواْعَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥ وَمِنْهُم مِّنْ يَسَتِّمَعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَنْ يُنْفَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ

وَقُرَّا وَإِنْ بَرُواْ كُلَّءَ ايْزِ لَا يُومِنُواْ بِهَا حَنَّى إِذَا جَآءُ وكَ بُجَادِ لُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَلَا آلِكَ أَسَطِيرُ اللَّوِّ لِينَ ٥٠ وَهُمَّ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أَلْبًا رِفَقَالُواْ بِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايِنِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ١ بَلْ بَدَالَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن فَبَلِّ وَلَوِّرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓا إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَا ثَنَا أَلدُّ نَيَا وَمَا نَحُنْ مِبَعُوتِنيزٌ ۞ وَلَوۡ يَرِيۡ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ قَالَ أَلَيۡسَ هَاذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِيٰ وَرِيِّنَا قَالَ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُننُهُ تَكُفُرُونَ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلدِينَكَذَّبُواْ بِلِقِكَاءِ إِللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَتَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَلْحَسْرَتَنَاعَلَىٰ مَافَرَّطُنَا فِبِهَا وَهُمْ يَجِيْلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمْ، أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا الْخَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُأُ لَاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّغُونَ أَفَلَا نَعَقِلُونَ ١ قَدُ نَعَلَمُ

إِنَّهُ ، لَيُحْرِينُكُ أَلْذِ ٤ يَقُولُونَ فِإِنَّهُمْ لَا يُكُذِيونَكَ وَلَكِ وَلَكِ وَلَكِ وَلَكِ أَلظَّالِمِينَ بِعَايَٰتِ إِللَّهِ بَجَهُ حَدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُذِيِّتَ رُسُلُّ مِّن فَتَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَنَّى ٓ أَبْلِهُمْ نَصَرُّنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ إِللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن تَبَاعُ إِلْأُنسَلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن تَبَاعُ الْأُنسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ بَنْنَعَى نَفَقًا فِي إِلَارْضِ أَوْسُلَّمَا فِي إِلسَّمَاءِ فَنَانِبَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَحَمَّعُهُمْ عَلَى أَلْهُدِي فَلَا نَكُونَ مِنَ أَلِيْ إِنَّ مِنَ أَلِيْ إِنَّ مِنَ أَلِيْ مِنْ إِنَّا السَيْحِيثِ الذين بَسْمَعُونَ وَالْمُوْتِي بَيْعَتْهُمُ اللَّهُ نُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ا وَقَالُواْ لَوَلَا ثُرِّنَ لَعَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَقُلِ إِنَّ أَنَّهَ قَادِرُ عَلَيْ أَنْ يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَاِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَامِن دَابَّةٍ فِي إِلَّارْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أَمُ الْمُثَالُكُمْ مَّا فَرَّطَنَا فِي الْكِنَابِ مِن شَيْءً عِنْمَ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالْذِينَ كُذَّبُواْ بِعَابِنِنَا صُمِّرُ وَ فِكُمْ وَفِي إِلضَّا لَمَانَ مَنْ يَسْبَا إِللَّهُ بِضِللَّهُ وَمَنْ بَسْنَا

يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسَتَفِيمٌ اللهُ قُل اَرَ الْبِنكُورَ إِنَ الْبِيكُورِ عَذَابُ اللهِ أَوَانَتُكُمُوالسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَونَ مَا تُشْرِكُونَ ١٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَنْضَرَّعُونَ ١٠ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَإِن قَسَتَ قَلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ ١٠ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُ وُاْبِرِهِ فَنَعْنَا عَلَيْهُمْ وَأَبُوبَ كُلِّ شَدِّءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواْ أَخَذَ نَهُمُ بَغَنَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ١٠ فَفُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الذِينَظَامُواْ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ١٤ قُلُ ارَبَّتُمُ وَإِنَ اَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمُ وَالْبَصَرُكُمُ وَخَنَّمَ عَلَىٰ قُالُوبِكُمْ مِّن إِلَهُ عَبْيُ إِللَّهِ يَانِيكُمْ بِهِ إِنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْا بَانِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِ فُونَ ۞ قُلُ اَرَآيْتَكُمْ إِنَ اَبْلِيكُمْ إِنَ اَبْلِيكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً الْوَجَمْرَةً هَلَ بُهُلَكُ إِلَّا ٱلْفُومُ الظَّلِمُورَكُ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُوسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَن امنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونٌ ۞ وَالذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايْنِنَا بَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ مِمَاكَاثُواْ يَقُسُقُونَ ١٥ قُللَّا أَقُولُ لَكُرْ عِندِ خَرَآيِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَوْ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَ إِنِّ مَلَكُ إِنَّ اتَّبِعُ إِلَّا مَا بُوجِيَ إِلَى قُلُهَلُ يَسْتَوِ إِلَاعَمِي وَالْبَصِيرُ أَفَلَا نَنَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنْدِرَ بِرِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَجُنْنُهُ وَا إِلَّا رَبِّهِمَ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِي وَكُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونٌ ۞ وَلَا تَطَرُّدِ إِلَّذِبِنَ يَدُّعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدُونِ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجُهَهُ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حسابهم منشء ومامن حسابك علبهم من ونظردهم فَنَكُونَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ ١٥ وَكَذَ لِكَ فَنَنَّا بَعْضُ مِبَعْضٍ لِيَقُولُواْ أُهَوُّ لَاءً مَنَّ أَلَنَّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا ٱلْكِينَ اللَّهُ بِإِلْمُ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ الل وَإِذَاجَاءَكَ أَلِذِينَ بُومِنُونَ بِعَايَلِيْنَا فَقُلْ سَلَرُ عَلَيْكُرُ كُنَبَ رَبُّكُرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَلِ مِنكُر سُوَّ الْجِهَالَةِ ثُمَّ

تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْايَتِ وَلِتَسَتِّبِينَ سَبِبِلَ ٱلْجُرِّمِينُ ١٠ قُلِ إِنْ نُهِينُ أَنَ اَعَيْدَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ قُلِلَّا أَنِيَّحُ أَهُوآءَكُمْ قَد ضَّلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ أَلَّهُ تَدِينَ ۞ قُلِ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّخِ وَكُذَّبَنُم بِرِهُ مَاعِندِ عِمَا نَسَنَعِجُهُ وَنَبِيَةٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ الْفُلِصِلِينَ ۞ قُل لُواَنَّ عِندِ مِمَا تَسَتَغِجِلُونَ بِرِهِ لَقُضِيَ أَلَامُرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ الظَّلِمِيزَ ٢ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَبْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَانَسَقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُاتِ الْأَرْضِ وَلَارَطَبِ وَلَا بِسِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٌ ﴿ وَهُوَ أَلَذِ ٤ يَتُوفِّلُكُم بِالْيُلِ وَيَعْلَرُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُرُ فِيهِ لِيُقْضِيَّ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ تُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَعَلُونَ ۞ وَهُوَ الْقَاهِمُ فَوَى عِبَادِهِ وَبُرْسِلُ عَلَيْكُرُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا

جَآءَ احَدَكُو الْمُوْتُ نُوَفَّنُهُ رُسُلْنَا وَهُوَلَا يُفَرُطُونَ ٥ تُحَدّ رُدُّواً إِلَى أَلْبَهِ مَوْلِيهُ مُ الْحَقِّ أَكُم لَهُ الْحُصَّمُ وَهُو أَسْرَعُ الْخُلِسِينَ اللهُ قُلْمَنُ بَيْجُيكُم مِنظُلْمُكِ الْبَرِّ وَالْبَحْ بِتَدْعُونَهُ وَالْجَعْ بِتَدْعُونَهُ وَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةَ لِيَنَ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلذِهِ وَلَنَكُونَ مِنَ الشَّكِويِّنَ السَّكُويِّنَ قُلِ إِللَّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١ عَلْ هُوَ ٱلْفَادِرُعَلَىٰٓ أَنۡ يُبْعَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّن فَوْقِكُمُ ۗ أَوْمِن تَحَيْتِ أَرْجُلِكُمْ أُو يَلْبِسَكُمْ شِيَعَاوَيُذِبِقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُ مُ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكُنَّبَ بِهِ و فَوَمُكُ وَهُوَ أَلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِبِّل اللَّهِ لِكُلِّ نَبَاإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ۞ وَإِذَارَأَيْتَ أَلِدِينَ يَخُوضُونَ فِي اينينا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهُ، وَإِمَّا يُنسِينَاكَ أَلشَّيْطِلُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ أَلَدِّكُرِي مَعَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَمَا عَلَى أَلْذِبِنَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمْنَ شَعْءِ

وَلَاِي ذِكُوىٰ لَعَلَّهُ مُ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ الدِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحِيَا وَلَهُوا وَغَرَّ نَهُمُ الْحَيَوْةُ اللَّ نَيا وَذَكِرْ بِهِ مَ أَنْ نُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدِلُ كُلَّ عَدَٰلِ لَا يُوخَذِ مِنْهَا ۖ أَوْ لَيِكَ أَلَدِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُ مِنْ اللهُ مِنْ حَمِيم وَعَذَاكِ اللهُ مِنَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ إِنَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرُدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِيْنَا أَلِلَّهُ كَالذِ عِلْسَتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي إِلَارْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَكُ يَدُعُونَهُ إِلَى أَلْهُدَى إَينِكَا قُلِ إِنَّ هُدَى أَلَّهِ هُوَ أَلْهُدِى وَأَمْرَنَا لِنُسُلِحَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ اَفِيمُوا الصَّلَواةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الذِّحَ إِلَيْهِ تَحْتَمُونَ ٣ وَهُوَ ٱلذِ عَنَاقَ ٱلسَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ بِالَّذِيُّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحُقُّ وَلَهُ الْمُالْكُ يَوْمَ بُنفَخُ فِي إِلْصُورِ عَلِا الْعَيْبِ وَالنَّهَادَةِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ

عَازَرَأَتَتِخِذُ أَصْنَامًا - الْحِمَةُ الْيِ أَرِبِكَ وَفَوْمَكَ فِصَلَلِ مُبِينٍ ١ وَكَذَا لِكَ نُرِيَّ إِبْرُهِيمَ مَلَكُونَ أَلْسَمَواتِ وَالْارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوفِينِينَ ١٤ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِلَيْلُ رِءِ الْوَكْبَا قَالَ هَلْاَرَيْةِ فَلَتَا أَفَلَ قَالَ لَا أَجِبُ الْإِفِلِينَ ۞ فَلَتَارَءَ اللَّهَ مَهَ بَانِغَا قَالَ هَذَا رَئِدٌ فَالْمَا أَفَلَ قَالَ لَين لَّرْيَهُ دِنِ رَبِّهِ لَا كُونَنَّ مِنَ أَلْقَوْم إِلضَّالِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا أَلشَّمُسَ بَازِغَةَ قَالَ هَلَذَا رَئِيِّ هَلْذَا أَكَ بَرُفَالْنَا أَفَلَتَ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنْيِ بَرِكَهُ مِّمَا لَشَرِكُونَ ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ الْم وَجَّهُتُ وَجَمِي لِلذِ مِ فَطَرَأُلسَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَاأَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ, قَالَ أَنْحُاجُّو فِي إِلَّهِ وَقَدُ هَدِينَ وَلَا آَخَافُ مَا تُنْبَرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَخِ شَبِعًا وَسِعَ رَدِدِ كُلَّ شَهُ عِ عِلْمًا افَلَا نَتَذَكَّرُونَّ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ إِنَّا أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَرِّ بِنَزِّلٌ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلِّطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْامْنِ إِن كُنْمُ نَعَلَمُونَ ۞

ٱلذِينَ عَامَنُواْ وَلَرِ يَلِيسُواْ إِبْمَانَهُمْ بِظُلِّمِ الْوَلِيِّكَ لَهُمُ الْامْنُ وَهُمِ مُّهُ مَنَدُونَ ۞ وَتِلُكَ حُجِّنْنَا ءَاتَيْنَهَآ إِبْرَاهِمِ عَلَىٰ قُوْمِهِ نَرْفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِبُمٌ عَلِيمٌ ١ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَ ٳڛؙڮؗۏؘۅؘؽڡٚقُوب كُلَّاهَدَيْنَا ۅؘڹۣٛٵۿۮٙؽڹٳڽڹڨڹڷۅؘڡؚؽۮ۫ڔؚۜؠۜؾؚڡؚ؞ دَاوُهِ دَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيِّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْرِ ٢٥ أَلْحُسِنِينَ ١٥ وَزَكْرِ بَاءَ وَيَحْيِيٰ وَعِيسِيٰ وَإِلْيَاسَ كُلَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَبُوشُ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ-ابَآيِمِ وَذُرِّيِّنِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْوَيْنِهُ وَاجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَإِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ ذَالِكُ هُدَى أَلَّهِ يَهُدِ ٢ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " وَلَوَاشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَلُونٌ ۞ أَوْلَإِكَ أَلِدِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَابُ وَالْحُكْمِ وَالنَّبُوءَةُ قَإِنَّ يُكُمُّ رِبِهَا هَؤُلُاءً فَقَدَ وَكُلِّنَا بِهَا فَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُفِينَ ١ أُوْلَيِكَ أَلِذِينَ هَدَى أَللَّهُ فِيهُدِيهُمُ إِقْتَدِهُ قُل لاَ أَسَّالُكُمُ

عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ٥ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ أَنَّهُ عَلَىٰ بَنَنْرِمِّن شَيْءٍ قُلُ مَنَ أَنْزَلَ ٱلْكِنْكِ ٱلذِهِ جَاءَيِرِهِ مُوسِىٰ نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْنِيرًا وَعُلِّمْتُهِمَّالَمْ تَعَلَيُواْ أَنْثُمْ وَلَا ءَ ابَا وَكُرُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٥ وَهَذَا كِنَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ مُصَدِّقُ الْذِهِ بَيِّنَ يَدَيْهِ وَلِننُنذِ رَأَمَّ أَلْقُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ بُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُومِنُونَ بِيهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَانِهِمْ بُحَافِظُونٌ ۞ وَمَنَ أَظُلُمُ حَيَّنِ إِفَنْرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىٰٓ وَلَرْيُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ۗ وَمَن قَالَ سَأْنِزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ أَلِنَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَةِ عَمَرَاتِ الْمُؤْتِ وَالْمُلَاِّكُةُ كَاسِطُواْ أَيْدِبِهِمْ وَأَخْرِجُواْ أَفْسَكُرُ الْيُوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ مِمَا كُننُمْ نَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ غَيْرًا لَحَقّ وَكُنْتُمْ عَنَ-ايَلِنِهِ عَنَتُكِبُرُونَ ١ وَلَقَدَحِ مُنْهُونَا فُرِدِي كَاخَلَفْنَكُمُ وَ

أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظَهُورِكُمُ وَمَا بَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُو الدِينَ زَعَمْتُ مُوَ أَنَهُ مِي فِيكُمْ شُرَكُو الْقَدَّقَفَطَّعَ بَبْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُننُمْ تَزْعُمُونٌ ۞ إِنَّ أَللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوِيُّ يُحْزِجُ الْحُرَّمِ اللَّيِّتِ وَمُحْزِجُ الْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحِيَّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنِي تُوفَكُونَ ١ فَالِقُ الإصباحِ وَجَعِلُ اليّلِ سَكَنّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَنَّا ذَالِكَ نَقَدِيرًا لَعَزِيزِ الْعَلِيم اللَّهِ وَهُوَ أَلْنِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهَ تَدُو أَيِهَا فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِيِّ فَالْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِيِّ فَا فَصَّلْنَا أَلَابَتِ لِقَوْمِ بَعَلَمُونٌ ۞ وَهُوَ أَلَذِ مُ أَنشَأَكُم مِّن نَّفَيْسِ وَلِحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ أَلَذِكَ أَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخَرَجْنَا يهِ ، نَبَاتَ كُلِّ شَكْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِمًا شَحْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِا وَمِنَ أَلْتَخْلِمِن طَلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّكِ مِّنَا عَنِب وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرُ مُنَشَيْهِ انظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ

إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكُرُ لَا يُتِ لِقُوْمٍ بُومِنُونٌ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ أَلِحَنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُواْلَهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَانَهُ و وَتَعَلِى عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَرْ تَكُن لَّهُ وَلَيْ يَكُن لَّهُ وَلِي اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَكَّءٌ وَهُوَ بِكُلِّشَةَءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُو لَا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَكَءٍ فَاعَبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ وَكِلُّ كُلِّ لَاتُدُرِكُهُ اَلَابُصَرُ وَهُوَيُدَرِكُ الْابْصَارُ وَهُوَ اللَّهِ الْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَاءَكُم بَصَا إِرْمِن رَّبِّكُم فَنَ الْبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٥ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْمَيْنِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وِلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ اَتَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٥ وَلَوْ شَاءَ أَلِنَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهُم حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الذِينَ

يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمٌ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَ خُمَّ إِلَى رَبِّهِ مِ مَّرْجِعُهُمْ فَيُكَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَبْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمُوءَ ءَايَرٌ لَيُومِئُنَّ بِهَا قُلِ إِنَّا أَلَا يَكُ عِندَاللَّهُ وَمَا يُشْعِرُكُونِ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُومِنُونَ ۞ وَنُفَلِّبُ أَفْيِكَتُهُمْ وَأَبْصَلَرُهُمْ كَالْمَرِيهُ مِنُواْ بِرِهَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طَغْيَانِهِمَّ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلُوَانَّنَا نَزُّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَلِّكَةُ وَكَالَّهُمُ الْمُوْتِيْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيَّءٍ فِيَالَا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُوٓاْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ وَلَاكِنَّ أَكُنَرَهُمْ يَجْهَلُونَّ ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَيْءَ عِدُوًّا شَيَاطِينَ أَلِانسِ وَالْجِنِّ بُوجِ بَعْضُهُمُ وَ إِلَىٰ بَعَضِ زُخْرُفَ أَلْقَوْلِ عُرُورًا ۗ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـَ لُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٥ وَلِنَصْعِي إِلَيْهِ أَفْيِكَةُ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوَهُ وَلِيَقَنَرِ فَوْأَمَاهُمُ مُّقَانِرِ فَوْلَا

أَفَغَيْرَ أَللَّهِ أَنْتَغِ حَكَّا وَهُوَ الذِحَ أَنزَلَ إِلَيْكُرُ الْكِتَابُ مُفَصَّلَا وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَابُ يَعَلَّمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُّ مِّن رَّيِّكَ بِالْحِقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُحُتَرِبَنَّ ۞ وَتَتَتَ كَلِمَكَ مُ رَبُّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامُبَدِّلَ لِكَلِمَانِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعَ اَكُتْرَمَن فِي إِلَارْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنْ يَتَبِّعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْرُهُ إِلَّا يَخَرُصُونٌ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " وَهُو أَعْلَمُ الْعَلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُننُم بِعَايِنِهِ عِمُومِنِينَ ﴿ وَمَالَكُمْ مُ أَلَّا تَاكُلُواْ مِمَّا ذَهِ كَرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّهَ عَلَيْكُمْ وَ إِلَّا مَا أَضْطُرْرَتُمْ وَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوآ إِبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعَلَهُ بِالْمُعْتَدِينُ ٥ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَأَلِا شِمْ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّ أَلَدِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمُ سَيْحُتْ وَنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞

وَلَا تَاكُلُواْمِمَّا لَمْ يُذَكِّر إِسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ مُ لَفِسْقُ وَإِنَّ وَإِنَّ أَلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآيِهِ مَ لِيُحَادِلُوكُرُ وَإِنَ اَطَعُمُوهُمُ إِتَّكُرُ لَكُنَّرِكُونَ ١ أَوَمَن كَانَ مَيِّتَافَأَخُيكِنَاهُ وَجَعَلْنَالَهُ وَثُورًا يَمْنِيْهِ بِهِ فِي إِلنَّاسِ كَن مَّثَلُهُ وفِي إِلنَّالُهُ إِنْ النَّالُهُ الْمِن النَّهِ الْمُعَارِج مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْجَهِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِكُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهِ الْبَمْ كُرُواْفِهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ وَءَايَرُ فَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّىٰ نُو بَيْ مِثْلُ مَا أُوْنِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ مُ سَيْصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُعِندَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدً بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَنَ بُرِدِ إِللَّهُ أَنَّ بُهُ دِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ ولِلإِسْلَةِ وَمَنْ بُرُدَانَ يُضِلُّهُ يَجُعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّا يَصَّعَّدُ فِي إِلسَّهَاءِ كَذَلِكَ بَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَهَلْذَاصِرَاطُ رَيِّكَ مُسْتَفِيمًا

قَدْ فَصَّلْنَا أَلَا يَثِ لِفَوَمِ بَذَّكَّ وُنَّ اللَّهُ لَهُ مُ دَارُ السَّلَاعِندَ رَبُّهِمُّ وَهُوَ وَلِبُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْلُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُ عَنْمَ أَلِِّي قَادِ إِسْتَكُثُرُتُم مِّنَ أَلِا نِسُ وَقَالَ أُوِّلِيَآ وَّهُمِ مِّنَ أَلِانِسِ رَبَّنَا اَسْتَمَّنَحَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغَنَآ أَجَلَنَا أَلِذِهَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ أَلْنَارُ مَنُولِكُمُ خَلِدِ بنَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ أَلَّكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَا لِكَ نُولَكِ بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا مِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ يَمُعَنْنَرَ أَلِحَنّ وَالْإِنسِ أَلْرَيَا تِكُورُ رُسُلُ مِنكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُونِ عَالَيْكُونِ عَالَيْكُونِ عَالَيْك وَيُنذِرُونَكُو لِقَاءَ يَوْمِكُو هَاذًا قَالُواْ شَهِدَ نَا عَلَيَّ أَنْفُسِنَا وَغَرَتُهُمُ الْحُيَوَةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَأَنَّهُمُ كَانُواْ كِفِرِينَ ۞ ذَالِكَ أَن لَّيْكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهُلُهَاغَفِلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّايَعُلُونَ ١٥ وَرَبُّكَ أَلْغَنِيُّ ذُوالْرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأَيُذُهِبَكُمْ

وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ بَعُلِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَآ أَنْشَأَكُمُ مِّن دُرِّيَّ نِفَوْمٍ - اخَرِيزَ الله إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَمَا أَنْمُ بِمُعِجِينٍ بَنَّ ۞ قُلْ يَلْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَ إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَفِيلَةُ الدّارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّالِمُونَّ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأْمِنَ أَكْرَبْ وَالْانْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلهِ بِزَعِمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَّا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا يِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى أُللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآإِهِمُّ سَاءَ مَا يَحَكُّمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُثَبِّرِكِينَ قَنْلَ أَوَّ لَلِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِلْرُدُوهُمْ وَلِيلِيسُواْ عَلَيْهُمُ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ أَلِدَهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَايَفَنَرُونَ ١٠ وَقَالُواْ هَاذِهِ وَ ٱلْعَامُ وَ حَرِّتُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعِمِهِمَ وَأَنْعَادُ حُرِّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَادٌ لَا يَذَكُرُونَ اَسِّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إَفْنِرَاءً عَلَيْهِ سَيجَنِ بِهِم نِمَا كَانُواْ بَفْنَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ إِلَانُعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزُولِجِنَا

وَإِنْ يَكُنْ مَّنِيَّاةً فَهُمْ فِيهِ شُركًا وُسَيحَ نِيهِمْ وَصَفَهُمْ وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنَ قَنَاتُواْ أَوَ لَلَهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَدَ فَهُمُ أَللَّهُ إِفْ يَرَآءً عَلَى أَللَّهِ قَدضَّلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ وَهُو الذِحَ الْشَاجَتَانِ مُّعُرُوسَاتِ وَغَيْرُمُعُرُوسَانِ وَالنَّخَلُ وَالزَّرْعَ مُخْنَلِفًا الْكُلُّهُ وَالزَّيْنُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَسَلِّمِهَا وَغَيْرَ مُنَشَلِيهُ كُلُواْ مِن تُمَرِهِ ۚ إِذَاۤ أَنْمَرَوا وَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حِصَادِهِ وَ وَلَا تُسْيَرِ فَوُا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلَانْعَلِمِ حَمُولَا ۗ وَفَرِّ شَا كُلُواْ مِمَّا رَزَفَكَ مُرَاللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطِلُ إِنَّرُ لَكُمْ عَدُوُّ مِّبِينٌ ﴿ شَالِيَةَ أَزُواجٍ مِّنَ أَلْضَّأِن إِثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمُعْزِ إِثْنَانِي قُلْ ٱلذَّكُونِ حَرَّمَ أَمِر الْانتَيَانِ أُمَّا إَشْنَكُ لَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَايُنِ نَبِيُّونِ بِعِلْمِ إِن كُنْتُمْ صَلدِقِينَ ١٠ وَمِنَ أَلِا بِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَقرِ إِثْنَيْنِ قُلَ- ٱلذُّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ الْأُنتَيَةِنِ أَمَّا إَشْمَكَنَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنتَيَيْنَ أَمْرُكُنتُمْ

شُهَدَآءَ إِذْ وَصِيلِكُو اللَّهُ مِهَادَاً فَنَ اطْلَعُ مِتَى إِفْنَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِيًّا لِيُضِلَّ أَلْنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَا بَهَ مِكِ الْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۗ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَىَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطَعَمُهُ وَإِلَّا أَنْ يَّكُونَ مَيْنَةً أَوْدَمًا مَّسَفُّوعًا أَوْلَحْرِخِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَحِمْ أَوْفِسُفًّا اهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَ فَنَ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ اللهِ وَعَلَى الدِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِے ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَا أُولِكُوا إِ أَوْمَا إِخْتَكُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ كُأْسُهُ عَنِ إِلْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ لَوْشَاءَ أَلَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَاءَ ابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَحْءً كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلدِبنَمِن قَبَلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواْ بَالْسَنَا قُلُ هَلَءِندَكُمُ مِّنْعِلْم فَتُخْرَجُوهُ لَنَآ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِن اَنهُ وَإِلَّا تَخْرَصُونَّ ١

قُلُ فَلِدِهِ إِلْمُحِيَّةُ الْبَالِغَةُ فَالْوَشَاءَ لَهَدِيكُونُ أَجْمَعِينَ ١ قُلُ هَلْرَّ شُهَدَاءَ كُو الدِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهِدُواْ فَالا تَننُهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا نَتْبَعَ اَهُوَاءَ أَلِذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايٰذِمَا وَالْذِينَ لَابُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ قُلُ تَعَالُواْ اَنْلُ مَاحَرٌمَ رَبُّكُوعَلَيْكُم ۗ أَلَّا تُشْرِكُواْبِرِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَانَقَتُلُوٓا أَوَلَاكُمْ مِن إِمْلَقِ نَحُنُ نَرَزُفُّكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلَانَفَتْرِيُوا الْفُولِحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا نَفَتْ نُالُواْ النَّفْسَ أَلِيْ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُو وَصِّيكُم بِهِ مُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ وَلَا نَقَنْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيمِ عَلَّا مِالَّةِ هِيَأْخُسَنُ حَتَّل بَبَلْغَ أَشُدَّهُ وَوَأُوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَانْكُلِفُ نَفْسًا اِلْاوُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُرُ وَصِّياكُمْ بِهِ عَلَّكُمْ تَذَّكُرُ وَنَّ وَ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَنِقِيًا فَانَبَعُوهُ وَلَا تَنَبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُرْ

عَن سَبِيلِهِ، ذَالِكُرُ وَصِّيلِكُم بِهِ عَلَكُمُ تَنْقُونٌ ١٠ ثُمَّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابُ تَمَامًا عَلَى أَلْذِحَ أَحْسَنَ وَنَفْصِيلًا لِكُلِّشَةِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمٌ بِوُمِنُونٌ ۞ وَهَاذَا كِنَكُ انزَلْنَهُ مُبَارِكٌ فَانَبِعُوهُ وَانَّغُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أَنُولَ ٱلْكِنَكِ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبُلِنَا وَإِن كُنَّا عَندِرَاسَتِهِمْ لَغَلْفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لُوَانَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡكِنَاٰبُ لَكُنَّاۤ ٱلْهَٰدِيٰمِنَهُمَّ فَقَدۡجَاۤءَكُرۡبَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَ أَظُلُومِ مَن كُذَّب بِعَايَكِ إِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْن مِ الذِينَ يَصْدِ فُونَ عَنَ-ايَنِنَا سُوَّءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ بَصَدِ فُونَ ﴿ هُا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُ مُ الْمُلَكِّكُهُ أَوْيَاتِيْ رَبُّكَ أَوْيَاتِيْ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَانِي بَعْضُءَ ابْتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِبْمَانِهَا لَرْ تَكُنَّ ـ امَنَتْ مِن فَيْلُ أُو كُسَبَتَ فِي إِبْمَيْهَا خَيْرًا قُلِ اِنظَوْ وَا إِنَّا مُنظَوُرُ وَكُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا السِّتَ مِنَّهُمْ لِفِي شَاعٍ اِنَّا أَمُّوهُ وَإِلَى أَلْلَّهِ ثُمَّ يُنْبِئُهُم إِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونٌ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُا مُّنَالِهَا وَمَنجَاءَ بِالْسّيِّبَةِ فَلَا يُحَيْرِيّ إِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۞ قُلِ انَّنِي هَدِ يَنِي رَبِّي إِلَّا صِرَاطِ مُسْتَفِيبِ مْرِدِينَاقَيِّمَامِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلِ إِنَّ صَلَاتِ وَشُكِح وَمَحْيَآتُ وَمَمَانِي لِلهِ رَبِ الْخَلِمِينَ ۞ لَاشَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ اعْيُرَاللَّهِ أَيْخِ رَبَّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخُرِى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُم ۚ فَيُلْبِئُكُم إِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ١٠ وَهُوَ أَلْذِ جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ أَلَارُضِ وَرَفَعَ بَعَضَكُمْ فَوَقَ بَعَضِ دَرَجَكِ لِيبَالُوكُمْ فِي مَا ءَ اللَّهُ وَ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِفَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١





وَلَقَدُ مَكَّنَّكُ مُ فِي إِلارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِبِهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّانَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْخَلَقَنَكُرُ ثُمَّ صَوَّرُنَكُرُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْلَائِكَةِ السِّحُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَعَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرِّيكُنُ مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ۞ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَ اَمَرَ ثُكُّ قَالَ أَتَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَفُنْنِ مِن بَّارِ وَخَلَفَتَهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَّرَفِهَا فَاخْرُجِ إِنَّكَ مِنَ أَلْصَّلِغِرِينٌ ١٠ قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَىٰ يَوْمِ بُبُعَنُونٌ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِيرِينَ ۞ قَالَ فِمَآ أَغُوَ بُنَيْ لِأَفْعُ دَنَّ لَهُ مُ صِرَاطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ تُلَّاثِيَنَّهُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَبُمَانِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلَا تِجَدُ أَكْثَرَهُ رِشَاكِرِينٌ ۞ قَالَ اَخْرُجٌ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدُ حُورًا لِّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا ثُمَّلاَّنْ جَهَنَّمُ مِنكُوا أَجْمَعِيبٌ وَيُكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَرَوْجُكَ أَلِحُنَّةً فَكُلَّ مِنْ حَبَّتْ

شِيئُتُمَّا وَلَانَقُرَيَا هَاذِهِ إِلشَّبَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَّ ٥ فَوَسُوسَ لَهُمَا أَلْشَيْطَنُ لِيُبْدِي لَمُعَامَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ اتِهِمَّا وَقَالَ مَا نَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّهُمَ إِلَّا كَا مَا نَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّهُمْ إِلَّا كَا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَلْخَلِدِينٌ ٥ وَقَاسَمَهُمَآ إِخِ لَكُمَا لِمَنَ أَلنَّضِحِينَ ۞ فَدَلِّبِهُمَا بِخُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلسَّبَحَرَةَ بَدَنَ لَهُ مَا سَوْءَ لَهُمَا وَطَفِقًا يَخَصِفَلِ عَلَيْهمَا مِنْ وَّرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلْرَانَهَ كُمَاعَن لِلْكُا أَلْشَكِرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطِلَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١ ١ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَّنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرُ تَغْفِرُلْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِيرِينَ ۞ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي إِلَارُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِّ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا نَمُوتُونَ وَمِنْهَا نُخْذَرَجُونَ اللَّهِ يَلْيَدِ ءَادَمَ قَدَ أَنْ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَايُورِ مَنُوعَ الْكُرُ وَدِيشَا وَلِبَاسَ

أَلْنَقُونَ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ - اَبَتِ إِللَّهِ لَعَلَّهُ مَ يَذَّكُّونَّ ۞ يَكِينِ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ وَالشَّيْطَنُّ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيُكُرُ مِّنَ أَلِحُنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيهُمَا سَوْءَ لِنِهِمَ إِلَيْ مِنْ مِرِيكُم هُو وَقِيلُهُ وِمِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا النَّسَيَطِينَ أُوۡلِيٓآ وَلِيٓآ وَلِلَّذِينَ لَا يُوۡمِنُونَّ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فِحَانَا فَالْوَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُل إِنَّ أَلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحِّنْ الْفَحِّنْ أَنَّ فَوْلُونَ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١٥ قُلَ امَرَ رَنِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وَجُوهَكُم عِندَكُلَّ مَسِّعِدٌّ وَادْعُوهُ خُغِلْصِينَ لَهُ الدِّينَ كَابَدَأَكُم تَعُودُونَ ١ فَرِيقًا هَدِي وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُ مُ اِنَّخَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ هَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحَسِبُونَ أَنْهُمُ مُّهُنَدُونَ ١٠ يَلِينِ ٤ أَدَمَ خُذُواْ زِبنَتَكُرُ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ النِّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَكْتِ مِنَ أَلْرِّزُقٌ قُلِّهِ كَلِلْذِبنَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَاخَالِصَةُ يُوْمَ ٱلْقِبَامَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلَايْتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠ قُلِ إِنَّمَا حَرَّهَ رَبِّي أَلْفَوَلِحِنْ مَاطْهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِيهِ سُلْطَكَا وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَّ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ إَجَلُّ فِإِذَاجَاءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١٤٠ بَلِيَخِ عَادَمَ إِمَّا يَا نِيَنَّكُو رُسُلٌ مِّنكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُ ﴿ وَايَكِ فَنَ إِنَّقِى وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَنَّ نُونٌ ١٠ وَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَٰذِنَا وَاسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصْحَكِ الْبّارِهُ وَفِهَا خَلِدُونٌ ۞ فَنَ اَظَلَمُ مِمَّنِ إِفْنَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِعَايَٰنِهِ عَالُوْكَ لَيْكَ يَنَالَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ أَلْكِنَكُ حَتَى إِذَا جَاءً تَهُمُ رُسُلْنَا

يَنُوَفُّو نَهُمْ قَالُوا أَبُّنَ مَا كُننُمْ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا ا ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَى أَنْفُسِهِهُ وَأَنَّهُمُ كَانُواْ كِفِرِينَّ ٣ قَالَ اَدَخُلُواْ فِي مُ أَمِّم قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ أَلِحِن وَالِانسِ فِي إِلْبَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتُ المَّدُّ لَّكَنتُ اخْذَا حَتَّى إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا فِبِهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيْهُمْ لِأُولِيْهُمْ رَبَّنَا هَا وُلاَءً أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعُفَامِّنَ ٱلبَّارُّ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفُّ وَلَكِن لَّا تَعَلَمُونَ ١٠ وَقَالَتُ الولِيهُمْ لِأَخْرِيهُمْ فَاكَانَ لَكُوعَلَيْنَامِن فَضِلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١ إِنَّ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا وَاسْتَكُبَرُواْ عَنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَهُ مُوَّ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ اللِّيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْرِهِ الْجُرِّمِينَ ١ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَا لِكَ نَجْرِي الظَّالِمِينَ ١٠ وَالدِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَا يُكُلِّفُ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَيِّكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ وَنَ ١ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِج مِن تَحْيَهِمُ الْانْهَارُ وَقَالُوا الْحَكَمَدُ لِلهِ إِلْذِهِ هَدِينَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدِينَا أَلَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا يِالْحَقّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُرُ الْجُنَّةُ أُورِنْ ثَمُوْهَا مِمَا كُننُمُ تَعْكُونٌ ۞ وَنَادِيَّ أَصْحَالُ الْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَيُّكُوْ حَقَّا قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَّنَ مُوَدِّنُ مِبْنَهُمُ وَأَن لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ۞ أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل أِللَّهِ وَيَبَعْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ كُفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُ مَا جِحَابٌ وَعَلَى ٱلاغرَافِ رِجَالٌ يَعْمِفُونَ كُلّاً بِسِيمِيهُمُّ وَنَادَواْ اَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَا عَلَيْكُرُ لَرَّ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطَعُونَ ٥ وَإِذَا صُرفَتَ اَبْصَرْهُمْ يَلْقَاءَ اصْحَبْ إِلْبَّادِ فَالْوَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

مَعَ ٱلْفَوْمِ إِلْظَالِمِينَ ١٠ وَنَادِئَ أَصْحَبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِيهُمْ قَالُواْمَا أَغْنِي عَنكُم جَمَعُكُمْ وَمَا كُننُهُ تَسْتَكُبِرُونٌ ۞ أُهَوَ لَاءِ الذِينَ أَقَسَمَتُهُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٌ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنْتُمْ نَحْنَ نُونٌ ١٥ وَنَادِي أَضْعَبُ البّارِ أَصْعَبُ الْجَتَةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَامِنَ أَلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى أَلْكِفِرِينَ ۞ أَلِذِينَ إَنَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَعَرَّيْتُهُمُ الْحَبَوَةُ الدُّنِيَّا فَالْيَوْمَ نَسْسِيْهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاآءَ بَوْمِهِمْ هَلَدَ اوَمَاكَانُواْ بِعَايَنْيَا الْكَخَدُولُ ١٠ وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِنَكِ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمٍ يُومِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۚ بَوْمَ يَاتِ نَاوِيلُهُ و يَقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدَّجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ فَهَلِ لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا ٓ أَوْنُودٌ فَتَعَمَلَ عَبُرَ

ٱلذِ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُ وَالْأَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْبِشْ بُغْسِنِ إَلَيْلَ أَلَنَّهَارَ يَطَلُّبُهُ وَحَيْبِنَّا وَالشَّمْسَ وَالْفَهَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخِّرِنِ بِأُمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْامْرُ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللهُ عُواْرَبُكُر تَضَرُّعًا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِتُّ المُعْتَدِينَ ٥ وَلَانْفُنْسِدُواْفِ إِلَارْضِ بَعْدَ إِصْلِحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أَلَّهِ فَرِيبٌ مِّنَ أَنْحُسِنِينٌ ٥ وَهُوَ ٱلذِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ = حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا شُقَّنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنَزَلْنَا بِهِ إِلْمُاءَ قَا خُرَجْنَا بِيهِ مِن كُلِّ إِللَّهُ رَكِّ لَذَا لِكَ نُخْرَجُ الْمُوتِي لَعَلَّكُمْ تَذُّكُّونٌ ١٠٥ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَانُهُ, بِإِذْ نِ رَبِّهِ، وَالذِهِ خَبُنَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١٠٠ لَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ء فَقَالَ يَكْفَوْمِ إِنْحُبُدُواْ أَلِنَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيبٌ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن فَوَمِهِ } إِنَّا لَنَهِ إِلَّا لَنَهِ إِلَّا لَنَهِ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ يَافَوْمِ لَيْسَ فِي ضَلَلَةٌ وَالْحِكَةِ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَبَلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَدِي وَأَنْصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَوْمِنَ أُللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ١٠ أَوَعِجِبْنُمُو أَنْجَاءَكُمْ فِي أَنْجَاءَكُمْ فِي كُونُ مِّن رَبِيكُو عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُر لِيُنذِ رَكُرُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيِّنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَفِي إِلْفُلُكِّ وَأَغْرَفْنَا أَلِذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِدِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَّا عَمِينٌ ١ وَ إِلَىٰ عَادِ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوَمِ إِنْعُبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن اِلَهِ غَيْرُهُ ۚ وَأَفَلَا تَتَنَقُونَ ۞ قَالَ ٱلۡمَلَأُ ۖ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلَّكُ إِبِنَّ ١ قَالَ يَكْتَوَمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينُ اللهِ اللهِ الْعَالَمِينُ اللهِ

أَيُلِغُكُرُ رِسَلَكِ رَنِيِّ وَأَنَا لَكُرْ نَاصِحٌ آمِينٌ ٥ أُوعِجَبْنُمُ وَ أَنْجَاءَكُرُ ذِكُرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمُّ وَاذَّكُوْوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي إِلْخَالِنَ بَصَطَةً فَاذَّكُوا أَوَالْاءَ أَلَّهِ لَعَلَّمُ تُفْلِحُهِ نَّ اللَّهِ الْخَالَمُ وَتُفْلِحُهُ نَ اللَّهُ اللّ قَالُواْ أَجِئَنْنَا لِنَعْيُدَ أَلَّهُ وَحُدَهُ, وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَأَوُنَا فَانِنَا مِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَّلِدِ قِينٌ ۞ قَالَ قَلَ وَقَعَ عَلَيْكُرُ مِّن رَّبُكُرُ رِجْسُ وَغَضَبٌ ٱلْجُحَادِ لُو نَيْزِ فِي أُسَمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْمُ وَءَابَآؤُكُمُ مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَيْنٌ فَاننَظِرُوٓا إِنِّے مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وِبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ أَلْذِينَ كُذَّ بُواْبِعَا يُلْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ١٥ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُرُ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ إِعْبُدُو أَاللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَبُرُهُ ۚ قَدْجَاءَ نَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَّيِّكُمُ مَاذِهِ وَنَاقَةُ اللَّهِ لَكُونَ وَايَدًا فَلَارُوهَا نَاكُلُ فِي

أَرْضِ إِللَّهُ وَلَا نَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُرُ عَذَاكِ ٱلْبُمْ اللَّهُ وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي إِلَارُضِ نَنْجُذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْخِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُبُونًا فَاذَكُو وَاءَ الاءَ أَللَّهِ وَلاتعَنْوَ الْخِ الارْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ ٱلْمُكَدُّ الَّذِينَ اِسْتَكُرُوا مِن قَوْمِهِ وللذِينَ انتَ تُضْعِفُواْ الِمَنَ ـ امَنَ مِنْهُمْ مِ أَنَعَالَمُونَ أَنَّ صَلِكًا مُّرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِيهِ مُومِنُونٌ ۞ قَالَ أَلَذِينَ إِنَّسَتَكْبَرُوا إِنَّا بِالْذِحَ ءَامَنتُم بِيهِ كَفِرُونٌ ۞ فَعَقَرُوا ۚ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنَ اَمُرِرَبِّهِمُّ وَقَالُواْ يَصَلِحُ البِنِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبِحُوا فِي دارِهِمْ جَلِمْيِنَ اللَّهُ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدَ ابَّلَغْتُكُرُ رِسَالُهُ رَبِي وَنَصَعَتُ لَكُم وَلَكِن لا يُحْبَونَ أَلْتَصِعِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا تَاتُونَ أَلْفَاحِننَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَا حَدِ

مِّنَ ٱلْعَالَمِينُ ۞ إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ ٱلرِّيَحَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلَ اَنتُمْ فَوَمُّ مُّسْرِفُونٌ ١ وَمَاكَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أُخْرِجُوهُم مِن فَرْيَنِكُمْ وَإِنَّهُمُ وَأَنَّاسُ يَنْطَهَّرُونَ ١ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إِمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَانظُرُكَيْفَ كَانَعَفِيةُ الْمُحْتِرِ مِبنَّ ۞ وَإِلَىٰ مَدُبَنَ أَخَاهُمُ شُعَبَا قَالَ يَكْوَمُ إِنْ عُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَ نَكُمُ بَيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُم ۗ قَافُوفُواْ الْكِلْ وَالْمِيرَانُ وَلَا تَعْنَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُونُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ٥ وَلَانْقَعُدُواْ بِكُلْصِرَطِ تُوعِدُونَ وَنَصُدُّ ونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ- امَّنَ بِرِهِ وَتَبَّغُونَهَا عِوَجَاَّ وَاذْكُرُوٓا إِذْ كُننُهُ قِلْبِلًا فَكَتَّرَكُو ۖ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَلِفِهُ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَانَ طَأَيْفَةُ مِنكُرُي عَامَنُواْ بِالذِحَ

أَرُسِلْتُ بِهِ وَطَآيِفَةٌ لَرَّ يُومِنُواْ فَاصِّيرُواْ حَتَّا بَحَكَمُ أَلَّهُ بَيِّنَنَّا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَّ ﴿ قَالَ ٱلْمُكَدُّ الَّذِينَ إَسْ تَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْتِرَ جَنَّكَ يَشْعُبَتْ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوَ لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كَرْهِينَّ ۞ قَدِ إِفْتَرَبَّنَا عَلَى أَنَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُم بَعْدَ إِذْ نَجِّيْنَا أَللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِبِهَا إِلَّا أَنْ يَنْنَاءَ أَلَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَنَّءٍ عِلَاٌّ عَلَى أَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا إَفْتَحُ بَهُنَنَا وَيَهُنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَلِتِحِينَ ٥ وَقَالَ أَلْمُلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ إِنَّبَعَتْ مُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ ۗ إِذَا لِّنَكِرُونَ ١٠ فَأَخَذَ نَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصِّبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَاثِمِينٌ ۞ ٱلذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَنَ لَرِّ يَغْنَوَاْفِيهَا ٱلذِينَكَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْ هُرُ الْخَيْرِينَ ۞ فَنُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَافَوُمِ لَقَدَ أَبُلَغْتُكُمُ رِسَالَكِ دَخِيِّ وَنَصَحَتُ لَكُمْ

فَكَيْفَءَ اسِي عَلَى قَوْمِ كِفِرِينٌ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَافِ قَرْيَةٍ مِن نِيْءَ وِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالظَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَّ ١٠ ثُمَّ بَدُّلْنَامَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ إِلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَلْ مَسَىءَ ابَآءَ نَا ٱلضَّرِّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُ نَهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَا بَشْعُرُونٌ ١٥ وَلُوَانَّ أَهْلَ أَلْقُرِي عَامَنُواْ وَاتَّقَوَاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ أَلْتَهَاءِ وَالْارْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهَلُ الْقُرِي أَنْ يَانِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَا يَمُونَ ۞ أَوَامِنَ أَهُلُ الْقُرُى آنَ يَالِبْهَهُ مِ بَأْسُنَا ضُحِي وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْمَكُرَ أَلَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكَ رَأَلِلَهِ إِلَّا أَلْفَوْمُ الْخَسِرُونَ ٥ أُوَلَرْ بَهَدِ لِلذِبنَ بَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا أَنْ لُو نَشَاءُ أَصَدَنَهُم بِذُنُو بِهِمٌّ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ أَلْقُرُى نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنَ أَبْبَآيِهَا

وَلَقَدَ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُ مِ بِالْبَيِّنَاتِ فَاكَاثُوا لِيُومِنُوا بِمَا كَذَّبُواْمِن فَبُلُ كَذَالِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِلْبَكِفِي بِنَّ ۞ وَمَاوَبَ مَذَنَا لِأَكْثَرِهِم مِينَ عَهَدِّ وَإِنَّ وَبَحَدُنَاۤ أَكُثُرَهُمُ لَفَلسِقِيزَ ثُمَّ بَعَنْنَامِنَ بَعَدِهِم مُّوسِى بِعَا بَلْنِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَالِا بْهِء فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرُ كَيْفَكَانَ عَفِيَةُ الْمُفْسِدِينَ ١٠ وَقَالَ مُوسِى يَافِرُعَوْنُ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ الْ حَقِيقُ عَلَى أَن لَّا أَفُولَ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ قَدْ حِئَّنْكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِن رَّ بَّكُمْ فَأَرْسِلُهُ عِي سَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنْ جِئْنَ بِعَايَرْ فَاتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَلَٰقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِ وَتُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَبْضَاءُ لِلنَّظِرِينَّ ۞ قَالَ أَلْكُذُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَلِحٌ عِلَيْمٌ ۞ بُرِيدُ أَنَّ بِحُيْرٍ جَكُمْ مِن اَرْضِكُو فَمَاذَانَامُرُونَ ١٥ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي الْمُدَايِن حَلِيْهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن كُلِّ مَا يُوكَ بِكُلِّ سَلِمٍ عَلَيهُ ﴿

وَجَاءَ أَلْسَّعَ مَ فُوتِعُونَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ الْغَلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١ قَالُواْ يُمُوسِيَّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ خَنُ الْمُلْقِينَ ۞ قَالَ أَلْفُوا فَلَتَا أَلْقَوَاْ سَكَرُواْ أَعَيُنَ أَلْنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُ وبِسِحِي عَظِيمٌ ٥ وَأُوِّحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنَ ٱلْقِعَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ١٥ فَوَقَعَ أَلَحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَعُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِيرِينٌ ١ وَالْفِي أَلْسَكَرَةُ سَلِحِدِينَ ١٠ فَالْوَّاءَ امَنَّا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ١٠ رَبِ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ١٥ قَالَ فِرْعَوَنَّ ءَالْمَننُم بِيهِ فَبَلَ أَنَ اذَنَ لَكُولِهِ إِنَّ هَاذَا لِمَكُرٌّ مَّكُرِيْمُوهُ فِي الْمُدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهُلَهَا فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ١ لَأَفْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأَضُلِبَتَّكُونُ أَجْمَعِينٌ ۞ قَالْوَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْفَلِبُونٌ ١٠ وَمَانَنْفِتُهُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امَنَّا بِعَابَكِ رَبِّنَا لَمَنَّا

جَاءَنْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَّ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَا فِين فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِىٰ وَقَوْمَهُ وَلِبُفْسِدُواْفِ إلارْضِ وَيَذَرَكَ وَءَ الْهَتَكُ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيْءٍ نِسَاءَهُ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَلِهِ رُونٌ ١٠ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِ هِ إِسۡتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصۡبِرُوۤاْ إِنَّ أَلاَرۡضَ لِلهِ يُورِثُهُا مَنۡ يَّشَاءُ مِنَ عِبَادِهِ } وَالْعَلِفِيَةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ قَالُوَّا أُودِينَامِن فَبُلِ أَن تَانِينَا وَمِنَ يَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُونَ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُو وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِ إلارْضِ فَيَنظُرَكَيفَ تَعَمُلُونٌ ١ وَلَقَدَ أَخَذَنَاءَ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ أَلْتُمَّرُاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّونَ ۞ فَإِذَاجَآءَ نَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَلِفِّهِ وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَلِّيرُواْ بِمُوسِى وَمَن مَّعَهُ وَأَلَّا إِنَّا طَيِّرُهُ رِعِندَ أَللَهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مَهُمَا ثَانِنَا بِيهِ مِنَ ـ ايَرَ لِنَسْحَرَهَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ٥

فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْفُكَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَءَ ايَنِ مُّفَصَّلَنِ فَاسْنَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا جُّخِرِمِيزَّ ا وَلَتَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّبْحِرُ قَالُواْ يَهُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَمِن كَشَفْتَ عَنَّا أَلِرَّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُوسِلَنَّ مَعَكَ يَخِ إِسْرَاءِيلً ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُرِبَالِغُوهُ إِذَا هُرِّيَنَكُنُونَ ۞ فَانْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي إِلْيَمْ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَايَلْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِنَّ ﴿ وَأَوِّرَثَنَا أَلْقَوُمَ أَلِدِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ أَلَارُضِ وَمَغَارِبَهَا أَلْتِ بَارَكُنَا فِبِهَا وَثَمَّتَ كَلِمَةُ رَيِّكَ ٱلْحُسِّنِي عَلَى سَنِي إِسْرَآءِ بِلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْتَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوَنُ وَقُوْمُهُ ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ا وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصِّنَامِ لَهُمُّ قَالُواْ يَامُوسَى إَجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا

لَهُمُوءَ اللَّهُ أَنَّ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمْ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُكُمْ اللَّهِ مُلَّوِّكُمْ اللَّهُ مُلَّوِّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مُلَّوِّكُمْ اللَّهُ مُلَّوِّكُمْ اللَّهُ مُلَّوِّكُمْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مُنَابَرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَلِطِلُ مَّا كَانُواْ يَعَلُونَ ١٠ قَالَ أَغَيْرَ أَلَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَالِمِينَ ١٠ وَإِذَ الْجَيْنَكُمُ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُو بَكُرُ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْنَلُونَ أَبْنَاءَ كُرُ وَيَسْتَخَيُّونَ نِسَاءَ كُرُ وَفِي ذَالِكُمُ بَلَاءٌ مِن رَّبَ كُرُ عَظِيمٌ ٥ وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَلَيْنِينَ لَيَلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشِرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِلأَخِيهِ هَارُونَ آخَلْفُنِ فِي قَوْمِ وَأَصْلِعُ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ أَلْفُسِدِينٌ ﴿ وَلَتَاجَاءَ مُوسِىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ ورَثُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِيحِ أَنظُر إِلْيَكُّ قَالَ لَن نَرِينِ وَلَا كُ انظُرِ إِلَى أَلْجَبَلِ فَإِن إِسْنَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا نَجَلِّى رَبُّرُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ وَكُمَّ وَخَرَّ مُوسِى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبِحَنكَ ثُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّكُ الْمُومِنِينَ اللهِ قَالَ يَهْمُوسِي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَاسِ

بِرِسَالَيْ وَيِكُلِم فَئُذْ مَآءَ انَيْتُكَ وَكُن مِّنَ أَلشَّكِم بنَّ ١ وَكُنَيْنَا لَهُ وِفِي إِلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَيَّءٍ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَكَّاءٍ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَامْرُ فَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأَوْرِيكُو دَارَ أَلْفَلْسِفِينَ ١٠ سَأَصُرِفُ عَنَ- اِبَاتِيَ أَلْذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي إِلَارُضِ بِعَيْرِ إِلْحُقّ وَإِنَّ يَرُواْ كُلَّ اللَّهِ لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنَّ بَرَوَاْ سَبِيلَ أَلرُّشْدِ لَا يَنْخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَواْ سَبِيلَ أَلْغَي بَنَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِيُّ ۞ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِتَا وَلِقَاءَ إِلَاخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ هَلَيْجُنَ وَزَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعَالُونَ ١٠ وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسِى مِنَ بِعَدِهِ مِنْ حُلِيتِهِمْ عِجَالًا جَسَدًا لَهُ وَخُوارٌ الرِّيرَوَا النَّهُ لِا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهَدِيهِمْ سَبِيلًا إِنَّخَذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ۞ وَلَتَاسُفِطَ فِي الَّذِيهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ قَد ضَّلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّرْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَيْرِ بِنَّ ١ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِي إِلَى فَوْمِرِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَا حَلَفَتُمُونِ مِنْ بَعْدِي مَنْ أَعِمَلْتُمُو أَمْرَرَبُّكُمْ وَأَلْقَ أَلَا لُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بَجُرُهُ وَإِلْيَهِ قَالَ إَبْنَ أَمَّ إِنَّ ٱلْفَوَّمَ السَّنَضَعَفُونِ وَكَادُواْ بَقَنُلُونَنِ فَكَدَ تُشْمِتُ بِي ٱلاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلِنِهِ مَعَ ٱلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَ رَبِّ إغْفِرْ لِي وَلِأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ اَتُّخَذُواْ الْحِلَّ سَيَنَا لَهُمُ عَضَبُّ مِن رَبِهِمْ وَذِلَّهُ مُنْ أَلْهُ لِلْمُ الْحُيَافِةِ إِللَّ نَيَّا وَكَذَالِكَ نَجَيْرِكِ الْمُفْنَرِينَ ۞ وَالَّذِينَ عَلَوُا ۚ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعُدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّجِيمٌ ١٠ وَلَا اسَكَتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسْخِنِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُرِ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اللهِ وَاخْنَارَمُوسِي قَوْمَهُ وسَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَنَّهُمُ الْرَجْفَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهُلَكُنَهُ مِينِ فَبَلُ وَإِنَّكَيَّ أَتَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَتُكَ تُضِلُ بِهَامَن نَشَاّهُ وَيَهُدِهِ مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَلِفِي مِن ﴿ وَاكْنُكِ لَنَافِ هَلَاهِ إِللَّهُ نِيا حَسَنَةً وَفِي إِلَاخِرَةٌ إِنَّاهُدُنَا ٓ إِلَيَّكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ ا مَنَ اَشَاءُ وَرَحْمَيْنِ وَسِعَتْ كُلُّ شَعْءً فِي فَسَأْكُ ثُنَّهُ اللَّذِينَ يَتَّفَوُنَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوا ٓ وَالدِينَ هُربِ عَايَلْنَا يُومِنُونَ ۞ ٱلٰذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلْرَّسُولَ ٱلنِّبَءَ ٱلْاَمِّى ٓ ٱلْذِينَ يَجَدُونَهُ ۗ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي إِلنَّوْرِيْةِ وَالْإِنجِيلِ يَامُرُهُمْ بِالْمُعِّرُوفِ وَيَنْهِيهُمْ عَنِ إِلْمُنكِي وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَانِ وَيُحَيِّرُ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايَاتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصَّرَهُمْ وَالْاغْلَلَ أَلِيَّ كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنَّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَّ أَيْزَلَ مَعَهُ وَ أُوْلِبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ إِلَّيْ

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُرُ جَمِيعًا إِلَيْكِ لَهُ مِمْلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ نُحْجَهُ وَبَمِيتُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّءِ اللاجِيّ الذِه يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلَّمَ لِيَهِ وَ النَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُنَدُونَ ۞ وَمِن فَوْمِر مُوسِيٓ أَمَّدُ يُهَدُونَ بِالْحَقّ وَ بِهِم يَعْدِلُونَ ۞ وَفَطْعَنَهُمُ إِنْنَكَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا مَمَا وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٓ إِذِ اِسۡتَسۡفِيهُ فَوَمُهُ وَأَن اِضِرب بِعَصَاكَ أَكْحِيرٌ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ إِنَّذَنَا عَشَرَةٍ عَبْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشَرِّبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَّ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَ قَنَكُرُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظَلِمُونَ ١٠ وَإِذْ قِيلَ لَمُهُمَّ اسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَبِّثُ شِئْتُمَّ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابِ سُجَّدًا تُغُفُّوْ لَكُو خَطِيئَاتُكُو مَسَنَزِيدُ الْحُيْسِنِينَ ١ فَهَدَّلَ أَلِذِينَ ظَلَمُواْمِنَهُمْ قَوْلًا عَبَرَ أَلِنِك

قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِنَ أَلسَّ مَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسُعَلَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الْحِ كَانَتَ حَاضِرَةً أَلْكِرُ إِذْ يَعَدُونَ فِي إِلْسَّبُتِ إِذْ تَاسِيهِمْ حِيتَانْهُمْ يُوْمَ سَبَيْهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمٌ كَانِيهِمٌ كَالِكَ نَبُلُوهُم إِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ۞ وَإِذْ قَالَتُ امَّ أُو مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَّمًا إِللَّهُ مُهَلِكُهُمُ وَأَوَّمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةُ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ فَالْمَا نَسُواْمَا ذُكِرُواْ بِهِ مَ أَبْحَيْنَا أَلْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَّءِ وَأَخَذْنَا أَلْذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ١٠ فَلَمَّا عَنَوَا اللَّهُ وَأَيْفَ فَالْمَا عَنَوَا عَن مَّا نَهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيبِيَّ ۞ وَإِذّ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبِّعَنَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَّ يَوْمِ الْفَبَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِفَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَفُورٌ رَّحِيُّ ۞ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي إِلَارْضِ أَمَّا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ

وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّبِعَاتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِ هِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا اللَّحِيدَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا أَلَادَ بِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِنَّ يَّانِهِمَ عَرَضٌ مِّنَالُهُ و يَاخُدُوهُ أَلْمَ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِّمِيثَاقُ الْكِنَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهُ وَالدَّارُ الْاحِرَةُ خَبْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَالَّذِينَ بُمُسِّكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينُ فِي وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَيَلَ فَوَقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةً " وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَ اتَدُنكُم بِقُومٍ وَاذَّكُمُ واْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونٌ ١٠٥ وَإِذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِن عَفِي عَادَمَ مِنظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّانِهِمْ وَأَشَّهَدَهُرْ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِيٌّ شَهِدْنَاۤ أَنَ تَقُولُواْ بِوَمَ أَلَفِيَامَةِ إِنَّا كُنَّاعَنَ هَاذَاغَلِيلِنَ ﴿ أَوْ تَغُولُوا إِنَّمَا آَنَنْ رَكَ

ءَابَآ وُنَامِن فَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِنْ بَعَدِ هِمُّ أَفَنَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ أَلْمُنْظِلُونَ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلْنِكَ ءَانَيُّنَاهُ ءَايَلِنَا فَانسَلَغَ مِنْهَا فَأَنَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينِّ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنَاهُ مِهَا وَلَاِكَنَّهُ وَ أَضَلَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيهٌ فَنَثَلُهُ ، كَمَثَلِ إِلْكُلِّبِ إِن تُحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتَ اَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ذَالِكَ مَنَالُ اللَّقَوْمِ إلذينَ كَذَّ بُواْ عِايَٰذِنا فَاقَصْصِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّونَ إِنَّ إِنَّ سَاءَ مَثَالًا إِلْقَوْمُ الذِينَكَ ذَبُواْ بِعَايِلْنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظَلِمُونَ ١٠ مَنَ يُهَدِ إِللَّهُ فَهُو ٱللَّهُ عَمُواَ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ يُضْلِلُ فَأَوْلَلِكَ هُو الْخَلِيرُونَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْنِيرًا مِّنَ ٱلِلَّهِنَّ وَالِانسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَ أَعَيْنُ لا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَ اَذَانٌ لا يَسَمَعُونَ بِهَ ۚ أَوْلَيْكَ كَالَانْعَلِمِ بَلَهُمُ ۗ أَضَلُّ أَوْلَيْكَ هُوُ الْغَلْفِلُونَ ۗ

وَلِلهِ إِلَّا لَهَا مُ الْحُسَنِيٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَيْهِ وَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ ۞ وَمَتَنَخَلَقَنَآ أَمَّةُ بَهَدُونَ بِالْحُقِّ وَبِيء يَعُدِ لُونَ ۞ وَالذِبنَ كُذَّبُواْ بِعَايَلْنِنَا سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَأَمْلِ لَهُمُ وَإِنَّ كَيْدِ عُ مَنِينٌ ١ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَلِحِيهِ مِ قِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَرْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ إِلسَّمَوْاتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَلَّاهُ مِن شَكَّءِ وَأَنْ عَسِيَّ أَنَّ بَكُونَ قَدِ إِقَنْزَبَ أَجَلُهُمْ فِيَأْيِ حَدِيثِ بَعَدَهُ ويُومِنُونَ ١٠٠٠ مَنَ يُّضْلِل إللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلِ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِندَ رَخِيًّ لَا يُجَلِّبِهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّاهُو تَفْلَتْ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَا تَانِيكُرُو إِلَّا بَغْنَاةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حِي عَنْهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أُلَّهِ وَلَاكِنَّ أَكُنْرَأَلْنَاسِ لَا يَعُلَمُونَّ ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ

لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ أَللَّهُ وَلَوْكُنْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثُونَ مِنَ أَلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى أَلْسُوءٌ إِنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ هُو أَلْذِ حَلَفَكُم مِّن نَّفْسِ وَلَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشِّيهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِيْ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا أَلَّهَ رَبَّهُ مَا لَيِنَ - اتَيُنَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّكِينَ ﴿ فَالْمَاءَ إِبْلِهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وِشِرْكًا فِيهَا ءَابَنِهُمَا فَنَعَالَى أَلَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيْعًا وَهُرَيْخُلَقُونَ اللهِ عَلَقُ شَيْعًا وَهُرَيْخُلَقُونَ ا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفِسَهُمْ يَنْصُرُونَ اللهُ وَلَا أَنْفِسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَلْهُدِى لَا يَتْبَعُوكُو سَوَاءً عَلَيْكُمْ وَ أَدَعَوْتُمُوهُمُ وَأَمَا اَنْهُمْ صَلِيتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ عِبَادٌ اَمَّنَالُكُو ۖ فَادْعُوهُمْ فَلِّيَسْنَجِيبُواْ لَكُمْ يُوإِن كُنكُمِّ صَلدِقِينَ ١ أَلَهُمُ وَ أَرْجُلُ بَمَّشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ وَأَيْدِ يَبْطِشُونَ

بِهَا ٱلْمَ لَهُمُوا أَعْيَنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُوء عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الدُّعُواْ شُرَكَاءَكُم خُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِقِي أَلَّهُ اللهِ عَنَزَّلَ ٱلْكِنَابُ وَهُوَيَتُولًى ٱلصَّالِحِينَ ا وَالَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ء لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمُ وَلَا أَفْسَهُمْ يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدَعُوهُمُ وَإِلَى أَلَهُدِي لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِيلُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُرُلَابُهُمِرُونَ ۞ خُذِ الْعَفْوَ وَامْرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَـنزَعَتَكَ مِنَ أَلشَّيْطَانِ نَزِغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ مِعِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ إَتَّكَوَواْ إِذَا مَسَّهُمُ طَيِّفٌ مِّنَ أَلشَّيْطَإِن تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُمِّرُونَ ١٠٥ وَإِنَّوَانُهُ مُ مُرَّدُونَهُ مُ فَي أَلْهُ مُ اللَّهُ مُورَفِّ اللَّهِ اللَّهُ مُركوزً وَإِذَا لَرَّ نَاتِهِم بِكَايَةٍ قَالُواْ لُولًا إَجْنَبَبَتَهَا قُلِ إِنَّمَا أَنَّبِعُ مَا يُوجِيَ إِلَى مِن رِّنِكِ ۚ هَلْذَا بِصَآبِرُ مِن رَّبِكُمُ وَهُدًى وَرَحْمَـٰةُ ۗ لِقَوَمِ بُومِنُونَ ١٥ وَإِذَا قُرِحُ أَلْقَرْعَ اللهُ عُوالَهُ وَأَنْصِنُواْ لَعَلَّكُمُ ثُرُّحَمُونَ ﴿ وَاذْكُو زَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ أَلْحَهُ رِمِنَ أَلْقَوَلِ بِالْخُدُوِ وَالْإَصَالِ وَخِيفَةَ وَدُونَ أَلْحَهُ رِمِنَ أَلْقَول بِالْخُدُوِ وَالْاصَالِ وَخِيفَةَ وَدُونَ أَلْحَافِلِينَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ عِندَ رَبِّكَ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ مَا عَنْ عِندَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ مُ بَسِّحُدُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ مَا عَنْ عِنادَ نِي وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ مُ بَسِّحُدُونَ وَلَهُ وَلَهُ مُ بَسِّحُدُونَ وَلَهُ مُ اللَّهِ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل



يست و الدّه و الرّسَالُ فَلِ الانفالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّفُواْ اللّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَّفُواْ اللّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَّفُواْ اللّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَّفُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَالْكَفُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنهُ مُومِنِينٌ ۞ إِنّمَا اللّهُ مِنُونَ الْذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتُ مُومِنِينٌ ۞ إِنّمَا اللّهُ مِنُونَ الْذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلْبَتُ عَلَيْهِمُ وَءَايَانُهُ وَزَادَتُهُ مُ وَإِنكَ اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومَا اللّهُ اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومَا اللّهُ اللّهُ مُومَا اللّهُ اللّهُ مُومَا اللّهُ اللّهُ مَن الصّلَواة وَمِمَا رَزَقْنَاهُ مَا يُنفُونَ ۞ الْذِينَ يُقِيمُ مُونَ الصّلُواة وَمِمَا لَوْمَنُونَ حَقًا لّهُمُ مُن وَقَالُهُ مُن حَقًا لّهُمُ مُن وَقَالُهُ مُن حَقًا لّهُمُ مُن اللّهُ مُن وَقَالُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن

دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغَفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ۖ فَيُعَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِ وَإِنَّ فَرِيفًا مِنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكَ رِهُونَ ۞ بُجَادِ لُونَكَ فِي الْحَقِ بَعَدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى أَلْمُونِ وَهُرِ يَنظُرُ وِنَّ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُو اللَّهُ إِحْدَى أَلطَّا إِفَنَانِهِ أَنَّهَا لَكُرُ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ إِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمِّمٌ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنَ يُجُوَّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ ع وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْبَكِفِنِ بَنَ ۞ لِلْجِقَّ ٱلْمَقَى وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَنِهَ ٱلْجُحِرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وَأَ فَي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ أَلْمُلَإِكَةٍ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُننْبِرِيْ وَلِتَطَهِينَ بِهِ قُلُوبُكُرُ وَمَا أَلنَّصَرُ إِلَّامِنْ عِندِ أِللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِزُ حَكِيمٌ ١٠ إِذْ يُغْشِيكُوا النُّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْتَهَاءَ مَآءً لِيُطَهِّ كُم مِيهِ وَيُذِّهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطَينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُو وَيُثَبِّتَ

بِهِ الْاقْدَامِّ ۞ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى ٱلْمُلَيِّكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَيِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِے فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبُّ فَاضَرِبُواْ فَوَقَ الْاعْنَاقِ وَاضَرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ١٠ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ شَاقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنَ يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَكِيدُ الْحِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلَّكِفِينَ عَذَابَ أَلِنَّارٌ ٥٠ يَآيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُواْ رَحُفًا فَلَا ثُوَلُّوهُ مُ الكَدْبَارُ ١٠ وَمَنْ بُولِهِمْ يَوْمَيِذِ دُبُرَهُ \* إِلَّا مُنْعَرِيفًا لِّقِتَالِ أَوْمُنْحَيَّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّهُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ فَلَرْ تَقَنَّلُوهُمْ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ رَمِي وَلِيْبِلِيَ ٱلمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ اللهُ وَالكُورُ وَأَنَّ أَلَّهُ مُوهِنٌ كَيْدَ ٱلْكَفِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إِن نَسْتَفِيحُواْ فَقَدْ جَاءَكُوا لَفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُو خَبِرٌ لَكُمْ وَإِن نَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغَيِّني عَنكُم فِئَنْكُرُ شَيِّا وَلَوَّ كَثْرَتْ وَأَنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَأَننُمْ تَسَمَّعُونٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالِذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۗ إِنَّ شَرَّ أَلْدًوَآبَ عِندَ أَلَّهِ إِلصُّمُّ أَلُّكُمُ وَأَلِذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَلَوْ عَلِمَ أَلَّهُ فِهِمْ خَيْرًا لَا نَسْمَعَهُمْ وَلُوَاسَمَعَهُمْ لَتُولُوا وَهُمْ مَنْعُ ضُوزَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ السَّجِّيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُرُّ لِمَا يُحِبِيكُو وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَحُولُ يَبِّنَ أَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْتَثَرُونَ ١٥ وَاتَّقُواْ فِنْنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُرُ خَاصَّةً وَاعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذَا نَهُمُ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي إِلا رَضِ تَخَافُونَ أَنْ بَّنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوِيكُو وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ، وَرَزَقَكُم مِنَ أَلطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُو

تَننَكُرُونَ ١ يَنَأَيُّهُمَا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ أَلْدَهُ وَالرَّسُولَ وَنَخُونُواْ أَمَانَانِكُو وَأَننُمُ تَعَلَمُونَ ۞ وَاعْلَمُواْ أَمَّا آمُّوالْكُو وَأُولَاكُرُ فِنْنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ رَ أَجَرٌ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِن تَنَّفُوا أَللَّهَ يَجَعَل لَّكُو فُرْفَانًا وَيُكَفِّرْعَنكُو سَيَّنَاتِكُو وَيَغْفِرُ لَكُرُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضِّلِ الْعَظِيمِ ١٥ وَإِذْ يَتَكُرُ بِكَ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لِيُثَبِّنُوكَ أَوْيَقَتْلُوكَ أَوْ يُحَيِّرُجُوكَ وَبَمَ كُرُونَ وَبَمَ كُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُلِحِينَ ﴿ وَإِذَا تُنَّلِى عَلَيْهِمُونَ ءَايَنْنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَا إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْاَوِّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَاهُوَ أَلِّيَ مِنْعِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا جَارَةً مِتْنَالْسَهَاءَ أُوِإبِينَا بِعَذَابِ ٱلِيمُ ١ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِبِهِمُّ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُرْ يَسْتَغَفِرُونَ ١٥ وَمَا لَهُمُوا أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُرْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْخُرَامِ وَمَا كَانُواْ

أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِنَ أَوْلِيَا قُهُ مِ إِلَّا أَلْفَلَّقُونَ وَلَاِنَّ أَكُنَّقُونَ وَلَاِنَّ أَكُنَّا فَعُمْ لَا يَعَلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْنِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُو قُواْ الْعَذَابِ مِمَا كُننُمْ تَكَفُرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ لِيَصُد ذُواْ عَن سَيِيلِ إِللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَبْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ بُحُسْرُونَ ١ لِيمِيزَ أَللَّهُ الْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّبِّبِ وَيَجُعَلَ ٱلْخِبِيتَ بَعُضَهُ وعَلَى بَعُضِ فَبَرُكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجُ عَلَهُ فِي جَمَنَ مَ أَوْلَيْكَ هُمُ أَلْيَارُونَ ١٤ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنْ يَننَهُ وَأَيْغُفَرَلَهُ مِمَّاقَدَ سَلَفٌ وَإِنَّ يَعُودُواْ فَقَدَ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْاوَّلِينَّ ۞ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ أَلِدِينُ كُلُّهُ وِيلَّهِ فِإِنِ إِننَهَوَاْ فِإِنَّ أَلْتُهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ وَإِن تُولُواْ فَاعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ مَوْلِيكُو نِعْمَ ٱلْمُولِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرٌ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّهَا غَنِمْتُمُ مِّن شَكَّءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ و

وَلِلرَّسُولِ وَإِذِ عَ إِلْفَرْنِي وَالْبَتَكِمِي وَالْمَتَكِينِ وَإِنْ إِلْسَبِيلِ إِن كُننُمْءَ عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا بَوْمَ أَلْفُرْ قَانِ يَوْمَ النَّفَقَى أَلِحُمَّعَانٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَفَّءٍ قَدِيرٌ ١ إِذَا نَثُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيِا وَهُرِ بِالْعُدُوةِ الْفُصُوي وَالرَّكُ أَسَفَلَ مِنكُرُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي إِلْيَعَدِ وَلَكِي لِيُقْضِيَ أُللَّهُ أَمَّرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيِّهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَعِي عَنْ بَيْنَا فُرْ وَإِنَّ أَلَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَ أَرِيكُهُمْ كَتِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعَتُمْ فِي إِلَامِر وَلَاِكِنَّ أَلَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ ۞ وَإِذْ بُرِيكُمُوهُمْرَةِ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ فَلِيلًا وَبُقَلِّلُكُمْ نِهِ أَعَيْنِهِ مَ لِيَقَضِى أَللَّهُ أَمَّرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ ثُرَّجَعُ اللامُورُ ١ يَنَايُّهَا ٱلذِينَ المَنْوَا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةَ فَاثْبُتُواْ وَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَيْنِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثَفْلِكُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَنَذَهَبَ رِيحُكُرُ وَاصْبِرُوَّا إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَّ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيرِهِم بَطَرَا وَرِئَآءَ أَلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مِمَا يَعَلُونَ مُحِيطُ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَمُو الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ أَلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُو ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَفِيمَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِثَ أُمِّنكُم وَ إِنِّي أَرِىٰ مَالَا ثَرُوۡنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَكَّرَ هَلَوُ لَا عَ دِينُهُمَّ وَمَنْ يَنْوَكُّلْ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهَ عَنِي بِزُّحَكِمُ ١٠٠ وَلَوْ تَرِيْ إِذُ يَتَوَفَّى أَلِدِينَ كَفَرُ وِأَ الْمُلَيِّكَةُ يَضِيرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَ بَارَهُمُ وَذُو قُواْعَذَابَ أَلْحَرِبِقِ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ ايَدِيكُمُ وَأَنَّاللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا لِلْغَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ وَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ إِللَّهِ فَأَخَذَهُمُ أِللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ

إِنَّ أَلَّكَ فَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ۞ ذَ الْكَ بِأَنَّ أَلَّكَ لَرْ يَكُ مُغَيِّرًا يِّعْمَةً أَنْعُمَهَاعَلَىٰ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْمَا بِأَنْفُسِهِمُ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ كَدَأْبِءَ ال فِرْعَوُنَ وَالذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَذَأْبِ وَالدِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ فَأَهُلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّ وَآبِ عِندَ أَللَهِ إِلذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ عَلهَد تَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُرُ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَتَنْقَفَنَّهُ مُ فِي إِلْحَرِّبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِمَّا نَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ الَّيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ أَنَّهَ لَا يُحِتُ الْخَآيِنِينَّ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَا، بَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُ مُ لَا يُعْجِرُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُ مِمَّا إَسْتَطَعَتُمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّيَاطِ الْخَيَلِ تُرُهِبُونَ بِرِء عَدُوَّ أَلَّهِ وَعَدُوًّ كُرُ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمَ لَا نُعَلَمُونَهُمُ أَللَّهُ يَعَلَّمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ

مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُرُ وَأَنتُمُ لَا نُظْلَمُونَ ٣ وَ إِن جَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْحَخَ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ أَلْتَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِنْ يُرِيدُوۤاْ أَنۡ يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ اَللَّهُ هُوَالذِكَ أَيَّدَكَ بِنَصَيرِهِ، وَبِالْمُوْمِنِينَ ۞ وَأَلْفَ بَيِّنَ قُلُوبِهِمَّ لَوَانفَقُتَ مَافِي إِلارْضِ جَمِيعًامَّاأً لَّفَّتَ بَهْنَ قُلُوبِهِمَ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُ وَعَن يَزْحَكِيهُ ١ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ إِنَّهَ عَكَ مِنَ اللَّهُ مِنِينٌ ١٠ يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ حَرِّضِ إِلْمُومِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنَّ يَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُواْ مِاٰئِنَيْنِ ۗ وَإِن تَكُنُ مِّنكُمْ مِّاٰئَةٌ أَيَغُلِبُوٓاْ أَلَفَا مِّنَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لَّا يَفْقَهُونَّ ۞ أَلَنَ خَفَّفَ أَلَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعَفَا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُـلِبُواْ مِانْتَكِنْ وَإِنْ يَكُن مِّنكُرُ إِلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْ نِلِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّابِرِينَ ١٥ مَا كَانَ لِنَيِّ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَأَسْرِي حَتَّى

يُنْخِنَ فِي إِلَارْضِ بُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْيِا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَنِ يزُّحَكِيمٌ ١ ﴿ لَوْلَا كِنَاكُ مِنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْعَا غَفِيْتُمْ حَلَلا طَيِّبَا وَاتَّغُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ١٤ يَكَامُهُمَا ٱللِّيَةَ وُقُل لِّمَن فِي أَيْدِ بِكُرِ مِنَ أَلَاسْرِي إِنْ يَعَلِمِ إِنَّ يَعَلِمُ إِنَّهُ فِي قُلُوبِكُو خَيْرًا يُوتِكُو خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغَفِي لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنَّ بُرِيدُ وِأْخِيَانَتَكَ فَقَدَّ خَانُوا اللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمَّكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ أَلْدِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَالذِينَ عَاوَواْوَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْكَ بَعَضُهُمُ وَأَوْلِيَاءُ بَعَضِ وَالذِينَ عَامَنُواْ وَلَرَّيْهَا حِرُواْ مَالَكُمْ مِنْ وَكَايِتِهِم مِنشَءَءِ حَتَّى إِهَاجِرُواْ وَإِن إِسْتَنصَرُوكُمْ فِي إِللَّةِ بِنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصِّمُ إِلَّا عَلَىٰ فَوْمِ بَبْنَكُ مُ وَبَبْنَهُم مِّينَا فَيُّ وَاللَّهُ مِمَا نَعَمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالذِينَ كُفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِيَا اللهِ مَعْضَ إِلَّا نَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْنَةٌ فِي إِلَا رُضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٥ وَالذِينَ وَالمَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ إِللهِ وَالذِينَ وَاوَاقَ نَصَرُواْ أَوْلَيْكَ هُو المَوْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ٥ وَالذِينَ وَامَنُواْ مِنْ بَعْدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم فَا وَالْإِلَا مِنكُم وَالْذِينَ وَامَنُواْ مِنْ بَعْدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم فَا وَلَيْكَ مِنكُم وَالْذِينَ وَالْمَالُولُواْ الْمَرْحَامِ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِنْكِ إِللَّه إِنَّ الله يَكُولُ شَعَاءٍ عَلِيمًا ٥ أَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِنْكِ إِللَّه إِنَّ الله وَكُلِّ شَعْءً عَلِيمًا



أَنَّكُرُ غَيْرُ مُغِجِنِ إِللَّهِ وَبَشِّرِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِبِم ۞ إِلَّا أَلَذِينَ عَلَى دَتُّمْ مِّنَ ٱلْمُسْتَرِكِينَ ثُمَّ لَرَّ يَنفُصُوكُو شَــَيَّكَا وَلَرْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُرُو أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمُ وَإِلَّا مُكَّ تِهِمُ وَ ۚ إِنَّ أَلِنَّهَ يُحِبُ الْمُنَّغِينَ ۖ فَإِذَا إِنسَلَحَ الْمَشْهُرُ المُحُرُمُ فَاقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُ وَ إِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَا أَللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوَمُّ لَّا يَعُلَمُونَ ١ كَيْفَ يَكُونُ لِلْنُثْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ \* إِلَّا أَلْذِينَ عَلْهَدَتُمْ عِندَ أَلْسَجِدِ إِلْحُرَامِ فَمَا إَسۡتَقَامُواْ لَكُو فَاسۡتَقِيمُواْ لَهُمُواا اللَّهَ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِ مَّةُ

يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَالِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَالْمِعُونَانَ إَشَّنَرَوْ أَيِّئَابَتِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَآهَ مَا كَانُواْ يَعُلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ۚ الزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُرُ فِي الدِّينَّ وَنُفَصِّلُ الاَينِ لِقَوِّم يَعُلَمُونَ ٥ وَإِن تُكَتُّوا أَبْعَانَهُ مِقِن بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓا أَيْمَةَ أَلْكُفِّر إِنَّهُمْ لَا أَبْمَانَ لَمُمْ لَعَلَّهُمْ يَننَهُونَ ١ أَلَا تُفَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ ثُواْ أَبْمَانَهُمْ وَهُمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وَكُونِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْخَنْفَوْنَهُمَّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَنَّفُوهُ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ۞ قَانِلُوهُمْ يُعَاذِّ بَهُ مُ اللهُ بِأَيْدِيكُ وَيُخْنِن هِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِي صُدُورَ فَوْمِرِمُّ وَمِنِينَ ١٤ وَبُذِّهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَبَنُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٥ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٥ أَمْ حَسِبْنُهُ

أَنْ تُنْزَكُواْ وَلَتَا يَعْلَمُ إِللَّهُ الَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا أَلْمُومِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْلَوْنَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَلِحِدَ أَنَّهِ شَلِهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أَوْلِيَكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُرْخَالِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَلِّحِدَ اللَّهِ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَأَقَامَ أَلْصَّلُونَ وَءَانَيَ أَلزَّكُونَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيَّ أَوْلَإِلَكَ أَنَّ يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ أَجَعَلْنُهُ سِفَايَةَ أَلْحَاجٌ وَعِمَارَةَ أَلْمُسْجِدِ الْخُرَامِ كَمَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَايسَنتُون عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ عِ الْقَوْمَ أَلظَّلِمِينٌ ١٠ أَلَذِينَ وَامَّنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمُّو لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ وَأَوْلَإِلَّكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ٢ بُبَشِّرُهُ ﴿ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُولِ وَجَنَّكٍ لَّهُمْ فِهَا نَعِيمُ مُّفِيمُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ أَلَّهُ عِندَهُ وَأَجْرَا عَظِيمٌ ١٠ يَا أَبُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُ وَأُءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُونُ أَوْلِيَاءَ إِن إِسْنَعَيَّوُ أَالْكُفْرَعَلَى أَلِابِمَانٌ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنكُرُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ الْقَلْالِمُونَ الْعَلْلِمُونَ الْعَلْلِمُونَ ءَابَا وَكُو وَأَبْنَا وُكُر وَإِخُوا بُكُر وَأَزْوَ لِحُكُم وَعَشِيرَ نُكُم وَأَمْوَالَّ إِقَاتُرَفَّتُمُو هَا وَيَجَارَةٌ تَخَشَّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ نَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ أَلِيَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ، فَلْرَبُّصُواْ حَتَّىٰ يَانِيَ أَللَّهُ بِأَمِّرِهِ " وَاللَّهُ لَا بَهَدِ مِ اللَّهُ لَا بَهَدِ مِ اللَّهُ أَلْفَلْسِقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعْبَتَكُو كَثَرَتُكُو فَلَوْتُغَنِّرَ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُوا الارْضُ بِمَارَ حُبَتَ ثُمَّ وَلَّيْنُمُ مُّدُبِينٌ ١ نُمَّ أَنْزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى أَلْوُمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ أَلِدِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَّآءُ

اَلْكِهْ بِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا أَلْدِينَ عَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ فَلَا بَقْرَبُوا الْمُسْبِعِدَ أَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ إِن شَاءً إِنَّ أَسَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ فَكِلْوُا الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَوْمِ الْاخِرِ وَلَا بُحَيِّرُمُونَ مَاحَرَّمَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَيِقِ مِنَ ٱلْذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِوْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَنِعَهُ وَنَّ ١ وَقَالَتِ اللَّهُودُ عُزَيْرُ البَنُ أَللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى أَلْمُسِيحُ النَّوْأَللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ هِمْ يُضَاهُونَ فَوْلَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ قَالَاهُمُ أَللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ ١ إَنَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمُ وَأَرْبَابًامِّن دُونِ إِللَّهِ وَالْمُسِيحَ إَنْ مَرْبَمَ وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّهَا وَلَحِدًا لَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ شَبِحَنْهُ وَعَمَّا بُشِرِكُونَ ﴿ بُرِيدُونَ

أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَاًلَّهَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَالَى أَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُبْنِمَّ نُورَهُ وَلُوۡكِرِهَ ٱلۡكُفِرُونَ ۞ هُوَ ٱلذِحَ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدِيٰ وَدِينِ اللَّهِ وَلَيْظُهُرَهُ وَعَلَى أَلَّذِينِ كُلِّهِ وَلَوَّكُرَهَ أَلْمُسْتَرِكُونَ ﴿ يَّأَيُّهُا أَلذِينَءَامَنُواْ إِنَّ كَيْنِيرًا مِّنَ أَلَاحْبِارِوَا لرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمُوالَ أَلنَّاسِ بِالْمُطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ أَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيم ﴿ بَوْمَ يُحْمِىٰ عَلَيْهَا فِي بَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَاجِهَا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَامَا كَنَزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْمَا كُننُمْ تَكُنِنزُونَ ﴿ إِنَّعِدَّةَ أَلشُّهُورِعِندَ أَللَّهِ إِنَّنَاعَنَكَ شَهَرًا فِي كِنْكِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَلُوانِ وَالْارْضُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّبُ الْفَيِّمُ فَلَا تَظَلِّمُواْ فِبِهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَأَفَّارُ وَاعَلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنْفِينَّ ﴿ إِنَّ مَا

ٱلنَّسِيُّ زِيَادَةٌ مُنْ فِي الْكُفْرِ يَضِلُ بِهِ الذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وَ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أَلِّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ ۚ زُبِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَاجَهُدِ فَالْقُوْمَ ٱلْكِفِيزَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَءَ امَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا فِيلَ لَكُو ٓ إِنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلْتُمُرِّهِ إِلَى أَلَارُضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَامِنَ أَلَاخِرَةٍ فَمَامَنَكُمُ الْخَيَوَةِ الدُّنْيَا فِي الْاَخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ ﴿ الَّالْمَا لَكُ اللَّهُ لَنَافِرُواْ يُعَذِّبُكُرُ عَذَابًا الِهَا وَيَسْتَبُدِلُ قَوِّمًا غَيْرَكُمُ وَلَا نَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ قَدِيُّ اللَّهِ اللَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللَّهُ إِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ إِثْنَيْنِ إِذَّ هُمَا فِي اللَّهَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلْحِيهِ عَلَا نَحْنَ إِنَّ أَلَّهُ مَعَنًا فَأَنزَلَ أَلَّهُ سَكِينَنَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وِجُنُودٍ لَّرَّ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً ٱلذِينَ كَفَرُوا ۚ الشُّفَلِي وَكَلِمَهُ ۚ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيثُمْ ١٠ إنفِرُوا خِفَافَا وَتِفَالًا وَجَلِهِدُواْ بِأُمُوَالِكُمُ

وَأَنفُسِكُو فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُونُ إِن كُننُو تَعَالَمُونٌ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا فَرَيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَاِئَ بَعُدُتُ عَلَيْهِ مُ الشُّقَّةُ وَسَبَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ إِسْتَطَعِّنَا لَخَرَجَنَا مَعَكُرُ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ١ عَفَا أَنَّهُ عَنكَ لِمِ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ أَلَذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَّرَ أَلْكَذِبِينَ ١٠ لَا يَسَنَذِنُكَ أَلَذِينَ بُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخرأن بجُهِدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسَ تَلْذِنُكَ أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم اللخرِ وَارْنَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتُرَدَّدُونَ ٥ وَلُوَارَادُوا ۚ الْخُرُوجَ لَا عَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِن كَيْ وَاللَّهُ عُدَّةً وَلَاكِن كَيْ وَاللَّهُ النبِعَاثَهُمْ فَنَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُدُواْ مَعَ أَلْقَلِعِدِبنَّ اللَّهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمُ مَّازَادُوكُولُو إِلَّاخَبَالًا وَلَا وَضَعُواْ خِلَالُكُو بَيْغُونَكُو الْفِنْنَةَ وَفِيكُو سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمًا

بِالظَّالِمِينِّ ۞ لَقَدِ إِبْتَغَوْا ۚ الْفِنْنَةَ مِن فَبَلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُ مُرَّ اللَّهِ وَهُرَ كَلِهُونَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَّ يَقُولُ إِيذَن لِي وَلَا تَفْتِنتِ أَلَا فِي أَلَافِنْنَةِ سَفَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُيطَةٌ بِالْكِفِينَ ﴿ إِن تُصِبُكُ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِيبُكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَلَ اَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُ وَفِرْ حُونَ ١ قُلُ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَنْ َ أُلَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِلِنَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ إِلْمُوْمِنُونَّ ۞ قُلْ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى أَلْوُسُنِيَانٌ وَنَحُنُ نَازُيُّصُ بِكُوءُ أَنْ يُصِيبَكُرُهُ اللهُ يِعَذَابِ مِّنَّ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا ۚ إِنَّا مَعَكُمُ مُّ تَرَيِّصُهُونٌ ١٠ قُلُ الفِقُوا طَوْعًا اَوْكُرُهَا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ وُ إِنَّكُرُ كُننُمْ قُوْمًا فَلِسِقِينٌ ﴿ وَمَامَنَعَهُمُوۤ أَنَ ثُقِّبَلَمِنَّهُمْ نَفَقَانُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَا تُونَ أَلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُرۡكُمُنَا لِى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُرۡكُرِهُونَ ۖ ٥

فَكُ تُجِجْبُكُ أُمُوالْهُ مُ وَلَا أَوْلَاهُمُ وَإِلَّا أَوْلَاهُمُ وَإِلَّا إِبْدِهُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَافِ الْحَيَوَةِ الدُّنْبِاوَ تَنْ هَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كُفْرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لِلَنكُرُ وَمَا هُرِمِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ فَوْمٌ يَفُرَفُونَ ١ لَوْ يَجِدُونَ مَلْحَنًا أَوْمَغَارَاتِ أَوْمُدُّكَا لَوْلُواْ الَيْهِ وَهُرْبَجُ مُحُونَ ۞ وَمِنْهُم مِّنْ يَكْمِزُكَ فِي الصَّدَقَكِ فَإِنُ اعْطُواْمِنُهَا رَضُواْ وَإِن لَّرَيْعُطُواْمِنْهَا إِذَاهُمْ بَسَغَطُورْ فَإِن لَّرَيْعُطُواْمِنْهَا إِذَاهُمْ بَسَغَطُورْ وَلُوَانَهُمْ رَضُواْ مَا عَانِبِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَللَّهُ سَيُوتِبِنَا أَللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَاغِبُونَ ١ إِنَّمَا أَلْصَدَ قَاتُ لِلْفُقْرَآءِ وَالْمُسَلِكِينِ وَالْعَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي إِلرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَابْنِ أِلسَّبِيلِ فَرِيضَةَ مِنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوذُونَ ٱلنِّيءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُ نُ قُلْ اذْنُ خَيْرِ لَّكُو يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِ اللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ

وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرْ وَالَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَنَّهِ لَهُمْ عَذَ ابُّ الِيمُ ١٤ يَخِلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُوْ لِيُرْضُوكُو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ إِن أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَرَيعَ لَمُوّا أَنَّهُ مَنَّ يَجُادِدِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وِ فَأَنَّ لَهُ وِ نَارَجَهَنَّ مَخَلِدًا فِهَ أَذَالِكَ ٱلْمِنْ يُحَالَعُظِيمُ ﴿ يَحَدُرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ ثُنَّالًا عَلَيْهِمْ سُورَةُ ثُنَبِّتُهُمْ مِمَا فِي فُلُوبِهِمْ قُلِ إِسْتَهْزِءُ وَالْإِنَّ أَلَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُدُرُونَ ١٠ وَلَين سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضٌ وَنَلْعَبُ قُلَ أَبِاللَّهِ وَءَ أَيَلِهِ وَرَسُولِهِ مَكُننُمْ تَسْتَهُزهُ ونَ ١ لَا تَعَنَذِرُ واْ قَدْكَافِحُ بَعَدَ إِبِمَانِكُمُ وَ إِنْ يُعْفَ عَن طَآبِفَةِ مِنكُرُ نُعَذَّبْ طَآبِفَةٌ بِأَنْهَكُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَابَعُضِ يَامُرُونَ بِالْمُنكِي وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِ بَهُمْ نَسُوا أَنْلَهُ فَنَسِيَهُمْ مِي إِنَّ ٱلْمُنَفِينَ هُمُ الْفَلْسِقُورَ الْمُلْفِقُونَ

وَعَدَ أَلِنَّهُ ۚ أَلَّٰكُنَافِقِينَ وَالْكُنَافِفَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ ۖ حَمَتُمْ حَالِدِينَ فِهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيٌّ ١ كَالِذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُرُ فَوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالَا وَأُولَٰذًا فَاسْتَمُنَعُواْ بِحَلَفِهِمْ فَاسْتَمْنَعُتُمْ بِحَلَفِكُمْ كُمَّا إَسْتَمَنَّعَ أَلذِبنَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَالذِهِ خَاضُوّاْ أُوْلَيْكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي إِلدُّنياوَالَاخِرَةِ وَأَوْلَيْكَ هُرِ الْخَلِيرُونَ ٥٠ أَلَرَيَاتِهِمْ نَبَأَ ٱلدِبنَ مِن فَبَلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَثَمُّودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِمَ وَأَضْعَلِ مَدْ بَنَ وَالْمُونَفِكَتِ نَتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ وَالْمُونَ وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِيَاءُ بِعَضِ يَامُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ إِلنُّ اللَّهُ وَيُضِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُونُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَن يَرْحَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَن يَرْحَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَن يَرْحَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَن يَرْحَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ إِلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلّ وَعَدَ أَلِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ جَنَّتِ جَيْدٍ عِن تَحْنِهَا أَلَانْهُارُ خَالِدِ بنَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ فَي جَنَّتِ عَدِّن وَرِضُوانٌ مِّن أَلَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَأَلْفُوِّزُ الْعَظِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّكَءُ بَحْفِدِ اِلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغَلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوِيهُمْ جَعَتَّمُ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ١ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَامَةَ ٱلْكُفْرُ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهُمُّواْ بِمَالَرِّ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُواْ إِلَّا أَنَ اَغَبِيلِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ، فَإِنْ يَنُوبُواْ بَكُ خَيْرًا لَّهُمُرٌّ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا اَلِيهَافِ إِلدُّنْيِاوَالَاخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي إِلَارْضِ مِنْ وَّلِي وَلَانْضِيرِ۞ وَمِنَّهُ مِمَّنَّ عَلَهَ لَ أَلَّهَ لَبِنَ - إِنْلِنَا مِن فَضَلِهِ ، لَنَصَّدُّ قُنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْصَلِلِينَّ ۞ فَلَتَّاءَ ابْيِلُهُم مِّن فَضُلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتُوَلُّواْ وَّهُ مُعْرِضُونٌ ١٠ فَأَعْقَبَهُ مَ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَ إِلَىٰ بَوْمِ يَلْقُوْنَہُ وِبِمَآ أَخُلُفُواْ أَنَّكَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٤ أَلَرَّ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُوبِهُمْ وَأَنَّ أَلِنَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبُ ۞ الذِينَ يَكُمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ فِي الصَّدَ قَلِت وَالذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَّدَهُمْ فَيُسْعِزُ وِنَ مِنْهُمْ سَعِيرَ أَللَّهُ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيكُرُ اللَّهُ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيكُرُ إِسْتَغْفِرْ لَهُمُو أُولَا نَسْتَغَفِرْ لَهُمُ وَ أَولَا نَسْتَغَفِرْ لَهُمُ وَ إِن تَسْتَغُفِرْ لَهُمُ سَتَعِينَ مَرَّةَ فَلَنَّ يَّغَفِرَ أَلَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ عِ إِلْقَوْمَ أَلْفَلِي قِينٌ ١٠٠ فَرِحَ ٱلْحُخَلَّفُونَ لِمَقْعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنُ بَجُهِدُواْ بِأُمُّوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَالُواْ لَائتَفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلِ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ٥ فَلَيَضَّحَكُواْ فَلِيلًا وَلَيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَإِن رَّجَعَكَ أَللَّهُ إِلَىٰ طَآيِفَنِ مِّنْهُمْ فَاسْتَلْاَ نُولاً الْخُرُوجِ فَقُلُلَّ نَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُفَايْلُواْ مَعِي عَدُوًّا

إِنَّكُرْ رَضِيتُم بِالْفَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَاقْعُدُواْ مَ أَكْلِفِينَ ٥ وَلَا نُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَفَوْ عَلَىٰ فَبْرِهِ مَّ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا ثُواْ وَهُمْ فَلِي شُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُّعَذِّ بَهُم بِهَا فِي إِلَّا نَبِا وَتَزَّهُ فَيَ أَنفُسُهُمْ وَهُرَّ كَفِرُونَ ۞ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ أَنَ-امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَلِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَلْاَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُ نُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُ نَعَى ٱلْقَلِيدِينَ ١٠ رَضُواْ بِأَنَّ يُكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهَامُرُ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠ لَكِن إِلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَ جَلْهَدُواْ بِأُمُّو لِلْمِ وَأَنْفُسِهِمُّ وَأَوْلَيْكَ لَمُواْلُوَيْرِكُ وَأُوْلِيَاكَ هُوْ الْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ جَنَّكِ نَجْرِ ٢ مِن تَحِينَ اللانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ أَلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ١ وَجَاءَ أَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلَاعْرَابِ لِيُوذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ أَلْذِينَ

كَذَبُوا أَنْكُ وَرَسُولَهُ مُ سَيْصِيبُ أَلْذِينَ كُفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِيثُرُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمُرْضِيٰ وَلَا عَلَى ٱلذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ ۽ مَاعَلَى أَلْحُسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى أَلْذِينَ إِذَا مَا أَنُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخِمِلُكُمْ عَلَيْهِ نُولُواْ وَّأَعْيِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلْدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْمَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّمَا أَلْسَبِيلُ عَلَى أَلْذِبِنَ يَسْتَلْذِنُونَكَ وَهُمْ وَ أَغْنِيَاءُ رَضُواْ بِأَنَّ بَكُونُواْ مَعَ أَلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ أَلْتُهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَعْنَذِرُونَ إِلَيَّكُمْ إِإِذَا رَجَعْتُمْ وَ إِلَيْهِمْ قُلْ لَانَعَتَذِرُواْ لَنَ نُومِنَ لَكُو قَدَنَتَاْنَا أَلَّهُ مِنَ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ ثُمَّ ثُرَدُّ ونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنْبَتُّكُمُ مِمَا كُننُمْ تَعَمُّونَ ١٠ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُونَ إِذَا إَنْقَالِتُهُمْ وَإِلَيْهِمْ لِنْعُرِضُواْ عَنَّهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ وَ

إِنَّهُ وَرِجُسٌ وَمَا أُولِهُ مَ جَهَنَّمُ جَزَاءً كِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُرُ لِنَرَضَوَا عَنَهُمْ فَإِن تَرَضُواْ عَنَهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْفَوَيْرِ الْفَلِيفِينَ ۞ أَلَاعُ رَابُ أَنْذُكُو كُونِفَا فَأُوا جُدَرُ أَنَّ يَعُلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلَاعُرَابِ مَنْ يَتَنَيِّذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَربَّصُ بِكُوالدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ۞ وَمِنَ ٱلْاعْرَابِ مَنْ بُومِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَيَتَخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوَاتِ إِلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُمْ سَيُدِخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّجِبُمٌ ١٥ وَالسَّلِقُونَ ٱلاَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِبنَ وَالاَنصِارِ وَالذِينَ اِتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّكِ تَجِيْحِ ثَخَنْهَا أَلَانَهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥٠ وَمِمَّنَ حَوَّلَكُمْ مِّنَ أَلَاعْرَابِ مُنَافِقُونٌ وَمِنَ الْمُلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُواْعَلَى

ٱلنِّفَاقِ لَا نَعُلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعُلَمُهُمُّ سَنُعَدِّ بُهُم مَّرَّتَ بَن نَحْمَ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٌ ۞ وَءَاخَرُونَ إَعْتَرَفُواْ بِذُنْوُبِهِمَ خَلَطُواْ عَكَدَ صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّنَا عَسَى أَلِّهُ أَنَّ يَتُوبَ عَلَيْهُمُ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذْ مِنَ أَمْوَ لِلْمِهُ صَدَقَةَ تُطَيِّعُ مُمْ وَثُرَكِبِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ صَلَوَ لِكَ سَكَنُّ لَمُورِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ الرَّيعُ المُواْ أَنَّ أَلَّهَ هُوَيَفُبَلُ التَّوَبَةَ عَنَ عِبَادِهِ وَ وَيَاخُذُ الصَّدَ قَالِتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ إِعْكُواْ فَسَيَرَى أَنْتُهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمُ مِاكُنتُمْ تَغَمَّلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ إِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ الذِينَ اَتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ أَلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمُنْ حَارَبَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَبَعَلِفُنَّ إِنَ ارَدُنَا إِلَّا أَلْحُسُنِي

وَاللَّهُ يَنتْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونٌ الْانْقُمْ فِيهِ أَبِدًا لْمُسْتِعِدُ اسِّسَ عَلَى أَلنَّفُولَ مِنَ أَوَّلِ بَوْمِ الْحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ تَنَطَهَرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطُهَرِينَ ۞ أَفَهَنُ السِّسَ بُنْيَانُهُ وعَلَىٰ نَفُوىٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضُوانِ خَبْرُ أَمِ مَّنُ السِّسَ بُنْيَانُهُ وعَلَى شَفَاجُرُفِ هِارِ فَانْهَارَ بِهِ عِيْ الْمُ بَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ اللَّهُ وَمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ الْزِه بَنَوَا رِبِنَةً كِفْ قُلُوبِهِمُ وَإِلَّا أَنْ نَفَطَّعَ قُلُوبِهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ إِنَّ أَللَّهَ إَشْتَرِي مِنَ ٱلمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأُمُّوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقَّنَاوُنَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيْةِ وَالْانِحِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنَ أُوفِى بِعَهْدِهِ ، مِنَ أَللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُواْ الذِ بَايَعْنَهُ مِيرِهِ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّيِّبُونَ أَلْعَلِدُونَ أَلْتَهِدُونَ أَنْسَبِهُونَ أَلْرَاكِعُونَ أَنْسَجِدُونَ أَلَامِرُونَ بِالْمُعْرُوفِ

وَالنَّاهُونَ عَنِ اللَّنكُرِ وَالْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ السَّهِ وَبَشِّبِ اللُّومِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنِّبْءَءِ وَالَّذِينَءَ امَنُواْ أَنَّ يُّسْتَغُفِرُواْ لِلْنُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا أُوْلِي قُرِينِ مِنْ يَعْدِ مَانَبَيَّنَ لَهُمُ مِ أَنَّهُمُ مُ أَصْعَبُ الْجَرِيمِ اللهِ وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّأُ مِنْدُ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَأَوَّاهُ عَلِيمٌ الْأَوَّاهُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَمَا كَانَ أَسُّهُ لِيُضِلُّ قَوِّمًا بَعَدَ إِذْ هَدِيهُ مُحَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَهُ, مُلُكُ الْسَّمَاوَاتِ وَاللَارْضِ الْحُجْءِ وَيَمْسِتُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَإِلَىٰ وَلَا نَصِيرٌ ٥ لَفَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبَيَّءِ وَالْمُعَاجِرِينَ وَالْانصِارِ إِلَّذِينَ إَنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنَ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فِرِيقٍ مِنْهُمْ تُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٥ وَعَلَى أَلْنَّالَّةِ إِلَّادِينَ خُلِّفُواْ

حَنَّ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَلَارُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ وَأَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَنَ لَّا مَلْحَأْمِنَ أَلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ نُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ أَللَّهَ هُو أَلْتُوا مُ أَلْتُوبُوا ۚ إِنَّ أَللَّهَ هُو أَلْتُوا مُ أَلْرَجِيمٌ ١ يَّأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا اِتَّغُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ أَلْصَّلِدِ فِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ الْاعْرَابِ أَنْ بَنَعَلَقُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُ مُ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا يَخْمَصَهُ مُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَّ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِرِء عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينَ ١٠ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُنِبَ لَهُمُّ لِيُجَزِّبَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ وَمَا كَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ

لِّيَنَفَقَّهُواْ فِي الدِّبنِ وَلِبُنذِرُواْ فَوَمُهُمُو ۚ إِذَا رَجَعُواْ إِلَبْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ۗ كَالَيْمُ الَّذِينَ عَامَنُواْ قَلْلِلُواْ الَّذِينَ يَالُونَكُمُ مِّنَ ٱلْكُفِّارِ وَلِيَحِدُ وأفِيكُرُ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنْفِيزَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فِمَنْهُم مَّنْ يَّغُولُ أَيْكُم زَادَتُهُ هَذِهِ } إِبِمَانًا فَأَمَّا ٱلْذِينَ اَمَنُواْ فَزَادَ تَهُمُ وَإِبِمَانًا وَهُرْ يَسْتَبْنِئُرُونَ ٥ وَأُمَّا أَلِدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ نَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَانُواْ وَهُمْ كُفِرُونَ ١٠٥ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفِنْنُونَ فِي كُلّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَكِينِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُرْ يَذُّكُّرُونَ ﴿ وَإِذَامَا أَيُولَتَ سُورَةُ تُظُرَبِعَضُهُمُ مُو إِلَى بَعْضِ هَلْ بَرِيكُم مِن الْحَدِثْمُ إَنصَرَ فَوُاصَرَفَ أَلَّهُ قُلُوبَهُم بِأُنَّهُمْ قَوَمُ لِلَّا يَفَقَهُونَ ١٠٠ لَقَدَّجَآءَ كُرُّ رَسُولٌ مِّنَ اَنفُسِكُرْ عَنِ بِزَّعَلَيْهِ مَاعَنِتُّمُّ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِاللَّوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِبُمٌ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسِّبِي أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُنَّ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ لُرِّ تِلْكَ ءَايَكُ الْكِكْنِكِ الْخِيكِيْمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنَاوَحَيْنَاۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ وَأَنَ اَنذِرِ أَلنَّاسٌ وَبَشِّرِ الذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْ فِي عِندَرَبِّهِمْ قَالَ أَلْكَفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِحُ "مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمُونِ وَالْارْضَ فِي سِتَّاةِ أَيَّامِرْثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْنِنْ يُدَبِّرُ اللامْرَمَامِن شَفِيعِ اللَّامِنَ بَعَدِ إِذْ نِهِ ۚ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ۗ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَّكُ رُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيكًا وَعُدَ أَلِنَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بِيَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيَجَيْنِ كَالَّذِينَ ءَ امَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥

هُوَ أَلْذِ ٢ جَعَلَ أَلْنَّكُمْ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَالْحِسَابُّ مَاخَلَقَ أَلَّهُ ۗ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نَفُصِّلُ الْاَيْتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَّ ۞ إِنَّ فِي إِخْيِنَكُفِ إليّل وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ أَللَّهُ فِي إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ لَا يَتِ لِقُومِ يَنْفُونُ ۚ إِنَّ أَلِدِينَ لَا يَرَجُونَ لِفَاءَنَا وَرَضُوا ۗ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُواْ بِهَا وَالذِينَ هُرْعَنَ ـ ايَٰذِنَا غَلِفِاوُنَ ۞ أَوْلَيْكَ مَأْ وِيهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُو أَبَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَلِكَتِ يَهَدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمَّ تَجْرِهِ مِن تَحْنِفِهُ أَلَانَهُ رُفِخ جَنَّكِ إِلنَّعِيمُ ۞ دَعُويْهُمْ فِهِهَا سُبِّحَنَكَ أَلْلَهُمْ وَيَحِينُهُمْ فِيهَا سَلَمْ وَعَالِحُدُوعَ الْحِرُ دَعُو لِهُمُّة أَنِ إِلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِلْمَالَمِينَ ۞ وَلَوْ بُعِجَّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ إَسْنِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُوا أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغْيَانِهِ مُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ

ألانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبُهِ ۚ أَوْقَاعِدًا اَوْقَآ إِمَّا فَأَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُۥ مَرَّ كَأَنْ لَرِّيَدُعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۗ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْهَا ُونَ ١٥ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن فَبَلِكُرُ لَمَّاظَامُواْ وَجَاءَ نَهُمَّ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ وَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ بَحَيْنِ فَ الْقَوْمَ ٱلْجُرْمِينَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَيْفَ فِي إِلَارْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَا تُنْإِلِي عَلَيْهِمُ وَءَا يَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ أَلْذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَيتِ بِقُرْءَ إِن عَيْرِ هَلْذَا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْمَا يَكُونُ لِي أَنُ ابَدِ لَهُ ومِن تِلْفَاءِ مِنْ نَفُنْسِي إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَىَّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَبِيْنُ رَنِةِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِمٌ ١٠ قُل لَّوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُرُ وَلَا آَدْ رِبَكُرُ بِهِ مُ فَقَدَ لَبِنْتُ فِيكُرُ عُمُرًا مِّن فَعَلِهِ مَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞ فَيَزَاظُلُمُ عَبِّ إِفْنَرِي عَلَى أُلَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَا يَنِهِ قِ إِنَّهُ وَلا يُفْلِحُ الْجُرْمُ وَنَّ اللَّهِ عَلَى أُلَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَا يَنِهِ قِ إِنَّهُ وَلا يُفْلِحُ الْجُرْمُ وَنَّ

وَبَعَّبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُ لَاءَ شُفَعَا وَنَاعِنِدَ اللَّهِ قُلَ اتَّنَيِّعُونَ اللَّهَ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَلَافِيْ إِلَارْضِ سُبُحَانَهُ وَنَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلَّا أُمُّنَاةً وَلِحِدَةً فَاخْنَلَفُواْ وَلَوَلَا كَالِمَةٌ سَبَفَتَ مِن رُبِّكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَفِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَبَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِّهِ عِ فَقُلِ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلهُ فَانظِرُوۤا إِنِّ مَعَكُرُمِّنَ أَلْمُنْفَظِرِينَ ۞ وَإِذَآ أَذَفْنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةُ مِّنَ بَعَدِضَرّاءَ مَسَّنَهُمُ وَ إِذَا لَهُمِ مَّكُرُ فِي عَايَانِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسَّرَعُ مَكَرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا نَعَكُرُونٌ ۞ هُوَأَلْذِ مُسُيِّرُكُمْ وَ فِي الْبُرِّوَالْبُحِرِّ حَتَّى إِذَا كُننُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوُا أَنْهَ مُ وَأَجْبِطَ بِهِمْ دَعَوا اللهَ مُخَلِّطِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنَ اَنِحَيْتَنَامِنَ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّحِينَ السَّاحِينَ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا أَنْجِيهُمُ وَإِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلَّىٰ يَا أَيُّهَا أَلْنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَى أَنفُ لِكُمْ مَّنَكُ الْحَيَوْةِ إِلَّا نُبًّا نُمَّا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنْيَتِ عُكُم إِمَا كُننُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَنْلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَا يَا الْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْنَلَطَ بِيءنَبَاثُ اللارْضِ عَمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَاللَّهُ عَلَمٌ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ إِلَارْضُ زُخْرُفَهَا وَإِنَّ بَنَتَ وَظَنَّ أَهُلُهَا أَنَّهُمْ قَالِدُونَ عَلَيْهَا أَنْيِهَا أَمُّونَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فِخَعَلْنَهَا حَصِيلًا كُأْن لَّرْتَعْنَ بِالْامْسِ كَذَالِكَ نَفْصِ لُ اللايتِ لِقَوْم يَنَفَكُّ وُزُ اللهِ تَعْنَ بِاللَّامِسُ كَذَالِكَ نَفْصِ لُ اللايتِ لِقَوْم يَنَفَكُّ وُزُ اللهِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دِارِ السَّلَمِ وَيَهَدِ عُنَّ يُشَاءُ إِلَى مِرَطِ مُّسَنَقِيمِ ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ الْمُسْنِى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ فَتَرُّ وَلَا دِلَّةٌ أَوْلَإِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالذِينَ كَسَبُوا السَّيْءَاتِ حَزَّاءُ سَيَّتَفِ بِمِثْلِهَا وَنَرَهَفُهُمْ ذِلَّةُ مُمَّالَهُم مِن أَللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّا أَغْشِيَتْ

وُجُوهُهُ مَّ قِطَعًا مِّنَ أَلِيْلِ مُظْلِمًا اوْلَلِكَ أَصْحَبُ الْبَّارِهُمْ فِهَاخَالِدُونَ ١٥ وَيَوْمَ نَحُتْثُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَننُهَ كُواْ مَكَانَكُمُ وَأَنتُمْ وَشُرَكَّا وَثُرُكَّا وَثَرُكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمِّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُننُمُ وَإِيَّا نَا تَعَبُدُونَّ ۞ فَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَبُنَنَا وَبَيْنَكُمُ وُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَا دَتِكُمُ لَغَفِلِينَّ ۞ هُنَالِكَ تَبَالُواْ كُلُّ نَفِّسِ مَّا أَسُلَفَتُ وَرُدُّواْ إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيهُمُ الْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بَفْتَرُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بَرِّزُفْكُمْ مِنَّا أَلْسَّهَآءِ وَالْارْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ أَلْسَمَّعَ وَالْابْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحُزِّجُ الْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّ وَمَنْ يُدَيِّنُ الْامْرُ فَسَيَقُولُونَ أَللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٤ فَذَا لِكُو اللَّهُ رَبُّكُو الْخَوْ اللَّهُ رَبُّكُو الْخَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ أَلْحُقَّ إِلَّا أَلْضَّكُلُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَّ ٣ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى أَلِذِينَ فَسَفُواْ أَنَّهُ مُرَلَا يُومِنُونَ ١ قُلُهَلَ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَّنْ يَندَوُ الْمُلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وقُل إِللَّهُ يَبدَوُ الْمُلْقَاقَ

تُمَّ يُعِيدُهُ, فَأَنِّي تُوفَكُونَ ۞ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَ إَبِكُمْ مَّنْ بُّهُدِكَ إِلَى ٱلْحَقَّ قُلُ إِللَّهُ يَهُدِكُ لِلْحَقَّ أَفَهَنَ بَّهُدِكَ إِلَى ٱلْحَقُّ أَنَّ يُنتَّبَعَ أَمَّن لَّا بِهَدِّ مَ إِلَّا أَنْ بُهُدِّ فَالْكُمْ كَيْفَ نَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ وَ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا بُغَنِهِ مِنَ أَلْحُقّ شَيْئًا إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونٌ ٥ وَمَا كَانَ هَذَا أَلْفُرْءَ انْ أَنْ يُّفَأَتَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَاِئ تَصْدِينَ أَلْذِ ح بَيْنَ يَدَيِّهِ وَتَقَصِّيلَ أَلْكِئْكِ لَا رَيِّ فِيهِ مِن رَّبِّ إَلْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَفُولُونَ إَفَّارِيهُ فَلَ فَانُواْ بِسُورَةٍ مِّنَالِهِ ۗ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَنُهُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنُهُ صَالِ قِبِنَّ ٥ بَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمَّ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَتَا يَانِهِمْ نَاوِيلُهُ ، كَذَالِكَ كَذَّبَ أَلْذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الظَّالِمِينَ ١٠ وَمِنْهُم مَّنَ بُوْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لَمِ عَمَلِ

وَلَكُوْ عَمَلُكُونَ أَنْنُم بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِحَ ءُمِّمًا تَعَلُونَ ۞ وَمِنْهُ مِمَّنْ يَسْنِمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ نُسُمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مِّنَ يَّنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ نَهَدِ ٤ أَلْمُ مَ وَلُوَّكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ التَّاسَ شَيَّا وَ لَاكِنَّ أَلتَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظِّلِمُونَّ ١ وَيَوْمَ نَحْنَهُ وُهُمْ كَأَنَ لَيْ يَلْبَنُوا إِلَّاسَاعَةً مِّنَ أَلَيَّا رِيَتَعَارَفُونَ بَبِّنَهُمْ قَدَّ خَسِرَ أَلْذِينَ كَذَّ بُوا بِلِقَاءَ إِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيزً ٥ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلْذِ مِنْ فَكُمْ مُورًا أَوْ نَنْوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ أَلَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمُّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ فَيْضِيَ بَبُنَهُم بِالْفِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا اللَّهِ عَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينٌ ۞ قُل لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ أَلَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُ إِذَاجَاءَ اجَلُهُمُ فَلَا بَسْنَخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ١٠ قُلَ أَرَبَتُمُو إِنَ أَبَهُكُمْ عَذَ الْمُرْبَبُنَّا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغِجَلُ مِنْهُ الْمُجْرِّمُونَ ١٠ أَنْحُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُ مِيهِ } ءَ الَّنَ وَقَدُ كُننُم بِهِ عَنَسْتَعِجُلُونَ ۞ ثُمَّ فِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلَ ثُجْنَ وَنَ إِلَّا بِمَا كُننُهُ الْكَسِبُونَ اللَّهِ وَيَسْتَنَبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلِ إِن وَرَبِي إِنَّهُ لِحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعِجِن بِنَّ ١ وَلَوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي إِلَارْضِ لَافْنَاكَتْ بِهِ وَأَسَرُّ وِأَ النَّدَامَةَ لَكَارَأُ وُا الْعَذَابَ وَفُضِي بَبِنَهُ بِالْفِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَكُمْ إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَوٰ نِ وَالْارْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْنَرَهُ لِلاَيَعْلَمُونَ ٥ هُوَ بُحُجِه وَ بُمِيتُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ﴿ يَكَأَبُّهُا أَلْتَاسُ قَدْجَاءَ تَكُر مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَيِنْفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لْلُوُمِنِينَ ١٠ قُلُ بِفَضِّيلِ أِللَّهِ وَبِرَحْمَنِهِ ء فِيذَ الِكَ فَلْيَفْرَجُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلَ اَرَآبُنُم مَّا أَنْزَلَ أَلَّهُ لَكُم

مِّن رِّزْ فِ فِحَعَلْنُهُ مِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلاً قُلَ- ٱللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ وَ أَمْ عَلَى أَلَّهِ تَفَنَّرُونَ ١٥ وَمَاظَنُّ الَّذِينَ يَفْنَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْفِيَكِمَةِ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكَنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُ وَنَّ ٥ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَ انِ وَلَا تَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْنُ بُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الكرنض وَلَافِي إِلسَّمَاءِ وَلَا أَصَّغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَالًا فِي كِنَكِ مُبِينٍ ١ الا إِنَّ أَوْلِيَاءَ أَللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُونَ ١ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١ لَهُمْ اَلْبُشْرِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْياوَفِي اللَّاخِرَةِ لَانْبُدِبِلَ لِكَامِّنَتِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفُوزُ أَلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يُحُرِّنِكَ قَوْلُهُ مُوَّإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْآلِإِنَّ لِيهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ

مِن دُونِ إِللَّهِ شُرِّكَاءً إِنَّ يُتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّا هُرُو إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ لَكُو الْكِلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِقُومِ بَسْمَعُونَ ا قَالُواْ النَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّا سُبِحَنَّهُ وَهُوَالْغَنُّ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي إِلَارْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِين سُلْطَنَ بِهَاذاً أَنْفُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعَالَمُونَّ ۞ قُلِ إِنَّ أَلدِ بِنَ يَفُنُرُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقَلِحُونَ ۞ مَنَكُ مُنِ فَالدُّنَيَّا نُحْ إِلْيَنَا مَرْجِعُهُمْ نُحَ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَيِمَا كَانُواْ يَكُفُونُ ۖ فَيُ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجِ إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكُمُ مَّفَاحِ وَتَذْكِيرِ عِنَايَكِ إِللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا وَكُو شُمَّ لَا يَكُنَ آمَرُكُو عَلَيْكُو غُمَّةً نُهُ إَفْضُواْ إِلَى وَلَانُنظِرُونِ ۞ فَإِن تُوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلُنَّكُمُ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَأَمِرَتُ أَنَ اَكُوْنَ مِنَ أَلْسُلِمِينَ ١

فَكَذَّ بُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي إِلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفً وَأَغْرَقُنَا أَلِدِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا فَانظُرُكِيفَ كَانَ عَلْفِيهَ المُنذَرِينَ اللهُ تُعَ بَعَثْنَا مِنَ بَعَدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهم اللهُ عَلَيْهِ مَ فِحَآهُ وهُم بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كُذَّبُواْ بِمِ مِن قَبُلُ كَذَا لِكَ نَطَبُعُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ عَتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَتْنَا مِنَ بَعَدِهِم مُّوسِيْ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِبْرِه بِعَابَلْنِنَا فَاسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَا يُجْرِمِينَ ١٠ فَأَمَاجَآءَ هُمُ الْحَقَّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَادَا لَسِمْ يُرْمَيُنُّ ۞ قَالَ مُوسِيَّ أَتَعُولُونَ لِلْحُقِّ لِمَاجَاءَ كُورُ أَسِحْ وَهَاذًا وَلَا يُفْلِحُ السَّيْحِ وُزَّ قَالُوٓا أَبِحِنَّتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَ نَا وَنَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبْرِيآءُ فِي إِلارْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُما بِمُومِنِينَ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ البِنُونِ نِكُلِّ سَلِحِي عَلِيمٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَلْسَحَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِي أَلْقُواْ مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ ١٠ فَامَّا أَلْقُواْ فَالَ

مُوبِينِ مَاجِئْنُم بِرِ أَلْسِمَعُرُ إِنَّ أَلَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُصْلِحُ عَكَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَبُحِقُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكُلِّمَانِهِ وَلَوْكَرَهُ اَ لَهُوْرَ مُونَ ۞ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِيَ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مُونَ فَوَمِهِ ء عَلَى خَوْفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِإ بْهِمْ وَ أَنْ يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِهِ فِي إِلَّارْضِ وَإِنَّهُ إِلَّنَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ يَلْقُومِ إِن كُنْتُمُ وَءَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى أَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِنْنَةً لِلْقُورِ إِلظَّامِينَ ۞ وَنِجَنَا بِرَحْمَنِكَ مِنَ ٱلْقُومِ إِلَّكِفِرِ بِنَّ ۞ وَأُوْ حَبِنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الِفَوْمِكُمَا بِعِصْرَ بُبُوتًا وَاجْعَلُوا بُهُونَكُمُ فِبْلَةَ وَأَقِيمُوا أَلْصَلُوةَ وَبَيْرِ الْمُؤْمِدِينَ ٥ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مُوسِىٰ فِي إَلْحُيَوْةِ إِلدُّنِّيا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا اَطْمِسُ عَلَىٰ أُمُّوالِهِمْ وَاشَدُدُ عَلَىٰ قُلُولِهِمْ فَالَا يُومِنُواْ حَتَّى بَرُواْ

الْعَذَابَ ٱلْالِيمُ ١ قَالَ قَدُاجِينَت دَّعَوَّكُما فَاسْنَفِيمَا وَلَانَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ أَلِذِينَ لَا يَعُلَّمُونَّ ١ وَجَلُوزُ نَا بِسَنِّ إِسْرَاءِ بِلَ أَلْبَحْ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَآ أَدَّرَكُهُ ۚ الْغَرَقُ قَالَءَ امَنتُ أَنَّهُۥ لِآ إِلَهُ إِلَّا الَّذِحَ عَ امَنَتَ بِيرِهِ بَنُوا إِسْرَاءِ بِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥ ءَالأَن وَفَدَّ عَصَيْتَ فَبَلُ وَكُننَ مِنَ أَلْمُفْسِدِبٌّ ١٠ فَالْبَوْمَ نُنِجِّيكَ بِهَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلِفُكَ ءَ ابَرَ وَإِنَّ كَيْ الْمِنَ أَلْنَّاسِ عَنَ-ايَانِنَا لَغَلْفِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسُرَاءِ بِلَمُبُوَّأَصِدُقِ وَرَزَفْنَهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا إَخْنَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَتَكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلِقِيَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ ١ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّكَا أَنْزَلْنَا إِلْيَكَ فَسَعَلِ الذِينَ يَفَرَءُ ونَ ٱلْكِكنَاكَ مِن قَبَالِكُ لَقَدْجَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ فَلَا نَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُحْنَوِينَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ فَتَكُونَ

مِنَ أَلْخَسِرِينَ ١ إِنَّ أَلْدِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُركِّلْكُ رَبْكَ لَايُومِنُوزَ وَلَوْجَاءَ نَهُمْ كُلُّ ءَ ايَزِحَتَّى بَرَوُا الْعَدَابَ أَلَا لِيمُّ ١٤ فَاوَلَا كَانَتُ قَوْيَذُ - امَنَتْ فَفَعَهَا إِلْمَنْهَا إِلاَّ فَوَمَ بُونُسُ لَتَاءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ أَلِخَ يِ فِي إِلْجَيَوْهِ اللَّهُ يُباوَمَنَّعَنَهُمُ ۗ إِلَى حِينٌ ۞ وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي إِلَارَضِ كُلُّهُ مُرْجَمِيعًا اَفَأَنتَ ثُكِّرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن نُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَيَجُعَلُ الرِّخْسَ عَلَى الدِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ انظُرُواْ مَا ذَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا تُغَيِّهُ إِلَا يَكُ وَالنَّذُرُ عَن فَوْمٍ لَأَبُومِنُوزُ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِنْلَ أَيَّامِ الذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمٌّ قُلْ فَاننَظِرُوٓا ۚ إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُننَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُجُعٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَّ حَقًّا عَلَيْنَا نُنِجَ إِلْمُومِنِينَ ۖ فَلَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ َ فِي شَكِّ مِّن دِ يَنْحِ فَلاَ أَعَبُدُ الذِينَ نَعَبُدُونَ مِن دُونِ إللَّهِ وَلَاكِنَ اعْبُدُ اللَّهَ أَلْذِ عِيتَوَقِيْكُمْ وَأَمِرْتُ أَنَاكُونَ

مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ وَأَنَ اَفِرٌ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَإِنَّ مُّسَسَّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ بُرُدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ ، مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ أَلْغَفُورُ الْرَّحِيمُ اللَّهِ عَلَى يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدُجَاءَ كُو الْحُقُّ مِن رَّيِّكُمْ فَمَنِ إِهْ نَدِي فَإِنَّمَا بَهُ نَدِ عِ لِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ٥ وَاتَّبِعَ مَايُوجِيَ إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَحْكُمُ أَللَّهُ وَهُوَخَيْرُ أَكْكِكِمِينٌ ٥



بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّالِيَ مِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحَمِيمِ اللَّهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ اللَّهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ اللَّهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ اللَّهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي الللْمُواللِمُ الللللْمُ الللْمُوا

خَجِيرِ ۞ أَلَّا تَعَبُّدُ وَأَ إِلَّا أَلَّهَ ٓ إِنَّكِ لَكَ مِنْهُ نَذِينٌ وَبَشِيرٌ ٥ وَأَنِ إِسْتَغَفِورُواْ رَبُّكُرُ نُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ بِمُتَبِّعْكُمُ مَّنَكَا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَبُونِ كُلُّ ذِهِ فَضَلِ فَضَلَّهُ وَإِن تُولُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيُّكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٌ ٣ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِلسَّنَخَفُو أَمِنَهُ أَلَاحِينَ يَسَتَغُشُونَ شِيَابَهُمُ يَعُلُرُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُخِلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَكُولِهِ ﴿ وَمَامِن دَانَتِزٍ فِي الْارْضِ إِلَّا عَلَى أَلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِنَكِ مُّيِبِينِ ۞ وَهُوَ أَلذِكَ خَلَقَ أَلسَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبَّامِ وَكَانَ عَرِّشُهُ عَلَى الْمُآءِ لِبَبَالُوَكُوا اللَّهُ أَيْكُولُ الصَّنَّعَكُ وَلَيْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبِعُونُونَ مِنْ بَعَدِ الْمُوِّتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحَ " مُّبِينٌ ۞ وَلَئِنَ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ

إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْدِيسُهُ مَ أَلَا يَوْمَ يَانِبِهِمُ لَيْسَ مَصْرُ وفًّا عَنْهُمُّ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِرِ يَسْتَهُ زِءُونَّ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَّنَا أَلِانسَانَ مِنَّارَحُمَةً ثُمَّ نَزَعًنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ إِ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقَٰنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلْسَّيِّبًانُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلِمُواْ أَلْصَالِحَلِتِ أَوْلَكِكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُبِيرٌ اللَّهِ فَلَعَلَّكَ نَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِنُ بِيهِ صَدِّرُكَ أَنْ يَنْوُلُواْ لَوَلا آنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْ اُوَ جَاءَ مَعَهُ و مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ ١ اَمٌ يَقُولُونَ إَفْتَرِيْهُ قُلُ فَانُواْبِ عَشِّر سُوَرِمِّ شَلِهِ مُفْتَرَبَكِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَنُه مِين دُونِ اللَّهِ إِن كُنْهُ صَلدِ فِينَّ ٣ فَإِلَّ يَسۡنَجِبُواْ لَكُو فَاعۡلَمُواْ أَنَّاۤ أَنْزِلَ بِعِلِّمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ اَنتُه مُّسَلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ

ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا وَزِينَنَهَا ثُوفِ إِلْيَهِمُ وَأَعْمَالَهُمْ فِبِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٠ أَوُلَإِلَا أَلَذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا أَلْنَارٌ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْلُونَ ۞ أَفَهَنَكَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ عَكَنْكُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْكَ بُومِنُونَ بِرِّهُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِرِهِ مِنَ أَلَاحْزَابِ فَالنَّارُمَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةِ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَمَنَ اَظَلَّمُ مِمَّنِ إِفْ تَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا أُوْلِيِّكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَفُولُ الْاشْهَادُ هَلَوُلاءَ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَبَبَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١ أَوْ لَلِمَاكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِن بنَ فِي الْارْضِ وَمَاكَانَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِيَاءَ يُضَلِّعَفُ لَهُمُ ٱلْمَذَابُ مَا كَانُواْ

يَسُ تَطِيعُونَ أَلسَّمُعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَّ ۞ أَوْلَيِّكَ أَلَذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بَفْتَرُوْنَ اللَّا لَاجَمَ أَنَّهُ مُرْفِي إِلَّا خِرَةِ هُوْ أَلَاخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ اَمَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَنِ وَأَخْبَنُوا إِلَى رَبِّهِمُو أَوْلِإِلَى أَصَّحَبُ الْجُنَّةِ هُرَ فِهِ اخْلِدُونَ ٥ مَنْلُ الْفَرِيقِيْنِ كَالَاعْمِىٰ وَالْاصَمْ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيبُعُ هَلَ يَسْنَوِ بَنِ مَثَالًا أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نَوُحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ مَا إِنِي لَكُو لَذِيرٌ مُبْيِنُ ۞ اَن لَانَعَبُدُ وَأ إِلَّا أَللَّهَ ۚ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلْبُمْ۞ فَقَالَ ٱلْمَلأَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِن قُومِهِ مَا يَرِيكَ إِلَّا يَشَرَامِّنْلَنَا وَمَا يَرِيكَ إَنَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُرُءُ أَرَاذِ لُنَا بَادِي أَلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُرْهِ عَلَيْنَامِن فَضَٰلِ بَلْ نَظُنُّكُو كَلْإِمِينَ ۞ قَالَ يَلْقُومُ أَرَايُتُمُونَ إِن كُننُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّنِةٍ وَءَا بَنِينِ رَحْمَةً مِّزَ عِندِهِ ء فَعَمِيَتَ عَلَيْكُونِ أَثُلُومُ كُوْهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ١

وَيَلْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا "إِنَ آجِرِي إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرِيكُمْ قَوْمَا نَجُهَلُونَ ۞ وَيَلْقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ أُلَّهِ إِنْ طَرَدَتُهُمُ وَ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُو عِندِ حَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُو عِندِ حَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ وَلَا أَقُولُ إِلَّهِ مَلَكُ وَلَا أَقُولُ اللَّهِ بِنَ تَزَدَرِتَ أَغَيْنُكُمْ لَنْ بُونِبَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا فِي أَنفُسِهِمُ وَإِنَّ إِذًا لِيَنَ أَلظَّلِمِينَ ٥٠ قَالُواْ يَكْنُوحُ قَدْ جَلْدَ لَنَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَلْنَا فَانِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُننَ مِنَ أَلصَّدِ قِينَ اللَّهَ قَالَ إِنَّا يَانِيكُمُ بِهِ أِللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْهُ رِبُهُ مِجِينٍ بَنَّ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصِّحِي إِنَ ارَد تُ أَنَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلْكُ مُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْنُو يَكُمْ فُو رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ نُرِّجَعُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيْدُ قُلِ إِن إِفْنَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِكَ ءُ مُنَّا أَجْمِهُونَ ١٠ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ ٱنَّهُ إِلَنْ يُوْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ـ امَنَّ قَلَا تَبَنَّكِسَ مِمَا

كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَطِّبُنِ فِي الذِينَ ظَالَهُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن فَوْمِهِ عَلَيْهِ فَالَّهُ فَالَّ إِن نَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِن كُو كَا تَسْخَرُونٌ ١٠ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَنَّ يَالِيهِ عَذَابٌ يُخِزِّن بِرِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفَيِّمٌ ١ حَتَّى إِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ قُلْنَا إَحْمِلَ فِهَا مِنكُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ إِلْقُولُ وَمَنَ - امَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قِلِيلٌ ٥ وَقَالَ اَرْكُبُواْ فِبِهَا لِسَمِ إِللَّهِ جُحْرِ بِهَا وَمُرْسِبِهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّجِيمٌ ١٠ وَهِي تَحْرِي بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالِحُبَالِ وَنَادِي نُوجٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكِنُنِيِّ إِرَّكَتِ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكِفِرِينُ ۞ قَالَ سَتَاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِهِ مِنَ أَلْمَاءً قَالَ لَاعَصِمَ أَلْبُوْمَ مِنَ أَمْر اللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِمَ وَحَالَ بَلْنَهُمَا اللَّوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِيزَ ١

وَقِيلَ يَكَأْرُضُ الْمُلِعِ مَاءَكِ وَبَسْمَاءُ أَقِلِعٌ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِى أَلَامَرُ وَاسْنَوَتَ عَلَى أَلِحُودِي وَيْ وَفِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ اِلظَّالِمِينِّ ﴿ وَنَادِي نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ اَنْتِهِ مِزَاهِ لِ وَإِنَّ وَعُدَكَ أَلْحُقُّ وَأَنْنَ أَحْكُو الْخَرْكِينِّ الْ الْحَاكِمِينَّ اللَّهِ الْمَانُوحُ إِتَّهُ وَلَيْسَ مِنَ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَلِكٌ فَلَا نَسْتَكُنَّ وَمَا لَيْسَ لَكَ بِرِ عِلْمُ ۚ إِنَّ أَعِظُكَ أَنَّكُونَ مِنَ أَلِحَالِينَ ۞ فَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِيهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِهِ وَتَرْحَمِنِ أَكُن مِنَ أَلْخَلِيرِ بنَّ ﴿ فِيلَ يَنْوُحُ الْهَبِطَ بِسَلَيْرِمِّنَا وَرَكَبْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْمُعْرِمِّينَ مَعَكَ وَأَمَدُ سَنُمُنِعُهُمْ نُرَّ بَسُهُم مِّنَاعَذَاكِ اَلِمُ ﴿ فَإِنَّاعَ اِلْغَيْبِ نُوْحِبِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا فَوْمُكُ مِن قَبْلِ هَاذَا فَاصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَلِفِينَةَ الْمُنْقِنِينَ ﴿ وَإِلَّاعَادٍ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ إِعَبُدُوا أَلْلَّهُ مَالَكَ عُرِيرًا فَيْرُونُونُ

إِنَ أَنْكُورَةً إِلَّا مُفْتَرُونً ۞ يَلْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُرُ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلَذِ مِ فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَلْقَوْم إِسْنَغَفِرُواْرَ "كُوْ نُو تُو نُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّذْرَارًا وَيَزِدُكُو قُوَّةً إِلَى قُوَّنِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ۞ قَالُواْيَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا خَيْنُ بِنَارِكِم ءَ الْهَيْنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرِيْكَ بَعْضُ وَ الْهَنِنَا بِسُوعٌ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِكَ ءُ عِمَّا تُنْفِرِكُونَ ﴿ مِن دُونِدِّ، فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى أَلَّهِ رَنِّهِ وَرَبِّكُم مَّامِن دَاتَّةٍ اللاهُوءَ اخِذًا بِنَاصِينِهَ آ إِنَّ رَئِدٌ عَلَىٰصِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ اللهِ فَإِن نُوَلُّواْ فَقَدَا لَلْغَنُّكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِرِةٍ إِلَيْكُرُ وَبَسِّنَخُلِفُ رَبِيِّ قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا نَضُرُّ وَنَهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءً إِنَّ رَبِيِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ وَلَتَاجَاءَ امْرُنَا بَحِيَّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ

مَعَهُ وبِرَحْمَة مِنْ أَوَ بَحْيَنَا هُم مِنْ عَدَابٍ غَلِيظٌ ١٠ وَيْلُكُ عَادٌ جَحَدُواْ بِعَايَكِ رَبِّهِمْ وَعَصَوَاْ رُسُلَهُ وَاتَبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٤ وَأَنَّبِعُواْ فِي هَلَدِهِ الدُّنْيالَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ وَ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودُ ۞ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِكًا قَالَ يَا فَوَمِ إِغَيُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُرُ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَأَنشَأَكُ مِ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْنَعْمَرَ كُرُ فِيهَا فَاسْنَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلْيَهِ إِنَّ رَئِيِّ قَرِيبٌ جِحُيبٌ ٥ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبَلَ هَلْذَا أَنْنُهِيْنَا أَنْ نَعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَذْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَابَنُو مُ إِن كُنْكُ عَلَىٰ بَكِيْنَةِ مِن رَّبِيِّ وَءَ البِينِ مِنْهُ رَحْمَةً فَنَ بَّنَصُرُ فِي مِنْ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ ۗ فَمَا تَزِيدُ و نَنِ غَيْرَ نَخْسِيرٌ ۞ وَكَافَوْمِ هَاذِهِ عَنَافَةُ اللَّهِ لَكُرُهُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ نَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٌ ١ فَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا جَجَّيْنَا صَلِحًا وَالذِينَ اَمَنُواْ مَعَهُ إِبِرَحْمَةٍ مِنْ أَوَمِنَ خِزْي بَوْمَ إِزَّ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ أَلْقُويٌ الْعَن برُّ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَالَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصِّحُواْ فِي دِيلِهِمْ جَلِيْنِ ١٤ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِيهَا أَلَّا إِنَّ شُودًا كَفَرُواْرَبُّهُمْ وَ أَكَا بُعُدًا لِنْمُودٌ ١٠ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرُهِمَ بِالْبُتْرِي قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَيْ فَمَالِبِكَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ جَنِيذٌ ١٥ فَكَمَّا رِءِ ٱلْيَدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا يَخَفِّ إِنَّا أَرُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١٠ وَامْرَأْتُهُ، فَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِنْ وَرَآءِ اسْحَلَى يَمْقُوبُ ۞ قَالَتْ يَلُويْلَتِي عَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَحْءُ عَجِيثٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعَجَبَنَ مِنَ آمُرِ اللَّهِ

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكُنَّهُ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ يَجِيدُ اللَّهُ فَامَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ أَلْرَّوْعُ وَجَاءَ نُدُ الْأُنْبَرِي يُجَدِدُلْنَافِ قَوْمِ لُوطٍ ١٠ إِنَّ إِبْرُهِمَ لَكِلِمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ١٠ يَإِبْرُهِيمُ أُعْرِضَ عَنْ هَلْذَا إِنَّهُ وَقَدْ جَاءَ امْرُ رَبُّكُ وَإِنَّهُ مُودَ ءَانِبِهِمْ عَذَابُ غَبَرُ مَرُدُودٌ ١٠ وَيُتَاجَآءَتُ رُسُلْنَالُوطًا سخ ء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَلْدَايُومُ مُعَصِيبٌ وَجَآءَهُ وَفَوْمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعُمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَلْقُوْمِ هَنَّو لَآءِ بَنَائِةِ هُنَّا أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا نُخُزُونِ فِي ضَيْفِيُّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۗ قَالُواْ لَقَدَ عَلِمَّتَ مَا لَنَافِ بَنَا نِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُمَا ئْرِبدُ اللَّهُ قَالَ لَوَانَّ لِمِ بِكُمْ فُوَّةً أَوَ اوِ آ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ٥ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّارُسُلُ رَيِّكَ لَنْ يَّصِلُوٓاْ إِلَيَّكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُرُءُ أَحَدُ إِلَّا إَمَّرَأَنَكَ إِنَّهُ وُ

مُصِيبُهَامَا أَصَابِهُمُورَ إِنَّ مَوْعِدَ هُو الصُّبُحُ الدِّسَ أَلصُّبُحُ بِقَرِبِ ١ فَكُمَّا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَاعَلِبُهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِكُ وَمَاهِيَمِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ فَي وَإِلَّا مَدْ بَنَ أَخَاهُمْ سُعَبُبًا قَالَ بَلْقَوْمِ إِنْعَبُدُ وَأَ اللَّهَ مَا لَكُم مِينِ إِلَّهِ غَيْرُهُ وُ وَلَا نَنَقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنَّ أَرِيكُمْ بِحَيْرُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ تِجُيطٍ ١٠٥ وَيَنْقَوْمِ أُوفُوا الْمِكْالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبِعُنسُواْ النَّاسَ أَشِّيّاءَ هُمَّ وَلَا تَعَنْوَا فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُرْدُ إِن كُننُم مُّومِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصَلُوا نُكَ تَامُرُكَ أَن تَنُوكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَان تَفْعَلَ فِي أُمُّولِنَا مَا نَنَكُوا أَنَّكَ لَأَنْتَ الْخِلِيمُ الرَّشِيدُ ١ قَالَ يَلْقُوْمِ أَرَآيْتُمُ وَإِن كُنْتُ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِّن رَّنِيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرُيدُ أَنُ اخَالِفَكُرُ ۗ إِلَىٰ مَا أَنْهِيكُوعَنَّهُ إِنْ ارِيدُ إِلَّا ٱلِاصَّلَاحَ مَا السَّتَطَعَتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنْبُ ۞ وَيَلْقَوْمِ لَابِحِ مِنَّكُمْ شِقَافِي أَنْ يُصِيبَكُرُ مِّنْ لُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ فَوُمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَلِحٌ وَمَاقُورُ لُوطٍ مِّنكُرُ بِبَعِيدٌ ١٥ وَاسْتَغَفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلْيَهِ إِنَّ رَبِحِ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفُقَهُ كَيْنِيرًا مِّمَّانَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِبْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنَاكَ وَمَآأَنَتَ عَلَيْنَا بِعَنِ بَيْرٌ ١٠ قَالَ يَاقَوُمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُر مِنَ أَللَّهِ وَانْخَذَ نَمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَجِةِ بِمَا نَعَلُونَ مِجْيِطُ أَنْ وَيَنْقُومِ إِعْلَوْا عَلَىٰ مَكَانَيَكُمْ وَإِلْحِ عَلِمِلٌ سَوْفَ نَعَالَمُونَ مَنْ يَالِيهِ عَذَا اِنْ يُخِزِّبِهِ وَمَنْ هُو كَذِبٌ وَارْتَقِبُوٓا إِنِّے مَعَكُورَقِيبٌ ﴿ وَلَكَا جَآءَامُونَا جَيِّنَا شُعَبْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِيرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ إِلَّذِينَ

ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَلِيْمِنَ ١٤ كَأَنَّ لَرَّيَعْنَوَاْ فِيهَا ۚ أَلَّا بُعُدَا لِلَّذِينَ كَا بَعِدَتُ ثَنُودٌ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مُوسِىٰ عَايَٰنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاشَّعُواْ أَمْرَفِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ١ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأُوَّرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ ٱلْوِرَّدُ الْمُوَّرُودُ ٥ وَأَنْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعَنَةً وَبَوْمَ أَلِقِيَامَةٌ بِبِسَ أَلِرَّفُدُ الْمُرْفُودُ الْ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلْفَيْرِي نَفُصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَ أَغَنتَ عَنَهُمُ وَ عَالِهَتُهُمُ أَلِيْ يَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَحْءٍ لَّتَاجَآءَ امُّرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْيِبِبٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلۡقُرِىٰ وَهِيَ طَالِلَهُ ۗ إِنَّ ٱخۡذَهُۥٓ أَلَكُ شَدِيدٌ ۖ ﴿ إِنَّ اَخۡذَهُۥٓ أَلَكُم شَدِيدٌ ۖ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِنْ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَةٌ ذَالِكَ يَوْرٌ مُجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ بَوْمُ مَّ شَهُودٌ ١٠ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِّ

مَّعَدُودِ ٥ بِهِ مَ يَاتِ لَا تَكُلُّهُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْرِيْهِ فَهِنَّهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَالمَّا أَلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِلَهُ مَ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِبَقُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ إِلسَّمَوْكُ وَالْارْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَّا يُرِيدُ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي أَلْحَتَّ فِي خَلِدِ بِنَ فِيهَا مَا دَامَنِ أِنسَّمُوْكُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ بَحَذُ و إِ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِيِّمًا يَغْبُدُ هَوَ ۗ لَآءِ مَا يَغُبُدُ ونَ إِلَّا كَا يَغْبُدُ ءَابَآ قُهُم مِن فَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِبِهُمْ غَيْرَمَنقُوصٌ ﴿ وَلَقَدَ اتَيُنَا مُوسَى أَلْكِنَاكَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زِّيْكَ لَقُضِى بَهْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَخِ شَكِ مِنْهُ مُرِيبٌ ۞ وَإِن كُلَّا لَّنَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ وَإِنَّهُ مِمَا يَعْلُونَ خَبِيرٌ ١ فَاسْتَقِيمً كُمَّ أَمِّرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَانْطُغُواْ إِنَّهُ إِمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى أَلِدِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ

اَلنَّارٌ وَمَالَكُر مِّن دُونِ اِللَّهِ مِنَ اَوْلِيَاءٌ ثُمَّ لَانْنَصَرُونٌ ١ وَأَقِيرِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلْيُلِ إِنَّ ٱلْحَمَانَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلْسَيِّئَاتُ ذَالِكَ ذِكْمِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَاصْبِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَحُيْسِنِينَ اللَّهِ فَلُولًا كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن فَبَلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةِ يَنَّهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْارْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنَ اَنْجَبِنَامِنْهُمُّ وَانَّبَعَ الَّذِينَ ظَامُواْ مَا أَثُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِبُهْلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا مُصَلِحُونَ أَنْ وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ لَحَكَلَ أَلْنَاسَ أَمُّةَ وَاحِدَةً وَلَا بَرَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكُّ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رِبِّكَ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلِجْتَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلرُّسُل مَا نُنْيَتُ بِيهِ فُؤَادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَلَاهِ الْحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُرِي لِلنَّوْمِنِينَ ١٠ وَقُل لِّلذِينَ لَا يُومِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَىٰ



حِدِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَرْ الرَّحِيبِ أَلَّوَ نِلْكَ ءَايَكُ الْكِكَئِبِ اللَّهِينِ۞ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قُوَّءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ نَعُيْفِلُونَ ۞ نَحُنُ نَفَيُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوَّ حَبِّنَا إِلَيْكَ هَاذَا أَلْقُرُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبَـلِهِ ء لِمَنَ ٱلْغَلِيلِينَ ۞ إِذْ قَالَ بُوسُفُ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَا وَالشَّمُسَ وَالْفَكَرِ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينٌ ١ قَالَ يَلْبُنِيَّ لَا نَفَضُصُ رُهِ يِاكَ عَلَى ٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ أَلْشَّيْطُنَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ

يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَيُبَيِّمُ يِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيعْقُوبَ كَمَّا أَنْتَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن فَبَلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَلَى ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ لَّقَدَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَابَنْ لِلسَّايِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَتُ إِلَى آبِبِنَامِنَّا وَنَحَنُ عُصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ۞ اقْتُلُواْ يُوسُفَ أُواطِرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُرُ وَنَكُونُواْمِنَ بَعَدِهِ قَوْمًا صَلِحِيزَ ﴾ قَالَ قَاإِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبُّ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْنُمُ فَخِلِينَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبُانَامَالَكَ لَا تَامَنْتَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ ولَنْضِحُونٌ ١ أَرِّسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْنَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّ لَيُحْيِّن نُنِيَ أَن نَذْ هَبُواْ بِيرِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّيبُ وَأَنْمُ عَنَّهُ غَلْفِلُوزٌ ١٥ قَالُواْ لَينَ اكلَهُ الدِّيبُ وَنَحَنُ عُصَّبَةً إِنَّا

إِذَا لِخُلِيرُونَ ١ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِيهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ بَجُعَلُوهُ فِي غَيَلَانِ الْجُبُّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَنُلْيِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمُ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُ وَ أَبَاهُ رُعِشَاءً بَبَكُونَ ۞ فَالُواْ يَآبًانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَلعِنَا فَأَكُلُهُ ۚ أَلَذِّ بِبُ وَمَاۤ أَنْتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَلَّهِ فِينَّ ۞ وَجَاءُو عَلَى فَمِيصِهِ عِلَا مِ كَذِبُ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ يُ أَنفُسُكُورُ أُمُرًا فَصَبُرُ بَحِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَبَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُ لِي دَلُوهُ وَال يَابُثُهُ رِي هَذَا غُلَرٌ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥ وَسَنَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ أَلْزَكِهِدِينَ ۞ وَقَالَ أَلذِ عِ إِشْنَبُولِهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَنِهِ } أَكْرِجِ مَنْوِيهُ عَسِى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْنَتْخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِبُوسُفَ فِي إِلَّا رُضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ

إِلَاحَادِبِثِّ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمِّرِهِ ۚ وَلَاكِنَّ أَكَ أَكُونًا أَكُونًا أَكُونًا أَكُونًا أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَكَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَ انْبَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَرِلْكَ نَجْمِنِ عُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَرَاوَدَثُمُ الْنِي هُوَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفُسِهِ ، وَعَلَّقَتِ إِلَّا بُونِ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَّ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَ أَحْسَنَ مَنْوِايَّ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ٣ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِيِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن يِّءا بُرْهَانَ رَبِّهُ عَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحُسْاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيرَ فَ وَاسْتَبَفَا أَلْبَابَ وَفَدَّتُ فَهَيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّلَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتَ مَا جَزَآهُ مَنَ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَنْ يُسْبِعَنَ أَوْعَذَاكِ اللِّمْ ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تُنِعَن نَّفُسِمُ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنَ اَهْلِهَا إِن كَانَ فَيَعِمُهُ وَقُدَمِن قُبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُوَمِنَ أَلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ هَمِيصُهُ ، قُذَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ أَلصَّلدِ فِينَّ الْعَارِءِ الْفَهِيصَهُ

فُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١ يُوسُفُ أُعَرِضً عَنَ هَاذاً وَاسْتَغَفِي لِذَنْبِكِ إِتَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ١٥ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي إِلْمُدِينَةِ إِمْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَيْنِهَاعَن نَّفْسِهِ ع فَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَبَرِيهَا فِي ضَلَلِ مُبِينٌ ١٤ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرُّسَلَتِ إِلَيْهِنَّ وَأَغْتَدَتَ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَانَتُ كُلُّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتُ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيُّنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَفَطَّعُنَ أَيْدِ بَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًا إِنَّ هَاذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيمٌ ١ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ أَلْذِ عِلْمُنْنِّخِ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُّهُ عَن نَّفْسِمِ فَاسْنَعْصَمُ وَلَبِن لَرْيَفُعَلْ مَاءَامُرُهُ, لَيُسْبِحَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ أَلصَّا غِينَ ۚ فَالَرَبِ السِّبِحُنُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَضَرِفَ عَنِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَلْحِهٰلِينَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَاسْتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّدُهُ هُوَ أَلسِّمِيعُ

الْعَلِيمُ اللَّهُ مُ يَدَا لَهُم مِّنَ بَعْدِ مَارَأُوا ۖ الْآيِنِ لَيَسْجُنُنَّهُ مُ حَتَّىٰحِينٌ ١٠ وَدَخَلَمَعَهُ السِّجْنَ فَنَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّيَ أَرِبنِيَ أَغْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَلَاخَرُ إِنِّي أَرِبْنِيَ أَجْمِلُ فَوُقَ رَأْسِهِ خُبِّزَا نَاكُلُ الطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتَّنَا بِنَاوِ بِلَهِ } إِنَّا بَرِيْكَ مِنَ الْحُسِنِيزَ ٣ قَالَ لَا يَالِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَلِنِهِ } إِلَّا نَبَّأَنُّكُما بِنَا وِيلِهِ ، فَبُلَ أَنْ يَّانِيَكُمُا ۚ ذَالِكُمَا عَلَّمَنِ رَبِّيَ ۚ إِنِي ۗ إِنِي تَرَكَتُ مِلَّةً فَوَم ٍ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُرَ كُفِرُونَ ۞ وَاتَّبَعَنْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرُاهِبِهِ وَإِسْعَىٰ وَيَعُقُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَنَ نُنْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَهُءِ ۚ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسِ وَلَاِكنَّ أَكَ نَرَ أَلْتَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ يَصَلِحِبَى السِّحِينِ عَآرَبَابٌ مُّتَفَيِّ فِوُنَ خَبَرُ آمِ إِللَّهُ أَلْوَلِمِهُ أَلْفَهَا رُّ۞ مَا نَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّا أَسَّمَآءَ سَمَيَّتُهُمُ هَآ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ مَّاۤ أَنْزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانٌ إِن إِنَّ الْحُكُمُ وِ إِلَّا لِللهِ أَمَرَ أَلَّا نَعْبُدُ وَأَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ

أَلِدِينُ الْقَيَدُ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۞ يَضَلِحِنَي اِلسِّبِينِ أَمَّاَ أَحَدُكُما فَيُسَقِي رَبَّهُ خَمَرًا وَأَمَّا الْلاَحَرُ فَيُصَلَبُ فَنَا كُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِلِمِ قُضِيَ الْامْرُ الذِي فِيهِ نَسْتَفَيْنِينٌ ٥ وَقَالَ لِلذِ عَلَنَّا أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرُ فِ عِندَرَبِّكَ فَأَنْسِيهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِنَ فِي السِّجَنِّ بِضَّعَ سِنِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمُتِلِكُ إِنِّي أَرِي سَبْعَ بَفَرَ إِنِّ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُبِنَبُكُتٍ خُضِرِ وَأَخَرَ يَادِسَلَتِّ يَّأَيُّهُا أَلْمُكُلُّ أَفْنُولِ فِي فِي إِن كُننُمْ لِلرَّهُ يِا تَعَابُرُونَ ﴿ قَالُوٓ الْأَفْعَانُ اللَّهُ عَالُوَ اللَّهُ اللَّهُ أَحْلَيْ وَمَا نَحُنُ بِنَاوِيلِ إِلَاحْلَمْ بِعَلِمِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِنَاوِيلِ إِلَاحْلَمْ بِعَلِمِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِنَاوِيلِ إِلَاحْلَمْ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ أَلَذِهِ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَيْبِتُكُم بِتَاوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ١ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلْصِّدِ بِنُ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنَئِلَتٍ خُضِرِ وَأَخَرَ يَادِسَلَتِ لَعَلِي أُرْجِعُ إِلَى أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعُلَمُونٌ اللَّهُ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ

سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ مِ إِلَّا قَلِيلًا عِمَّا نَاكُلُونَ ١٤ ثُمَّ يَالِةِ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ سَبَعُ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّ مَتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قِلِيلَا مِّمَّا يُخْصِنُونَّ ۞ ثُمَّ يَا فِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ بُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ ونَ ١ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ النُّولِ بِيرَّ فَلَمَّاجَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ إَرْجِعِ إِلَىٰ رَبُّكَ فَسَعَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ إِلَّتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ نَّ إِنَّ رَخِيِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَد تُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ وَ قُلْنَ حَلْنَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ إِمْرَأْتُ الْعَزِيزِ إِلْنَ حَصْحَصَ أَلْحَقُّ أَنَا رُاوَدَتُهُ عَنَ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ لِكِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ لَرَ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ عَ كَيْدَ أَلْخَا إِنِينَ فِي وَمَا أَبُرِيُّ نَفْسِي إِنَّ أَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِللَّهُ وَءِ الَّا مَارَجِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِيِّ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمٌ اللهِ وَقَالَ أَلْمُلِكُ إِينُونِ بِيرَةَ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِ فَلَتَا

كُلَّمَهُ وَ قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ﴿ قَالَ إِجْعَلَىٰ عَلَىٰ خَزَآيِنِ أَلَارْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيٌّ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِبُوسُفَ فِي إِلَا رَضِ يَنْبَوَّ أَمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينَ ﴿ وَلَاَّجُرُ الْآخِرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّنَقُونَ ۞ وَجَآءَ اخْوَةُ بُوسُفَ فَكَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٥ وَكَتَا جَعَنَوُهُمْ عِهَا إِهِمْ قَالَ اِيتُونِ إِأْجُ لَّكُمْ مِنَ آبِيكُمُ إِنَّا لَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ إِلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَاتُولِهِ بِرِه فَلَا كَيْلَ لَكُمْ مُعِندِه وَلَا تَقْرَبُونِ ١٠ قَالُواْ سَنُرُ وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَقَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ إِجْعَالُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرَفُونَهَا إِذَا إَنْفَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَبِهِهِ مِ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا تَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ مِكَنْفِظُونٌ ١٠٤ قَالَ هَلَ-امَنُكُو عَلَيْهِ إِلَّا كَامَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا أَمِنتُكُرُ عَلَى أَخِيدِ مِن فَبُلُ قَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الْوَاحِمِينَ ١ وَكَمَّا فَنَحُواْ مَتَكَعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمُ رُدَّتِ اِلَيْهِمَّ قَالُواْ يَنَا بَانَامَا نَيْغِي هَاذِهِ وَضَلَعَتُنَا رُدَّتِ اِلْيَنَا وَفِيهُ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ بَسِيرٌ ۖ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ مِعَكُمُ حَنَّىٰ تُونُونَ مَوْثِفَامِنَ أَللَّهِ لَنَا تُنَّيَ بِرِيَ إِلَّا أَنْ يَكُاطَ بِكُو فَلَمَّا ءَانُونُهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَلَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٥ وَقَالَ يَلْبَنِيَّ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِعِدِ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوابٍ مُّتَفَيِّرِ قَالَا وَمَا أَغْنِهِ عَنكُر مِنَ أَللَّهِ مِن سَنَاءَ إِن إِلَّهُ كُو إِلَّا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَكَتَادَخَلُواْمِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ مُ وَأَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنَّهُ مِرْزَ أَلَّهِ مِن شَكَّءٍ إِلَّا حَاجَةً لِيْ نَفْسِ يَعْفُوبَ قَضِيلِهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَّاعَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَكَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ

قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسَ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ فَأَمَّا جَهَّزَهُم نِجَهَا زِهِم جَعَلَ أَلسِّقَا يَنَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أُذَّنَ مُوَذِنُّ أَبَّتُهَا أَلِعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِفُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفَقِدُونَ ١ قَالُواْنَفَقِدُ صُوَاعَ ٱلْمُلِكِ وَلِلْتَ حَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِرِهِ زَعِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئُنَا لِنُفُسِدَ فِي إِلاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلرِفِينَ ۞ فَالْواْ فَمَا جَرَاؤُهُ وَمِ إِن كُننُمُ كَاذِبِينَ اللَّهِ قَالُواْ جَرَاؤُهُ وَمَنْ وَيُجِدَ فِي رَمُلِهِ عَهُوَ جَزَّةُ وُو كَذَالِكَ تَجْرِ عِ الظَّلِمِينُ ﴿ قَبَدَأً بِأُوْعِبَيْهِمْ قَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْنَغَرْ جَهَامِنَ وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْ نَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنَّ يَّشَاءَ أَلَّكُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجَكِ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِے عِلْمِ عَلِيكُمُّ ۞ قَالُوٓاْ إِنْ يَسْرِقَ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ ومِن قَبْلُ فَأْسَرَّهَا بِوُسُفُ فِي نَفْنِسِهِ وَلَمْ بُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ

مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَنَايُّهُا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كِبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا يَرِيكَ مِنَ أَلْحُسِنِينَ ١ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَنْ تَاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّبَعَدُنَا مَتَكَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَلِمُونَّ الْعَلَامُونَّ السَّلَيْتَسُواْمِنَّهُ خَلَصُواْ بِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُونَ أَلَمُ نَعَلَمُواْ أَنَّ أَبَا كُرْ قَدَ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْنِفَا مِّنَ أَللَّهِ وَمِن فَبُلُ مَا فَرَّطَتْمُ فِي بُوسُفَ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْارْضَحَتَّى يَاذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحَكُّمُ ٱللَّهُ لِهٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلْكَاكِمِيزَ ۞ اَرْجِعُواْ إِلَىٰ أَسِكُمْ فَقُولُواْ يَاْ أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَاشَهِ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينٌ ۞ وَسَئِلِ الْقَرْبَةِ أَلْتِهِ كُنَّا فِبِهَا وَالَّهِيرَ أَلِيْءَأَ قُبُلُنَا فِبِهَا وَإِنَّا لَصَلَّهِ قُونٌ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُرُهُ أَنفُسُكُمْ إِن أَمُن اللَّهُ أَمَّرا فَصَبُر جُمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّالْبَكِ بِهِمْ جَمِيعًا النَّهُ هُوَ أَلْعِلِمُ الْخَكِيمُ ﴿ وَثَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسُونَ عَلَى بُوسُفُّ وَابْيَضِّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُوَ

كَظِيمٌ ١٠ قَالُواْ تَاللَّهِ نَفَنْتَوَّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَتْنَكُواْ يَتِّ وَحُرْنِي إِلَى أَللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَلْبَنِيَّ إَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْمِنَ بُوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيَّسُواْمِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَا يَانَّهُ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ٥٠ فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَن يزُمَسَّنَا وَأَهَّلْنَا ٱلضُّرُّ وَجِئَّنَا بِبِضَلْعَةِ مُّزِّجِيلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ أَلَّهَ يَجْزِ فِ الْمُنْصَدِّقِينَ ١٥ قَالَ هَلَ عَلِمْتُ مِمَّا فَعَلْتُهُ بِبُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ أَنتُمْ جَلِهِ لُونَ ۞ فَالْوَا أَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِنْ بَّتَّنَّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينَ اللَّهِ قَالُو أَتَاللَّهِ لَقَدَ- اثْرَكَ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينٌ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُوا لَيْوَمَ يَغْفِرُ أَللَّهُ لَكُرْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ إِذْ هَبُواْ بِفَوْسِطِ هَلَا

فَأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَنِّهِ يَاتِ بَصِيرًا وَاتُّونِ إِلَّهَٰلِكُورُ أَجْمَعِينٌ ا وَلَتَا فَصَلَتِ إِلْحِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ وَ إِلَيِّ لَاجُّدُ رِجَحَ يُوسُفَ لَوْلًا أَنْ تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِ ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞ فَلَمَّا أَنجَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفِيلَهُ عَلَى وَجِهِهِ عَازَتَدَ بَصِيرًا قَالَ ٱلْرَاقُلُ لَّكُمْ أَوْ إِنَّ أَعْلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١٤ قَالُوا بِمَا أَبَّا أَبَانَا إِسْتَغُفِيْ لَنَاذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينٌ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسُتَغَفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَبُويُهِ وَقَالَ أَنْخُلُواْمِصْرَ إِن شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِيزَ ا وَرَفَعَ أَبُورَيْرِعَلَى أَلُعَرُشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدًا وَقَالَ يَآلَيْنِ هَلْنَا تَاوِيلُ رُءِيلَ مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِيِّ حَقَّا وَقَدَ اَحْسَنَ بِيَ إِذَ ٱخْرَجَيْنِ مِنَ ٱلْسِيِّنِ وَجَاءَ بِكُرِينَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعَدِ أَنْ نُزَغَ أَلْشَّيْطُنُ بَبُنِهِ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّهِ لَطِيفٌ لِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ رَبِّ قَدَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُالِوَعَلَّمْنِي

مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِينِ فَاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ تُوَفِيَّ مُسَلِمًا وَأَلِحِفَّنِ بِالصَّلِحِينَ ۞ ذَالِكَ مِنَ أَنِكَاءِ إِلْغَيْبِ نُوْجِهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُوَ إِذَ ٱجْمَعُواْ أُمَّرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ١٥ وَمَآ أَكُنَوْ النَّاسِ وَلُوْ حَرَصَتَ بِمُومِنِينَ ١٥ وَمَاتَسْتَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجَرَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَكَأَبْنِ مِنَ-ايَةٍ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ بَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُرْ عَنْهَامُعْ ضُونٌ ﴿ وَمَا بُومِنُ أَكْنَارُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمَ مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ أَنْ تَانِيَهُمْ غَلْشِيَةٌ مِّنَّ عَذَابِ إِللَّهِ أَوْ تَانِبَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى أَللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ إِنْبَعَنِ وَسُبِحَلَ أَللَّهِ وَمَا أَنَّا مِنَ أَلْمُشْرَكِيزٌ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَامِن فَبَلِكَ إِلَّا رِجَا لَا بُوجِي إِلَيْهِم مِّنَ اَهْلِ الْفُرِيُّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَفِبَهُ الذِينَ

مِن فَيَلِهِمْ وَلَدَارُ اللَّخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اَتَغُوّاْ اَفَلَا تَعُقِلُونَّ الْحَدْرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اَتَغُوّاْ اَفَلَا تَعُقِلُونَا فَكُرِ اللَّهُ مُ فَلَا صَحَدِّرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَنِ الْقَوْمِ حَلَّةَ هُو نَصَرُونَا فَنُحِ مَن نَّشَا أَهُ وَلَا يُرَدُّ بُالسَّنَاعِنِ الْقَوْمِ حَلَّةَ هُو نَصَرُونَا فَنُحِ مَن نَّشَا أَهُ وَلَا يُرَدُّ بُالسَّنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ



الْمَاتَّ يُفَصِّلُ الْاِيمِكِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ ثُوفِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلذِ مَدَّ ٱلْارْضَ وَجَعَلَ فِهَارُوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ النَّمَرُاتِ جَعَلَ فِنهَا زَوْبَكِينِ إِنَّنَيْنِ يُغْنِثِ اللَّا اَلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٥ وَفِي اللارْضِ فِطَعٌ مُّنْجَـٰ لِوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنَ اَعْنَلِ وَزَرْعٍ وَنِخَيلِ صِنُوانِ وَغَيْرِ صِنُوانِ تُسْبِقِي مِمَاءِ وَلِحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِّ إِنَّهِ ذَالِكَ لَأَبَانِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِن تَعِيَبُ فَعَحَبُ قُولُهُمُ وَ أَ. ذَاكُنَّا تُرَبًّا إِنَّا لَفِي خَلَقِ جَدِيدٌ ۖ أَوْلَيْكَ ٱلذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَيْكَ ٱلْاغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَيِكَ أَصْحَبُ الْبَّارِهُ وَفِهَا خَلِدُونَّ ۞ وَيَسْنَعِجُ لُونَكَ بِالسَّبِيَّةِ فَبَلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدَّ خَلَتْ مِن قَبُلِهِمُ الْمُتُلَكُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ

ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ مِي إِنَّا أَنْ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْيَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْارْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ, بِمِقَدِارٌ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اِلْكِيبُرُ الْمُنتَعَالِ ٣ سَوَآةٌ مِّنكُم مَّنَ اَسَرَّ أَلْقُولَ وَمَنجَهَرَ يِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَغَفِي بِالْيُلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارُّ ۞ لَهُ و مُعَقِّبَكُ مِن بَهِن يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ . بَحَفْظُوْنَهُ مِنَ أَمْرٍ أِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ أَلدَّهُ بِقُومٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُم مِن دُونِدِ، مِنْ وَّالِّ ۞ هُوَ الذِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِعُ السَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَبُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمُلَإِ كُهُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِيَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّنَاهُ وَهُمْ يُجَادِ لُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَكِدِيدُ الْحِجَالِ ﴿ لَهُ لَهُ وَعُوَةُ الْحَقِّ وَالْذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِرِ لَا بَسْنِجَبِبُونَ لَهُ مِنْشَةَ عِ إِلَّا

كَبَلِيطِ كَفَيَّتِهِ إِلَى أَلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ قَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَاءُ اَلْكِفِينَ إِلَّافِي ضَلَلِ ١٠ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوْنِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَلْهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ ٥٠٠ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوٰ إِن وَالْارْضِ قُلِ إِنَّهُ قُلَ اَفَاتَّخَذ نُّهُمِين دُونِيرَة أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَرّا فُلْ هَلْ يَسْتَوِهِ إِلَّا عَمِيْ وَالْبَصِيرُ أَمُّ هَلَ تَسْتَوِهِ إِلظُّالْمَاتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَتَلْفِهِ، فَنَشَلْبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ فُلِ إِللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّءٍ وَهُوَ أَلُوْحِدُ الْفَهَارُ ۞ أَنْزَلَ مِنَ أَلْسَّمَاءَ مَآءً فَسَالَتَ أَوْدِيَثُ بِفَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلشَّيِّلُ زَبَدَا رَّابِيا وَمِمَّا نُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي إِلنَّارِ إِبْنِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوُمَتَكِم زَبَدُ مِنْ أُمِّنَالُهُ مُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلَ فَأَمَّا أَلَرَّ بَدُ فَيَدُ هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ أَلنَّاسَ فَيَمَكُنُ فِي إِلَارْضِ كَذَالِكَ يَضِرِبُ اللَّهُ الْكَمْنَالُ ۞ لِلذِينَ اسْتَجَابُواْ

لِرَبْهِمُ الْخُسْنَ وَالذِينَ لَرِّ يَسْنَجِيبُواْ لَهُ و لَوَأَنَّ لَهُ مِمَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثَّلَهُ مِعَهُ لِلافْتَدَوْ أَبِرِءً أَوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّهُ الْحِسَابُ وَمَا وَيَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ الْمِهَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعِمِي الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادِلُونِ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُ الْمُعَادُونَ الْمُعَادِلُونِ الْمُعَادُونَ الْمُعَادِلُونِ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونِ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُ الْمُعَادُونُ الْمُعِلَّ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونِ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعِلَالُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعِلِي الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعِلِي الْمُعَادُ الْمُعِلِي الْمُعَادُ الْمُعَالِقُ ا يَّعَلَمُ أَنَّتَا ٓ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمِيٌّ إِنَّتَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ الْلَالْبَيْلِ ﴿ إِلَا يَنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ إِللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِينَاقَ ۞ وَالْذِينَ يَصِلُونَ مَا ٓ الْمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَ أَنُ يُوْصَلَ وَيَحْنَشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ أَلْحِسَابِ ١ وَالدِينَ صَبَرُوا البَيْعَاءَ وَجَهِ رَبِهِ مَّ وَأَفَامُوا الصَّلَوة وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرًا وَعَلَيْيَةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ إِلسَّيِّئَةَ أَوْلَإِكَ لَهُمْ عُقْبَى أَلدِّارِّ جَنَّكُ عَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنَ- ابَآيِهِمْ وَأَزْوَلِجِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمٌ وَالْمُلِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ مِينَ كُلِّ بَابِّ ۞ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَيْعْمَعُفِّنِي أَلدِّارِ ١ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعَدِ

مِينَافِيهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ أَلْتُهُ بِهِ أَنَّ بُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارُضِ أَوْلِيَكَ لَمُ مُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدِّارُّ ﴿ إِلَّهُ مُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ اللَّهُ نَبِّيا وَمَا أَلْحَيَوْهُ ۚ أَلدُّ نَيافِ إِلَاخِرَةِ إِلَّا مَنَكُ ۗ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَنُ مِّن رَّبِّرٌ ۖ قُلِ إِنَّ أَنَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَبَهْدِتَ إِلْيُهِ مَنَ أَنَابٌ ﴿ أَلِذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْرَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ إِللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ إِللَّهِ نَطْمَينُ الْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ يَنُ الْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ يَنُ الْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ يَنُ الْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ يَكُولُونُ اللَّهِ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ ءَ امَّنُواْ وَعَلِمُواْ أَلْصَالِحَكِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسُنُ مَثَابٌ ٥ كَذَا لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ ٱ أَمُمُ لِنَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَانُ قُلْ هُوَرَئِكٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣ وَلُوَانَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِرِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِيرِ اللَّوْنَيُّ بَلَ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ءَ امَنُواْ أَن لَوْ يَشَآءُ أَلَّهُ لَهَدَى أَلْنَاسَ جَمِيعَا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ فَرَيبَامِّن دِارِهِمْ حَتَّى يَانِيَ وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ ﴿ وَلَفَدُ السُّنَّهُ زِحْ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُمْ فَكَيفَ كَانَ عِفَابِ ١٣٥ أَفَنَ هُوَ قَايِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ فُلُ سَمُّوهُمُورَ أَمَّ ثُنَبِعُونَهُ عِمَا لَا يعَلَمُ فِي الارْضِ أُم بِظَلِهِ رِمِّنَ أَلْقَوْلِ بَلُ ذُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلُّ وَمَنْ يُضِّلِل إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍّ ٣ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي إلْخَيَوْةِ إِللَّهُ بِيَا وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ أَشَقُ وَمَالَكُم مِّنَ أَلَّهِ مِنْ وَّاقِ ۖ مَنْكُ الْمُخَتَّةِ إِلَيْ وُعِدَ أَلَّتُنَفُونَ نَجْرِكِ مِن تَحَيِنهَا أَلَا نُهَادُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا يِلْكُ عُقْبَى أَلِدِينَ إِثَّاقُواْ وَّعُفِّي ٱلْكِفِي مَ ٱلنَّارُ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْكِنْكِ يَفْرَحُونَ عِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ أَلَا حَرَابِ مَنْ يُنكِئ بَعْضَهُ وقُلِ إِنَّا أُمِّرَتُ

أَنَاعَبُدَ أَلَّهُ وَلَا أَثْرَكَ بِرَةً إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابٌ ١٠ وَكَذَا لِكَ أَنْزَلْنَاهُ مُكُمًّا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ إِنَّبَعْنَ أَهْوَآءَ هُم بَعُدَمَا جَآءَ كَ مِنَ أَلِعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَلْلَهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا وَانِّي ۗ وَلَفَدَ اَرْسَلْنَارُسُلَا مِن فَبَاكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُو َأَزُوَ اِجَاوَذُرٌ بَّنَ<sup>ّ</sup> وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَانِيْ بِعَايَةٍ لِلْأَبِإِذِي إِللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِنَاكُ ١٠٠٠ يَـمُحُواْ اللَّهُ مَا يَسَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِنَابُ ١٥ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلْنِكَ نَعِدُهُمُرُةٍ أَوْنَنُوَفَّيَنَّكَ فِإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكَكُمُ وَعَلَيْنَا أَلِحِ سَابٌ ۞ أُوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا نَافِي إِلْارْضَ نَنفُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يُحَكِّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِمِهِ، وَهُوَسَرِيعُ الْجُسَابِ ١٠٥ وَفَدُ مَكَرَ أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِ مَ فَلِلِهِ الْمُحَكِّرُ جَمِيعًا يُعَلِّوُمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعُلُو الْكَافِرُلِينَ عُقَبِيَ أَلِدٌ ارْ ﴿ وَيَقُولُ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيُّنَكُرُ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الْكِئْبُ 🕲



جرألله الرحمز الرجيم أَلِرَ كِنَبُ ٱنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْتِجَ ٱلْنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ وَإِلَى صِرَطِ الْعَيْ بِزِالْحِيدِ ۞ اللَّهُ الذِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَوَيْلٌ لِلَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٌ ۞ إلذِينَ يَسَنَحِتُونَ أَخْيَوْهَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلاَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ بَبَغُونَهَا عِوَجَّا ٵۅ۠ڸؘۜڸٟٛڬٙ؋ۣ ۻؘڵڶؠؘعِيدٍۨ۞ۅَمَاۤ أَرۡسَلۡنَامِن رَّسُولِ اِلَّا بِلسِتانِ فَوْمِهِ عِلَيْكِينَ لَهُمُّ فَيَضِلُ اللَّهُ مَنْ يَّتَنَاءُ وَيَهُدِ عُ مَنْ يَّنَاءُ وَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُالْحَكِيمُ ١ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَلْنِنَا أَنَ ٱخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّالُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَسِّهِ اِللَّهِ إِنَّ فِذَالِكَ لَا بَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ سَنَكُورٌ۞ وَإِذْ قَالَ

مُوسِى لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُواْنِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذَ اَنِجِيكُمْ مِن - ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ أَلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَيْنَاءَكُمْ وَيَسْتَخْبُونَ نِسَاءَكُرُ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاءً "مِن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُو لَمِن شَكَرَتُمْ لَأَرْيدَ تَكُو وَلَمِن كَفَارُتُمْ إِنَّ عَذَانِهِ لَشَدِيدٌ ١٤٠ وَقَالَ مُوسِي إِن تَكُفُرُ وَأَ أَنتُمُ وَمَن فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلْلَهَ لَغَنَّ حَمِيدٌ ١ الرِّ يَانِكُوْ نَبَوُّا الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمُ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ يَعَدِهِمَ لَا يَعْلَمُهُمُ وَ إِلَّا أَللَّهُ جَاءً نَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّ وَالْ أَيْدِ بَهُ مُ فِي أَفُو هِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرُسِلُنُم بِهِ عِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ عَمَّا تَدَعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ قَالَتَ رُسُلُهُمْ وَ أَيْ إِللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُهُ لِيَغْفِر لَكُمُ يِّن ذُنُوبِكُو وَيُؤَخِّرَكُولُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَتَّى قَالْوَاْ إِنَ انتُمُّ وَ إِلَّا بَشَرُّ مِنْدُنُا يُرِيدُونَ أَن نَصُدُّ وِنَاعَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَأَوْنَا

فَانُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينٌ ۞ قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ وَإِن نُحَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ لَكُو وَلَاكِنَّ أَلَّهَ بَمُنْ عَلَىٰ مَنَ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَانِيَكُمُ بِسُلُطَنِ إِلَّا إِإِذْ نِ إِللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَنُوكُّلُ إِلْمُومِنُونَّ ۞ وَمَالَنَاۤ أَلَّا نَنُوكُّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدَّ هَدِينَا سُيُلَنَّا وَلَنَصِّبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُغُرِجَنَّكُمُ مِّنَ أَرْضِنَا أَوَ لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ أَلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُوا لَارْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْخَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعَافَ وَعِيدٌ عَ اللَّهُ عَافَ وَعِيدٌ عَ السَّنَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبّادٍ عَنِيدٍ ۞ مِّنْ وَّرَآيِمِ جَهَنَّهُ وَيُسْفِي مِن مَّآءِ صَدِيدِ ١٤٠٤ بَنَجَرَّعُهُ ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، وَيَانِيهِ إِلْمُوَتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِيْتٍ وَمِنْ قُرَابِرٍ عَذَابٌ غَلِيظٌ ٧ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ مُرَّةِ أَعْمَالُهُ مُ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ فِي بَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيَّاءً ذَالِكَ هُوَ أَلْضَكُلُ الْبَعِيدُ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَا أَيْذُ هِبُّكُرُ وَيَاتِ بِخَلِّق جَدِيدٌ ٥ وَمَاذَ اللَّ عَلَى أَللَّهِ بِعَنِ بُرِّ ۞ وَبَرَزُ وَأَلِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَوُّا لِلذِينَ استكبرُ وَأَ إِنَّا كُنَّا لَكُوْ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَكَّءِ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا أُللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِن يِّحِيصٌ ١٥ وَقَالَ أَلشَّ يُطَنُ لَتَا فُضِيَ أَلَامُرُ إِنَّ أَللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدُّتُكُر فَأَخُلَفَتُكُر وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلُطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبَنتُمْ لِي فَلَا نَلُومُونِ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمُ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّ كَفَرْتُ عِمَا أَثْمَرَكُتُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُونَ وَأَدُخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَالِحَات جَنَّكِ تَجْرِب

مِن نَحْنِيَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمٌ نَجَيَّنُهُ مُرِفِهَا سَلَوْ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةَ طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرَّعُهَا فِي إِلسَّهَآءِ ۞ نُوْتِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا وَيَضَرِبُ أَلَّهُ أَلَامْتَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونٌ ١٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِئَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُلَّتُ مِن فَوَقِ إِلَارْضِ مَا لَهَا مِن قَرَ إِرِّ كِنَبَيْتُ أَلَّهُ ٱلذِينَ اَمَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ أَلَّهُ اللَّهِ مَا إِلَّهُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ ۗ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشْمَا يَشْمُ اللَّهُ مَا يَشْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا يَشْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا يَشْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللّ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفِّرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمَّ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَ أَلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُرُو إِلَى أَلْبًارِّ فَل لِّحِبَادِيَ أَلْذِينَءَ امَنُواْ يُقِيمُواْ أَلْصَلَوْهَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقُنَهُمُ سِتُ اوَعَلَيْهَ أَمِّن فَهُلِ أَنْ يَاتِي يَوُمُّ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُّلُ ٢ إِللَّهُ الذِ عَ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِرِء مِنَ أَلَثْمَوْتِ رِزْقًا لَّكُرُ وسَخَّرَ لَكُوا أَلْفُلُكَ لِنَجْرَي فِي إِلْهُوهِ وَسَخَّرَ لَكُوالْانْهَارْ وَسَخَّرَ لَكُوالْنَّهُ مَن وَسَخَّرَ لَكُوالشَّمْسَ وَالْقَهَرِ دَآيِبَيْنٌ وَسَغَّرَ لَكُو الْيُلَ وَالنَّهَارُّ وَوَالنَّهَارُ وَوَالنَّهُمُ وَاللَّهُمُ كُلِّ مَاسَأَ لَمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَتَ أَلَّهِ لَا نَحُصُوهَا إِنَّ الْ أَلِانسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا أَلْبَلَدَءَامِنَا وَاجْنُلِنِ وَبَنِيَّ أَن نَّعُبُدَ أَلَاصْنَامُ ١٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلَ كَنِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ فَنَ نَبِعَنِ فَإِنَّهُ وَمِنِّ وَمَنْ عَصِانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِبُمٌ ١٤ رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّنِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِ ٤ زَرَج عِندَ بَيْنِكَ أَلْحُرَكُمْ رَبَّنَالِيُقِبِمُوا ۖ الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ أَفِّ دَةً مِّنَ أَلْنَاسِ نَهْوِتَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ ٱلنَّـَمَرُنِ نَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونٌ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ نَعْلَمُمَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى أَللَّهِ مِن شَيْءِ فِي إِلْارْضِ وَلَا فِي إِللَّهُمَاءِ ٥

الْحَمْدُ لِلهِ الذَّ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَنِيِّ لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ٣٥ رَبِّ إِجْعَلْنِي مُقِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّ بِتَنِي رَبَّنَا وَتَفَيَّلُ دُعَآءِه ١٠ رَبَّنَا إَغْفِرْ لِهِ وَلِوَلِدَى وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ١ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَّهَ غَلْولًا عَايَحُمَلُ الظَّالِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِبَوْم تَشْغَصُ فِيهِ الْابْصَارُ هُمُطِعِينَ مُقْنِعِ رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفِّهُ مُوافِّيدَتُهُمْ هَوَاءٌ ١ وَأُنْذِ رِأَلْنَاسَ يَوْمَ يَانِبِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الْذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَيِّحُرْنَا إِلَى آَجَلِ فَرِيبِ نِجُّبُ دَعُونَكُ وَنَتَّبِعِ إِلْرُسُلَ أَوَلَمُ لَكُونُواْ أَقْسَمَتُمُ مِّن قَبَلُ مَا لَكُر مِّن زَوَالِ ١٠٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاحِين إلذِينَ طَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُو كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُو الْامَّنَالُّ ١ وَقَدْ مَكُوا مَكْمَ هُوْ وَعِندَ أَللَّهِ مَكُرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ لَلْجَالُ اللهَ فَكَ نَحُسِبَنَّ أَللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ عَنِ بِنُّ ذُو النِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْارْضُ

غَيْرَأُلَارُضِ وَالسَّمُونَ وَبَرَزُوالِيهِ الْوَلِحِدِ الْقَهَّارِّ وَتَرَى أَلْجُحْرِهِ بِنَ يَوْمَإِدِ مُّفَرَّ نِينَ فِي الْاصْفَادِ فَ سَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانِ وَتَغَنِّينَ وُجُوهَهُمُ النَّارُ فَ لِبَيْرِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتِ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَهُ هَاذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِينذَرُوالِيمِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنْمَا هُوَ إِلَهُ وَلِيدً وَلِيدً كُرَّ أَوْلُوا اللَّهُ لِبَالِ فَي



بِسْ فَرُوْلِكُ عَايَتُ الْكِكَلْبِ وَقُرُّ عَانِ مُبِينِ وَرُّ عَايَوَدُّ الذِينَ اللَّهِ فِلْ الْوَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقُرُ عَانِ مُبِينِ ﴿ رُبُعَا يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا أَهَلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَهَلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كَتَابُ مَّعْلُومٌ ﴿ فَاللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُحْلِيْ اللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

بِالْمُلَكِّكِيدِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ فِينَّ ۞ مَاتَنَزَّلُ الْمُلَيِّكُةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوّا إِذَا مُّنظِرِينَّ ۞ إِنَّا نَحَنُ تَزَّلْنَا ٱلذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ , لَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي شِيع اللاوَّلِينَ ٥ وَمَا يَانِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِرِ يَسْتَهُنِّو وُزُّكَ كَذَ إِلَّ نَسَلُكُهُ وِفِي قُلُوبِ أَلْجُرِمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِيء وَفَدّ خَلَتْ سُنَّةُ الْاوَلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَغَنَّا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ أَلْسَهَا عِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٤ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتَ اَبْصَرُنَا بَلْ خُنْ فَوَمُّ مُّسْمُورُونَ ٥ وَلَقَدَ جَعَلْنَا فِي إِلسَّهَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ إِسْنَرَقَ أَلْسَمُعَ فَأَنْبُعَهُ وشِهَابُ مُبِينٌ ١٠ وَالْارْضَ مَدَدُ نَهْمَا وَأَلْقَبْنَا فِهِمَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِهِمَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا مَعَلِينَ وَمَن لَّسَتُحُ لَهُ بِرَنِقِبِّ ۞ وَإِن مِن شَفَّةٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَا بِنُهُ وَمَا ثُنَرِّلُهُ وِ إِلَّا بِقَدرِمَّعَلُومٌ ٥

وَأَرْسَلْنَا أَلِرْيَاحَ لَوَفِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ أَلْتَمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُهُ لَهُ وِيَخِزِينِ أَنْ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَعَنُ نَجُّهُ ، وَنِمُيتُ وَنَحُنْ الْوَا رَثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِن كُوولَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَخِيرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْتُثُرُهُمْ يُ إِنَّهُ عَكِمٌ عَلِمٌ ۖ وَلَقَدُ خَلَقْنَا أَلِانسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِّ ٥ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ مِن بَّارِ السَّمُومِ ١ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلَيِّكُةِ إِنِيِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَلِمِنْ حَمَيَا مَّسَنُونِ ١ فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَ نَفَخَنَّتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَعُوا لَهُ بِيَجِدِبنَّ ٥ فَسَجَدَ ٱلْمُلَكِّكَةُ كُلُّهُمُ وَأَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِلَ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَلْسَجِدِينَ ﴿ قَالَ يَبَإِبْلِهِ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّخِدِينَّ اللَّهَ قَالَ لَمَ ٱكُن لِّلاَّ سَجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ, مِن صَلْصَلِل مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ﴿ فَالْ فَاخْرُخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ أَلدِّينٌ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلَا رَبِّ فَأَنظِرْ فِي

إِلَىٰ بَوْمِهِ يُبَعَنُّونَ ١٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْنِ الْمُعُلُومِ اللَّهُ الل اللارْضِ وَلَأَغْنِينَاهُمُ وَالمُحْمَعِينَ اللهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَلْدَاصِرَطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُ إِلَّا مِن إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِ بَنَّ ١ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَوَعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهَ استبعَةُ أَبُوابُّ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزَّةٌ مُّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤ أَخُلُوهَا بِسَلَمِ امِنِينَ ١٥ وَنَزَعُنَا مَا فِ صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمٌ مَتَقَلِيلِينَ اللهَ لَا يَسُهُمُ فِهَا نَصَبُ وَمَا هُرِمِنْهَا بِهُ يُرْجِيبٌ ﴿ نَبِي عَبَادِي أَنَّى أَنَّا أَلْغَفُورُ ۚ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَانِهِ هُوَ أَلْعَذَابُ ٱلْالِيمُ۞ وَنَبِنَّهُ مُ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُرُ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبُنَيِّرُكَ

بِعُلَمْ عَلِيمِ ١ قَالَ أَبَشَرَ نُمُونِ عَلَىٰ أَنَ مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَنِيِّرُونِّ۞ قَالُواْبَشَّرَنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا نَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينَۗ۞ قَالَ وَمَنْ يَقُنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا أَلضَّا لُوْزَ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُرُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُوزٌ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ يُجْمِينَ ۞ إِلَّاءَ الَ لُوطِ إِنَّا لَكُخَتُّوهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا اللَّهُ عَرَّهُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا إَمْرَأْتَهُۥ قَدَّرْنَاۚ إِنَّهَا لِمَنَ أَلْغَابِرِينَّ ۞ فَلَمَّا جَاءَ الَّ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْجِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ بَمَّ تَرُونَ ١٥ وَأَنْيَنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِ قُونَّ ١٠ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيَلِ وَاتَّبِعَ أَدُبَارُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرُهُ أَحَدُ وَامْضُواْ حَينَ ثُومَرُونٌ ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْامْرَأَنَّ دَابِرَهَكُو لَاءً مَفُطُوعٌ مُّصِيحِينٌ ۞ وَجَاءَ اهْـلُ الْمُدِينَةِ يَسَنَبُنْفِرُونَ ١٤ قَالَ إِنَّ هَوُّ لَاءَضَيْفِ فَلَا نَفَضُّونِّ اللَّهِ اللَّهِ مَلَوْ لَاءَضَيْفِ فَلَا نَفَضَّعُونِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ وَاتَّغُواْ اللَّهُ وَلَا نُخْرُونُ فَ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ١

قَالَ هَلَوْ لَا عِبَنَانِيَ إِن كُننُهُ فَلِحِلِينَ ١٠ لَعَمُرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ فَأَخَذَنَّهُمُ الصَّبِحَةُ مُشْرِفِينَ فِحَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمُّطَرَّنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِلمُتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِلَّهُ مِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ اللَّهُ يَكَةِ لَظَلِمِينَ ۞ فَاننَقَمْنَا مِنْهُمُّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٍ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَكِ الْجِيرِ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانِيْنَهُ مُوءَ ءَايَنْنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُغْرِضِينٌ ١٥ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُوتًا ـ امِنِينَ فَأَخَذَ نَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَا أَغَنِي عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ وَمَاخَلَقْنَا أَلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَيْتِيَةٌ فَاصْفِحَ الصَّفَحَ ٱلْجَمِيلُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ أَلْخَالُوا الْعَلِيرُ ۞ وَلَقَدَ البَّيْنَاكَ سَبَعًا مِّنَ ٱلْمُنَاذِ وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَنُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعُنَا بِرِءَ أَزْ وَلَجَامِّنَهُمُّ

وَلَا تَحْزَزُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْوُمِنِينَ ١٠ وَقُلِ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِرُ ٱلْمُبِنِّ ۞ كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْنَسِمِبِنَ ۞ ٱلذِينَ جَعَلُوا ۚ الْفَرُ ءَانَ عِضِينَ ١٠ فَوَرَبِّكَ لَسَعَلَنَّهُمُ ۗ أَجْمَعِينَ ١ عَيَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ فَاصَدِعَ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٤ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بنَ ١ أَلْدِبنَ يَجْعَلُونَ مَعَ أَلِيَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ أَلْسَجُدِينَ ١٥ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَنَّىٰ يَانِيَكَ أَلْيَقِينُ٩



أَنَ اَنذِرُوٓا أَنَّهُ لِلَّ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّغُونِّ ﴿ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ تَعَالِيْعَمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ حَلَقَ أَلِاسَانَ مِن نَّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا لَكُرُفِهَا دِفَيُّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُرُ فِنهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ مِ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَا بِينِيقِ اللَانفُسِّ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِبُمُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَيرَ لِلتَّرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٥ وَعَلَى أَلَّهِ فَصَدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدِبِكُونِ أَجْمَعِينَ ١ هُوَ أَلِيْكَ أَنْزَلَ مِنَ أَلْتَمَاءِ مَاءً لَكُمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَشِيمُونَ ۞ يُنبُتُ لَكُم بِرِ إِلزَّرْعَ وَالزَّبْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاعْنَا وَمِن كُلِّ النَّمْرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَ لِقُونِ يَلْفَكُرُونَ ١٥ وَسَخَّرَ لَكُوالْكُوالْبَهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنِّحُومَ مُسَعَّى إِنِّ بِأُمْرِهِ } إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ

يَعْفِلُونَ ١٥ وَمَاذَرَأَ لَكُرُ فِي إِلَارَضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُدُو إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا بَهَ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونٌ ١٥ وَهُو أَلذِه سَخَّرَ أَلْبَحْ رِلِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحَمَّاطِرِيًّا وَنَسْنَخَرْجُواْمِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَك أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَبَّنَعَواْ مِن فَضِلِهِ ، وَلَعَلَّكُرُ نَشَّكُرُ وَنَّ ۞ وَٱلْقِيْدِ إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَنْ نِمِيدَ بِكُرْ وَٱنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ۞وَعَلَمَٰكِ ۗ وَبِالنِّجْرِهُمْ يَهْتَدُونَ ۗ۞أَفْتَنْ يَّخَلُقُ كَتِن لَّا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ لَانْخُصُوهَآ إِنَّ أَلَّهَ لَخَفُورٌ رَّجِعُ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا ثُعْلِنُوزٌ اللَّهُ إِلَّا أَلَّهُ لَكُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا ثُعْلِنُوزٌ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لِكُونَا فَعَلِنُوزٌ اللَّهُ الل وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۗ أُمُّواتُ غَيْرُأْخِيَآءٌ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ ابْبَعَتُونَ ۞ إِلَا لَهُ كُرُهُ إِلَّهُ " وَحِدُ فَالْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةُ وَهُم مُّسْتَكُبِرُونَ ١ لَاجَرَمَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَرُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْتَكِبِرِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ مِمَّاذَاۤ أَنَلَ رَبُّكُمْ

قَالْوُا أَسَطِيرُ أَلَا وَإِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنَ ٱوْزِارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلْاَسَاءَ مَا يَزِرُونَّ ۞ قَدْ مَكَرَ أَلِذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِ مَّ وَأَنْيِهُمُ ٱلْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ١٠ شُحُ يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ بُخِيْنِ بِهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى أَلِذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونِ فِيهِمَّ قَالَ أَلِذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِنْرَى ٱلْبَوْمَ وَالسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكِفْرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنَوَقِبْهُمُ الْمُلَيِّكَةُ ظَالِحِ أَنَفْسِهِمُّ فَأَلْقَوُ الْالسَّلَرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءِ بَلِيٌّ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ فَا دَخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِيسَ مَثْوَى ٱلْمُنَّكِيرِينَ ۖ ۞ وَقِيلَ لِلذِينَ أَتَّقَوَاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِهَانِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَالُ الْمُنْقِينَ ٣ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِحِ مِن تَحْيِهَا أَلَانَهَارُ

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وُنَّ كَذَا لِكَ بَعَزِ عِ إِللَّهُ الْمُتَّفِينَ ١ أَلَدِينَ تَتَوَفِّهُمُ الْمُلَإِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَا عَلَيْكُمُ الْمُلَا عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُننُهُ تَعُمَلُونٌ ١ هَلَ بَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ الْمُلَيِّكَةُ أُوْيَانِيَ أَمْرُرَبُكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظِلْمُونٌ ١ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَلُواْ وَحَاقَ يِهِم مَّا كَانُواْ بِرِهِ يَسْتَهُ زِهُ وَنَ ١٤٠ وَقَالَ أَلِذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَشَاءَ أَلِلَّهُ مَاعَبَدْ نَامِن دُونِيهِ مِن شَكَّعِ خُونُ وَلَا عَابَا وَأَنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن دُونِيهِ مِن شَحَّعٍ كَذَا لِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَلَقَدَ بَعَنَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُ وأَ اللَّهَ وَاجْنَنِبُواْ اَلْطَلْغُوتَ فِيَنْهُم مِّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي اللارْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ اَلْكُكَدِّيبِنَّ ﴿ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدِيهُمْ فَإِنَّ أَنَّهَ لَا يُهْدِي

مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِينٌ ﴿ ثُنُ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَمَّدَ أَبْمَانِهِمْ لَا يَبْعَتُ أَلِلَّهُ مَنْ بَمُّونٌ بَلِي وَعَدًّا عَلَيْهِ حَفَّ ا وَلَاكِنَّ أَكْنَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلْبَبِّنَ لَهُمُ الذِ مِ يَخْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِينَّ ١ إِنَّمَا قَوَلُنَا لِشَهَءِ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي إِللَّهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي إِلَّذُنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُو اللَّخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعُلَمُونَّ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهِمْ يَنَوَكَّالُونٌ ۞ وَمَا أَرُّسَلْنَامِن فَبَلِكَ إِلَّارِجَالًا يُوجي إِلَيْهِمْ فَسَتَكُوّا أَهْلَ أَلَدِّكُرِ إِن كُننُهُ لَانْعَامُونَ ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الَّذِكُ لِنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ كَانُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ مُ يَنَفَكُّونَ ١٠ أَفَأَمِنَ أَلَذِينَ مَكُّرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَلْلَهُ بِهِمُ الْارْضَ أَوْيَالِبَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشَعُرُونَ ١٠ أَوْ يَاخُذَهُ رِفِي تَظَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعِيزِنَ ١٠

أَوْ يَاخُذَ هُمْ عَلَىٰ تَغَوُّفٌ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ٣ اَوَلَمْ بَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَيْءً عِيَنَفَيَّؤُا ظِلَلْهُ وعَن اِلْبَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدًا لِلهِ وَهُرَ دَلِيْحُونَ ۞ وَلِلهِ يَسَجُدُ مَافِي إِلسَّمَوْتِ وَمَافِي إِلَارْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمُلَكَّةُ وَهُمْ لَا يَسْنَكُمْرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُومَرُونَ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُ لَا تَنَّخِذُواْ إِلَهَيْنِ إِثْنَابُنَّ إِنَّمَاهُوَ إِلَه "وَلِحِدٌ فَإِيَّنِي فَارْهَبُونٌ ۞ وَلَهُ مِمَا فِي السَّمُونِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ أَللَّهِ تَنَّفُونَّ ۞ وَمَا يِكُمْ مِن نِّعْمَةِ فَيْنَ أَلَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُو الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ١٠ ثُمَّ إِذَا كَتَنَفَ أَلضُّرَّعَنكُمُ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمُ بِرَبِّهِمَ يُشْرِكُونَ ٢ لِيَكُفُرُواْ بِمَاءَ انْبُنَهُمُ فَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ نَعَلَمُونٌ ﴿ وَيَجِعَلُونَ لِتَالَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ نَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْكُمُّ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ إِلْبَنَكِ شُبْحَانَهُ وَلَاكُم مَّا بَشِّنَهُ وَلَكُ

وَإِذَا يُنِيِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنتِي ظَلَّ وَجُهُهُ, مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْرُ ۞ يَتَوَارِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُيِّنَرَ بِيرَةَ أَبْمُسِيكُهُۥ عَلَىٰ هُونِ اَمْ يَدُسُهُ فِي إِللَّهُ الدُّوابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ اللَّهَ أَلَاعَلِيُّ وَهُوَ ٱلْعَنِ يُزَ الْحُكِمِ وَلُوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا نَرَكَ عَلَبْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِنَ بُّؤَخِّرُهُمُ إِلَّا أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَنُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْبَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِطُونَ ۞ نَاللَّهِ لَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ أُمُعِ مِن قَبُلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعَمَا لَهُمُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيمُ ١ وَمَا أَنَوَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِنَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْذِهِ إِخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوَمِ يُومِنُونَ ١٥ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَلْسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحَبابِهِ

اللارْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ١ وَإِنَّ لَكُرُ فِي إِلَّانْعَلِمِ لَعِبْرَةٌ نَّسْقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِيهِ مِنْ بَيْنِ فَزَثِ وَدَمِ لَّبَنَّاخَالِصَاسَآبِغَا لِّلسَّكْرِبِينَ۞وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيل وَالْاعْنَالِ تَنْتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى أَلْنَحْهُ لِ أَنِ إِنَّخِذِ عِنَ أَلِجُبَالِ بُهُونًا وَمِنَ أَلْسُبُحَ رَوْمَا يَعْرِشُونَ ۞ نُمَّ كُلِي مِن كُلِّ إِنتُمَّرَاتِ فَاسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً بَغُرُجُ مِنَ بُطُونِهَا سَنَرَابٌ مُخْنَلِفُ ٱلْوَانُهُ وِفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَفَكُو ثُمَّ يَتَوَفِّيكُمْ ۗ وَمِنكُم مَّنَ يُرُدُ إِلَىٰ أَرْدَلِ إِلْمُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيرٌ فَكِ يُرُّ ۞ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزُقَ فَمَا الذِبنَ فُضِّلُواْ بِرَآدِ ٤ رِزْفِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَبْمَانُهُمُ فَهُمْ فِهِ مِ سَوَآءٌ أَفَبِنِ مَمَةِ أِللَّهِ يَجُمَ كُونَ ١

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمْ وَأَزُولَجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَزُولِجَا بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَكِيُّ أَفَيا لَبْطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْ مَتِ إِللَّهِ هُمْ يَكُفُرُ وُنَّ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَالَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزَقًا مِنَ أَلسَّ مَوْتِ وَالْارْضِ شَيَّا وَلَا يَسْ تَطِيعُونَ ١٠ فَكَ تَضْمِ بُواْ لِلهِ إِلاَمْتَالَ إِنَّ أَلَّهَ يَعَلَوُ وَأَنْحُ لَاتَعْلَمُونَ ١ ضَرَبَ أَلَّهُ مَنَالًا عَبْدَا تَمْلُوكًا لَا بَقْدِرُ عَلَىٰ سَنَّءَ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُو أَيْنِفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُرُنَّ أَلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ أَكْثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُ هُمَّ أَبُّكُولًا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِيهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُّهُ لَا يَاتِ بِغَيْرِهَلَ بَسْتَوِهِ هُوَ وَمَنَ يَامُرُ بِالْعَدَلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمٌ ۞ وَلِلهِ غَيَبُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا أَمِّرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَالْمِ الْبُصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمَّءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمُ

مِّنْ بُطُونِ أَمَّهَا لِلْكُورِ لَا نَعَالَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُو أَلسَّمَعَ وَالْابْصَارُ وَالْافِيدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥ اللَّهِ مَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَاتِ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا بَمُسِكُهُنَّ إِلَّا أَلَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ بُومِنُونَ ١٥ وَاللَّهُ بُحَعَلَ لَكُر مِّنَ بُبُونِكُرُ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ إِلَانْعَامِ بُبُونَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأُوۡ بِارِهَا وَأَشۡعِارِهَاۤ أَنَّكَاۢ وَمَنَاعًا إِلَىٰ حِينٌ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَلِجَالِ أَكُنْنَا وَجَعَلَ لَكُو سَرَبِيلَ تَقِيكُو الْحَرَّ وَسَرَلِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُو كَذَالِكَ يُنِيرُ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ نُسُلِمُونٌ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ١ يَعْمِ فُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ شُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَنُّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ بُسْنَعْتَبُونَ ١٠٠٠

وَإِذَارَءَا أَلِدِينَ ظَامُوا الْعَذَابَ فَكَدِيخُفَتُ عَنْهُمْ وَلَا هُرْ يُنظَرُونَ ١ وَإِذَارَءَ اللَّهِ بِنَ أَشْرَكُواْ شُرَكَّاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَوْ لَا إِهِ شُرَكَا وَأَنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْفُواْ البِّهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُذِبُونَ ١٥ وَأَلْفَوا إِلَى أَلَّهِ يَوْمَيِذٍ الْسَّلَرَوضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْنَرُونَ ١ أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَيِيل اِللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَ ابًا فَوَقَ ٱلْعَذَابِ مِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَوْ لَاء وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَكِ بِبْيَانًا لِّكُلِّ شَخَءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُنْتُهِى لِلمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ مُ ذِ مِ أَلْقُرْبِي ۗ وَبَهْ مِي عَنِ ٳ۫ڷؙڣٛڂؽؘٳٓءؚ ۊؘڵڬ۬ػڕۊڶڶ۪ۘۼؠۜۑۼڟؙڮؙڗڵؘػڵۜۘڰٛڗؾؘڐۜڴۜۄؙۏۜ۫؈ۜٛۊٲۏۛڣۅؙٲ بِعَهُدِ إِللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمُ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَبْمَانَ بَعُدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْنُمُ اللَّهُ عَلَيْكُو كَفِيلًا إِنَّ أَللَّهَ يَعَلَوُ مَا تَفْعَلُونَ ٥

وَلَا مَكُونُوا كَالِيْ نَقَضَتُ عَزَّلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا تَنْيَّذُونَ أَيْمَانَكُو دَخَلًا بَيْنَكُونَ أَنَّكُونَ أَمَّةَ هِيَ أَرْبِي مِنْ المَّةٍ إِنْمَا يَبُلُوكُو اللَّهُ بِيرِ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُننُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَلُوْشَاءَ أَلِلَهُ لِجَعَلَكُمْ وَأَمُّنَةً وَلِيدَةً وَلَانَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِهِ مِنْ يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَيَّا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١ وَلَاتَتَخِذُواْ أَنْهَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوفُواْ أَلْسُوءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا نَشْ تَرُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا إِنَّاعِندَ أَللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُرُو إِن كُنتُمْ نَعُلَمُونَ ١٠ مَاعِندَكُرٌ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ أَللَّهِ بَافِي وَلَيَحِيْنِ مَنَّ أَلْذِينَ صَبَرُوًّا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْ انتِيْ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَنْجُ يَنَّهُ وَحَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْنِ يَنَّهُمُو أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ۗ فَإِذَا فَوَأْتَ أَلْفُرْءَ أَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ أَلْشَّيْطُنِ أَلْرَّجِيهِ

إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَنَّ عَلَى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَيَتَوَكَّلُوزَ ١ إِنَّمَا سُلَطَانُهُ وَعَلَى أَلَذِينَ بَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِيرِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَابَدَ لَنَاءَايَةَ مَّكَانَءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يُنَزِّلُ قَالْوَا إِنَّكَ أَنتَ مُفَّتَرِ بَلَ ٱكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ قُلُّ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رِّيِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنْبَيِّنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدُكَى وَ بُشِّيرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرٌّ لِّسَانُ الذِهِ يُلِّحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمَى وَهَلْذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهَدِيهِمُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُّ النَّايَفُ تَرِهُ إِنَّمَا يَفُنَرِهُ إِنَّكُذِبَ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَابَتِ إِللَّهِ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ ۚ أَلْكُذِيوُنَّ ۞ مَن كَفَرَبِاللَّهِ مِنَ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۗ إِلَّا مَنَّ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَيِنَّ إِلا بِمَانَّ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا بِكَ عَظِدٌ ١٤ وَاللَّهِ مَا نَهُمُ السَّحَكَةُ وَالْحَيَوْةَ الدُّنيا عَلَى الاحرة

وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ مِ إِلْقُومَ أَلْكِفِي بَنَّ اللَّ أَوْلَلِّكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرِهِمْ وَأَوْلِيَّكَ هُوْ الْغَلِفُلُوزَ لَاجَرَهَ أَنَّهُ مُرْفِخ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ نُدَ إِنَّ رَبَّكَ اللذين هَاجَرُواْ مِنَ بَعُدِ مَا فُتِنُواْ نُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَوْمَ تَالَّهِ كُلُّ نَفْسِ تَجَادِلُ عَن نَّفَيهِ إِوَتُو فِي كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُرْ لَا يُظْلَمُونَّ ا وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا قُرْيَةً كَانَتَ - امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَانِهَا رِزُقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَا فَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخُونِ بِمَا كَانُواْ بَصِّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولُ الْحُوعِ وَالْفَدُ جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنَهُمْ فَكُذَّيُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُرْظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُو اللَّهُ حَلَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ إِن كُنْمُهُ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ١٤ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِرِهُ فَنَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ

فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ ٵٝڵۘػؙۮؚڹٙۿڵۮؘٳڂۘڵڵ۠ۊۿڵۮؘٳڂٙڗٳؠؙٞڵۣؾۜڣٝؾؘۯ۠ۅٳ۠ۼڮٙٱڛۜؖڡۣٳ۬ڵ۫ڰۮۣڹ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّكَذِبَ لَا يُفْلِحُونٌ ١٠ مَنَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيهُ إِن وَعَلَى أَلِدِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا مَا فَصَصَىنَا عَلَيْكَ مِن فَتَلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلذِينَ عَلِمُواْ السُّوءَ بِجَهَلَةِ نُمَّ تَابُواْ مِنَ بَعْدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِ هَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ كَانَ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١٤ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمُ مِ إِجْتَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ وَءَاتِينَهُ فِ إِلدُّنَياحَسَنَةً وَإِنَّرُوفِ إِلَاخِرَةِ لِمَنَ أَلصَّلِحِينَ ١٠ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِيهِ مَرْحَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّاجُعِلَ أَلْسَبْتُ عَلَى أَلَذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحَدُّ مُ بَبِّنَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ الْدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَلِالْهُم بِالْخِ هِي بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَلالهُم بِالْخِ هِي الْحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو الْحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو الْحَسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوا عَلَمُ بِمَن صَابَعُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنْ عَاقَبَتُهُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِنْ لِمَاعُوقِبَتُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُ فَي صَبَرْتُ مَ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصِّبِرُ وَمَا مِرْدَ وَلَا اللَّهِ وَلَا تَكُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَا لِي مَاللَّهُ وَلَا تَكُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا لِي اللَّهِ وَلَا تَكُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا لَهِ مَا لَذِينَ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ وَاقَالَذِينَ هُم مُحْفِيدُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ وَاقَالَذِينَ هُم مُحْفِيدُ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ وَاقَالَذِينَ هُم مُحْفِيدُ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ وَاقَالَذِينَ هُم مُحْفِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه



بِسْ اللّهِ الرّحَمْ إِللّهِ الرّحَمْ إِللّهِ الرّحَمْ إِللّهَ الرّحَمْ إِللّهَ اللّهِ الْحَرَامِ إِلَى السّبِحِدِ الْحَرَامِ إِلَى السّبِحِدِ الْحَرَامِ إِلَى السّبِحِدِ اللّهَ اللهِ ا

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَيْمِ إِسْرَاءِ بِلَ أَلَّا تَنْجُذُواْ مِن دُولِي وَكِيلًا ١٤ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١٥ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَفِ اِلْكِنَالِ لَنُفْسِدُنَّ فِي إِلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلَّنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا ١٠ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولِيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُرُ عِبَادًا لَّنَا أَوُّلِهِ بَأْسِ شَدِيدٍ فِيَاسُواْ خِلَلَ أَلدِيارٌ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ۞ نَكُمَّ رَدَدْ نَا لَكُمْ الْكَتَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّدَدُنَكُم بِأَمُّوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ وَاللَّهُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أُكْنَرَ نَفِيرًا ١ إِنَ أَحْسَنتُمُ وَأَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنّ اَسَأَنْرُ فَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ الاَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُرُ وَلِيَدْخُلُواْ الْمُسَجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوًا نَتَبِيرًا ١ عَسِي رَبُّكُوهِ أَنْ يُرْحَمَكُمُ ۗ وَإِنْ عُدتُمُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَتَّمَ لِلْكِفِي بِنَ حَصِيرًا ١٠ إِنَّ هَلْذَا أَلْفُرْءَ إِنَّ يَهَدِ مِ لِلَّتِي هِيَ أَفُومَ وَيُبَيِّنُ وَالْمُومِنِينَ أَلْذِينَ

يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كِبِيرًا ۞ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا الِيمَانَ وَيَدْعُ الإنسَانُ بِالشَّيرِدُعَاءَهُ وِبِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَءَايَنَيْنَ فَكَعَوْنَاءَايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ أَلْنَهَا رِمُبْصِرَةً لِنَّنَبُنَعُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُّ وَكُلُّ شَيَّءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَايِّرَهُ فِي عُنْقِهِ ، وَنَحُنْ رِجُ لَهُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ كِتَلَا يَلْقِيلُهُ مَنشُورًا ١٠ إِقْرَأُ كِتَابُكَ كَفِي بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَنِ إِهْتَدِى فَإِنَّا يَهُ تَكِي لِنَفْسِهُ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِي وَمَا كُنَّامُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ۞ وَإِذَاۤ أَرَدُنَّاۤ أَن نُّهُ لِكَ قَرِّيَةً أَمَرْنَا مُ تُرَفِيهَا فَفَسَفُواْ فِبِهَا فَخَقَّ عَلَيْهَا أَلْقُولُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٥ وَكُمْ اَهْلَكُنَامِنَ أَلْقُرُ ونِ مِنْ بَعَّدِ نُوحٍ

وَكَهِيْ بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿ مَّنَكَانَ يُرِيدُ اْلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وِفِيهَا مَا نَشَآةُ لِمِن نَّرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصَلَّلِهَا مَذُمُومَامَّدُحُورًا ﴿ وَمَنَ آرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِى لَهَا سَعْبَهَا وَهُوَمُومِنُ فَأَوْلَإَكَ كَانَ سَعْبُهُم مَّشَكُورًا ١ كُلَّا نِّبُدُّ هَوْ لَاءِ وَهَوَ لَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا ۞ أَنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعُضٌ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُدَ رَجَلِتِ وَأَكْبَرُ تَقَيْضِيلًا ١ لَّا تَجَعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَنَقَعُدَ مَذَمُومًا تَخَذُولًا " وَقَضِيْ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِكِرَ أَحَدُهُكَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللُهُمَا أَنِّ وَلَانَنَهَ إِهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوَلًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ أَلَذُّلِ مِنَ أَلْرَّحْمَةٌ وَفُل رَّبِ إِرْحَمَهُ مَا كَمَارَبَّبَانِي صَغِيراً ١ رَبُّكُونُوا عَلَمُ إِمَا فِي نَفُوسِكُمُ وَإِن تَكُونُوا صَلِحِينَ

فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلاَ وَرِبِينَ غَفُورًا ١٥ وَوَاتِ ذَا أَلْقُرْبِي حَقَّهُ وَالِمُسَكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا نُبَدِّرُ نَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِّرِ لَهُورًا ١٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اِيْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكُ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبُسَطِ فَنَقَتُهُ دَمَلُومًا تَحَمُّورًا ۞ إِنَّ رَبُّكَ بَنِسُطُ ۖ الرِّزْقَ لِئَ يَّشَاءُ وَيَقَدُرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ۞ فَتَلَهُمْ كَانَ خِطَّا كِبِيرًا ١٥ وَلَا تَفْرَبُواْ الزِّبِي إِنَّهُ وَكَانَ فَخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ١٥ وَلَا نَقُتُلُوا النَّفْسَ الْنِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحُقّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَادُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِلْمَا فَلَا يُسْرِف فِيّ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٥ وَلَا تَقَنَّرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلْعُ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ١٠ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْنُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَفِيمُ ذَالِكَ خَبُرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيالًا ۞ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلِيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۞ وَلَا تَمُشِ فِي إِلَارْضِ مَرَعًا إِنَّكَ لَن تَخَيْرِقَ أَلَارْضَ وَلَن تَبُلُغَ أَلِجُبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّنَةً عِندَرَبِّكَ مَكُرُوهًا ١٣٥ ذَ الِكَ مِمَّا أَوْجِي ٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحُكُمَةِ وَلَا نَجَعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتُكُلِّفِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ١٣ اَفَأَصَّفِيكُورُ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنَانًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيًّا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكُّواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ وَ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ ءَالِهَا أُنَّا كُمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوا إِلَى ذِهِ إِلْحَرْشِ سَبِيلًا ١ شُبْحَانَهُ وتَعَالِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوِكُ السَّبَعُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِ نَّ وَإِن مِن شَعْءٍ

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا نَفْقَهُونَ نَسَبِيحَهُمُ وَإِنَّهُ وَكَانَ صَلِمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ أَلُقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ جِحَابًا مُّسَتُورًا ١٠ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ وَ أَكِنَّةً أَنۡ يَّفَقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمۡ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي إِلْقُرْعَ إِن وَحَدَهُ وَلُوّا عَلَىٰ أَدْبِرِهِمْ نَفُورًا اللَّهِ مُخْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمَعُونَ بِرِءَ إِذْ يَسْتَمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن نَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْمُورًا إِلَّا الظُّلُولَ الظُّلُولَ الظُّرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامَنَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوا أَ. ذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَلْتًا إِنَّا لَبَعُونُونَ خَلَفَاجَدِيدًا ٥ قُلُ كُونُواْ جِحَارَةً اوْحَدِيدًا ۞ اوْخَلْفًا عِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُودِ كُرْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا فَلِ الذِے فَطَرَكُونُ أَوَّلَ مَرَّةِ فَسَيْنَغِضُونَ إِلْبَكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُوَ قُلْ عَسِي أَنْ تَكُونَ قَرِيبًا ۞ بَوْمَ يَدُّعُوكُمُ فَلَسَّنَجَبِهُونَ

بِحَـمَدِهِ، وَتَظُنُونَ إِن لِبِنْتُمُورِ إِلَّا قَلِيلَا آنَ وَقُل لِعِيَادِ مِ يَقُولُواْ الْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَبِّنَهُمُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَبِّنَهُمُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطَانَ كَانَ لِلاِ سَنَانِ عَدُوًّا مُّينِنَّا ﴿ رَّبُّ كُورَ أَعْلَمُ السَّمَ عَلَمُ السَّالَ عَلَمُ السَّالَ عَلَمُ السَّالَ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ بِكُونِهِ إِنْ يَشَأَيْرُ حَمَّكُونَهُ أَوِإِنْ يَشَأَيْعَذِ بَكُرُ وَمَا أَرُسَلُناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مِن فِي إِلسَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ أَلنَّا بَيْنِ عَلَى بَعْضِ وَءَ انْبَيْنَا دَاوُودَ زَيُورًا ١٠ قُلُ الدَّعُوا الذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمَلِكُونَ كَشَفَ أَلضُّرٌ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ أَوْلَإِكَ أَلِذِينَ يَدُعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ ۗ أَقُرْبُ وَبَرَجُونَ رَحْمَنَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَا بَرُو إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ١٥ وَإِن مِّن قَرِّيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهَلِكُو هَا فَبَلَ بَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِنْكِ مَسْطُورًا ١٠٥ وَمَامَنَعَنَا أَن تُرسِلَ بِالْا يَلِتِ إِلَّا أَن كُذَّ بَ بِهَا أَلَا وَّلُونَ وَءَانَيْنَا غُودَ

ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَامُواْ بِهَا وَعَانُرُسِلُ بِالْاَيْكِ إِلَّا نَخُوْبِفَا ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَا أَلَرُّهُ يَا رَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّجَرَةِ الْمُلْعُونَةَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اِلْقُتْرَءَ اِن وَنُحُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُ هُمْ وَ إِلَّاطُغُيَّانَاكِبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ السِّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا ٓ إِبَّلِيسَ قَالَ ءَ ٱسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئًا ۞ قَالَ أَرَّيْنَكَ هَٰذَا ٱلذِهِ كَرَّمَتَ عَلَىٰ لَيِنَ ٱخَّرُ تَنِ مَ إِلَىٰ بَوْمِ الْفِيهَامَةِ لَأَخْنَيَكَنَّ ذُرِّيَّنَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ إَذْ هَبُ فَمَن نَبِعَكَ مِنْهُمَّ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُر جَزَآءً مُّوفُورًا ۞ وَاسْتَفْزِزْمَنِ إِسْنَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبَ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي إِلَّامُولِ وَالْاوَلَا وَلَا وَكِلْهِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهِ إِنَّ عِبَادِ مِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكُوٰ بِرَبِّكَ وَكِلَا ١٠ رَبُّكُوالنِّهِ بُرْجِ لَكُوالْفُلُكَ فِي الْبُحْرِ لِتَبْنَغُواْمِن

فَضَلِهِ } إِنَّهُ وَكَانَ بِكُورَ رَحِيمًا ١٥ وَإِذَا مَسَّكُو الضُّرُّ فِي اِلْبَحْيِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِيْكُمُ ۗ إِلَّى أَلْبُرِّأَعْ رَضَتُمْ وَكَانَ ٱلاِنسَانُ كَفُورًا ١ اَفَأَمِنتُهُ وَأَنْ بَخُنْسِفَ بِكُرْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُو حَاصِبَاثُمُّ لَاتِجَدُو ٱلكُرُ وَكِيلًا ۞ اَمَ اَمِنتُمْ وَ أَنْ يُعِيدُكُو فِيهِ تَارَةً الْخِرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِّنَ أَلْرِيجِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرَتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِيهِ عَبِيعًا اللَّهِ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا يَخِهُ ءَادَمَ وَحَمَلُنَهُمْ فِي اِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَفْنَهُم مِنَ أَلطَّيْبَكِي وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَيْبِر مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ بُولَمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَيَنْ اوِنِي كِتَلِكُهُ وَبِهِمِينِهِ عَأْوُلَإِلَّ يَقْرَءُ وِنَ كِتَلْبَهُمْ وَلَا يُظَلُّمُونَ فَيْنِكُ ١٠ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ وَأَعْبِي فَهُو فِي إَلَاخِرَةِ أَعَمِيٰ وَأَضَلُّ سَبِيلَا ۗ وَإِنكَادُواْ لَيَغَيْنُونَكَ عَنِ إِلَيْ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَّا تُخَذُوكَ

خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلًا أَنْ تُبَّنْتُكُ لَفَدْ كِدِتَّ تَرَّكُنُ إِلَهُ هِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ثَكَّ ذَقُنَاكَ ضِعْفَ أَلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمُمَاتِ نُهَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ أَلَارْضِ لِبُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَّا يَلْبَتُنُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ شُنَّةَ مَن قَدَ أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۞ الَقِرِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَق إِلْيَلِ وَقُرْءَ انَ أَلْفَحَرُ إِنَّ قُرْءَ انَ أَلْفَحَرُ كَانَ مَشْهُودَا ١١٥ وَمِنَ ٱليُلِ فَنَهَجَّدَ بِيهِ نَافِلَةَ ٱلْكَعَسِيِّ أَنْ يُبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَوُدَا ١٠٥ وَقُل رَّبِّ أَدُخِلَنِي مُدُخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجَي مُخْرَجَ مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلِ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ۞ وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَثُنَرِّلُ مِنَ ٱلْفُرْءَ إِن مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَجْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَاخَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَعِا

بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّا اللَّهُ قُلُ كُلُّ يُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَرَبُّكُرُ أُعَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهَدِي سَبِيلًا ٥ وَيَسْتَلُونَكَ عَن الرُّوحٌ فُل الرُّوحُ مِنَ المِّر رَئِةِ وَمَا أُونِينُ مِينَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَدُّ۞ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِالذِحَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجُدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّن زُبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٥ قُل لَّينِ إِجْتَمَعَتِ إِلاِنسُ وَالْحِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَاتُوا لِمِنْ لِ هَاذَا أَلْفُرْءَ إِن لَا يَانُونَ لِمِنْ لِهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِنَ أَكْثَرُ أَلْتَاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّي لَنَامِنَ أَلَارُضِ بَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبٍ فَتُغَجِّرَ أَلَانُهَا رَخِلَلَهَا تَفْجِيرًا اللهِ أَوْ تُسْقِطُ أَلْتَكَمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ نَانِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلَلِّكَةِ فِبِيلًا ۞ أَوْ بَكُونَ لَكَ بَبُتُ مِّن زُخْرُفٍ

اَوۡتَكَرِقِيۡ فِي اِلسَّمَاءِ وَلَن نُوۡمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ نُـٰنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّا نَّفَتْ رَؤُهُ و قُلْ سُبْحَنَ رَخِيِّ هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يَوْمِنُواْ إِذْ جَاءَ هُمُ الْمُدِي إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي إِلَارْضِ مَلَيِّكَةٌ مُّمْشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلْتَمَاءَ مَلَحَا رَّسُولًا ١٠٥ قُلُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَبْنِ وَبَيْنَكُمْ وَإِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِبِرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَنْ يَهَدِ إِلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِهُ وَمَنْ يَضُلِلْ فَلَن نَجِدَ لَهُمُوٓ أُوۡلِيٓآءَ مِن دُونِمِهُ وَيَحْسَنُهُ وَهُوْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَّا وَصُرَّا مَّا مَّا مُا مُركَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَنَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُوّاْ أَ. ذَاكُتَّاعِظُمَّا وَرُفَنَّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

آوَلَةَ يَرَوَاْ أَنَّ أَلَّهَ أَلَذِ عَ خَلَقَ أَلْتُمَوْتِ وَالْارْضَ فَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَخَلُقَ مِتَٰلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُّةِ أَجَلَا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۚ قُلُ لَّوَانتُمْ تَمَلِكُونَ خَزَ إِنَ رَحْمَةِ رَبِيَ إِذَا لَا مُسَكِّنُمُ خَشِّيَةً أَلِانفَاقِ وَكَانَ أَلِانسَانُ فَتُورًا وَلَقَدَ-اتَكِنَا مُوسِىٰ يَسْعَ ءَ ابَاتِ بَيِّنَكِ فَشَّ لَيْخِ إِسْرَاءِ بِلَ إِذْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وِفِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَلْمُوسِي مَسْعُورًا اللَّهِ الْأَظُنُّكَ يَلْمُوسِي مَسْعُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْ لَ هَوْ لَاءِ الْأَرَبُ السَّمُونِ وَالْارْضِ بَصَآبِرَ وَإِذِّ لَأَظُنُّكَ يَغِيْعُونُ مَثَّبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ أَلَا رُضِ فَأَغْرَ إِقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا ١ وَقُلْنَامِنَ بِعَدِهِ ع لِبَيْحَ إِسْرَآهِ بِلَ أَسْكُنُوا أَلْلارْضٌ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ اللَّخِرَةِ جِئْنَا بِكُرُ لَفِيفَا ١٥ وَبِالْحُقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ وَمَا أَرَّسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وَقُرْءَ انَّا فَوَقْنَاهُ لِنَقْرَأُهُ وَعَلَى أَلنَّاسِ عَلَى مُكُتِّ وَنَرَّ لَنَهُ تَنزِيلًا ١٥ قُلَ - امِنُواْبِرِةِ أَوْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ



بِسْ فِي اللهِ الدِينَ أَنْ لَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِكْبُ وَلَرْ يَجْعَلْ اللهُ اللهِ اللهِ الدِينَ أَنْ لَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِكْبُ وَلَرْ يَجْعَلْ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِكْبُ وَلَرْ يَجْعَلْ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

مَّ لِكِينِينَ فِيهِ أَبِدًا ۞ وَيُنذِرَ أَلْذِينَ قَالُواْ إِنَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدَّانَ مَّا لَهُم بِيهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخَرُجُ مِنَ اَقُولِهِ هِمُ وَ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ تَّفَسَكَ عَلَى عَاتِرِهِمُ وَإِن لَمَّ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارِضِ زِبنَةً لَّهَا لِنَبُلُوكُهُمْ ۚ أَيُّهُمُ ۗ أَحْسَنُ عَلَا ﴿ وَإِنَّا لَجَاءِلُونَ مَا عَلَيْهَاصَعِيدًا جُرُزًّا ۞ اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيهِ كَانُواْ مِنَ - ايَانِنَا عَجَبًا ١ إِنَ أَوَى ٱلْفِنْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَامِنَ آمَرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى ٓءَ اذَانِهِمْ فِي إِلْكَهُفِ سِينِينَ عَدَدَا اللهُ ثُمَّ بَعَنْنَهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِنْ بَيْنِ أَحْصِى لِمَا لَبِنُواْ أَمَدًا ۞ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقُّ إِنَّهُمَّ فِنْيَةٌ - امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدَى ١٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَإِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا

رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَن تُدَّعُواْمِن دُونِيرَة إِلَهَا لَّفَدَ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١٠ هَلَؤُ لَآءِ قَوْمُنَا اِتُّخَذُواْ مِن دُونِهِ } ءَالِهَةَ لَوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَانِ بَيِّنِ فَيَ اَظُلُومِتَنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَّا ۞ وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأُوْءَ أَ إِلَى أَنْكُهُفِ يَنشُرُ لَكُرْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّةً لَكُم مِّنَ الْمَركُمُ مَّرْفِقًا ۞ وَتَرَى أَلشَّمُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُعَن كَهُفِهِمُ ذَاتَ أَلْبَينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّفَرِضُهُمُ ذَاتَ أَلْشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَخُونِ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ - ابَكِ إِللَّهِ مَنْ يُّهَدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُ تَدُّء وَمَنْ يُضَلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّ إِشِدًا ١ وَتَحْسِبُهُمُ وَأَيْفَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَفُودٌ وَنُقَالِبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَليِّمَالِ وَكُلْبُهُم بَلِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِي إِرَا وَلَكِيَّتَ مِنْهُمْ رُعْبَا ١٥ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَلِنَهُمْ قَالَ

قَايِلٌ مِّنْهُمْ كَدِ لَبِنْتُمْ قَالُواْ لَبِتْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ مِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُو هَذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَلَيَنظُرَ آيُّهَآ أَزَّكِي طَعَامًا فَلْيَايَكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلَيْتَلَطَّفُّ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُرْدُ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمُ ۗ إِنْ يَظَهُرُواْ عَلَيْكُورِ مَوْكُورُ أَوْيُعِيدُ وَكُرْفِ مِلَّنِهِمْ وَلَنْ فُلِكُواْ إِذًا اَبَدَا اللَّهِ مَوْلِنَ فُلِكُواْ إِذًا اَبَدَا وَكَذَا لِكَ أَعَنَّرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعُدَ أَلِلَهِ حَوَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِّبَ فِهِمَّا ۗ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَبُنَهُمُ وَٱلْمُرَهُمُ فَقَالُواْ البَنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا رُبُّهُمُ وَ أَعَلَمُ بِهِمْ قَالَ أَلَذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أُمْرِهِمْ لَنَتَّغِذَنَّ عَلَيْهِم مُّسْبِعِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِحُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كُلِّبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِمْ مَّا يَعَلَمُهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ٥ فَكُلُّ ثَمَارِ فِيهِمُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ٥ فَكُلُّ ثَمَارِ فِيهِمُ وَ إِلَّا مِرَآءَ ظَلِهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمُ وَ أَحَدًا اللهِ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْمُ عِ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدَّا اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَسَاءَ ٱللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسِيَّأَنَّ يَّهُدِينِ، رَخِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَارَشَدَاْ ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهُفِهِمْ تَلَكَ مِاْئَةِ سِنِينَ وَازْدَادُواْ يَسْعَانَ قُلْ إِللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا لَبِنُواْ لَهُ، غَيَبُ أَلسَّمَلُواتِ وَالْارْضِ أَبْصِرْ بِيهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِيهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا يُنشِّرِكُ فِي حُكِمِهِ ٱلْحَدَّا ﴿ وَاتَّلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِنَابِ رَبُّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِّمَانِهِ وَلَنْجُدَ مِن دُونِيرِهِ مُلْتَحَدَا ﴿ وَاصْبِرْ نَفُسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ بَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعَدُّ عَبَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنَ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ وَكَانَ أُمُّرُهُ فُرُطَّا ١٠ وَقُلِ إِلْحَقُّ مِن رَّ بِّكُرْ فَهَن شَاءَ فَلْيُومِنْ قَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُّ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا وَإِنَّ يَّسُنَغِيثُواْ يُغَانُواْ

بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِهِ إِلْوَجُوهُ بِيسَ أَلشَّ رَابٌّ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا الله الله الله الله المنوا وعَلِمُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَكُرُ الْأَلِكُ لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِك مِن تَحَيْنِهِمُ الْانْهَارُ يُحَلُّونَ فِهَامِنَ اَسَاوِ رَمِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ نِيَابًا خُضَرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُنَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلَارَ إَيْكِ نِعْمَ أَلَنَّوَاثُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَ قَالًا اللَّهَا اللَّهُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَ قَالًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّنَاكُ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَخَدِ هِمَاجَنَّتَ بْنِ مِنَ أَعْنَلِ وَحَفَفْنَهُمُ إِسْخَيْلِ وَجَعَلْنَا بَبْنَهُمَ إِرْزَعًا ﴿ كُلُّنَا أَلِحَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ اكْلَهَا وَلَدْ تَظَلِّم ِمِّنْهُ شَيْئًا وَفَيَّ إِمَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ و نُحُرُ فَقَالَ لِصَلِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكْنَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرًا كَا وَدَخَلَجَنَّتَهُ, وَهُوَظَالِهِ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَالَكُ وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَالَكُا ١ السَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَخِيِّ الْأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وصَحِبُهُ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَارَبَ بِالذِ ٤ خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ سَقِيْكَ رَجُلًا ۞ لَّٰكِتَا هُوَ أَلِّهُ رَنِةٍ وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ۖ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلُتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ أَلَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسِيٰ رَبِّي أَنَّ بُونِبَنِ عَبُرًا مِّن جَعَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَنَا مِنَ أَلْسَّمَآءِ فَنُصِّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ اَوْيُصْبِحَ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَلَن نَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا۞ وَأَجِيطَ بِثُمُرْهِ، فَأَصَّبَحَ يُفَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِبَةٌ عَلَىٰ عُرُونِهَا وَيَقُولُ يَلْكُنِّنِ لَوُ الشِّرِكَ بِرَبِّي أَحَدَا ١ وَلَرْ نَكُنَ لَّهُ وَفِئَةٌ بَنصُرُ و نَهُ وِمِن دُونِ إِللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ أَلُوَلَيْتُهُ لِلهِ إَلَيْقٌ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ١٠٠ وَاضْرِبُ لَهُم مَّنَالَ ٱلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياكُمَاءٍ اَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِيهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ

الرِّيَاحُ وَكَانَ أَلِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَنْءٍ مُّفَلَدِرًّا ١٠ إِلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْبَهْيَاتُ الصَّلِلَحَثُ خَيْرٌ عِندَ رَبُّكَ نُوَا يَا وَخَيْرُ اَمَلًا ١٥ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْحِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزَةً وَحَنْتُرْنَهُمْ فَلَمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمُ وَأَحَدًا ١٠ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبُّكَ صَفًّا لَّقَدَ جِمُّتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُمُ \* أَوَّلَ مَرُّفِّ بَلِ زَعَمْتُمُ أَلَّنَ نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَنَزَى ٱلْجُيْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيدٌ وَيَقُولُونَ يَاوَيُلَنَنَا مَالِ هَاذَا ٱلۡكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحُصِيلِهَ أَوَجَدُواْ مَا عَالُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ اِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَلِجُنَّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَنِّخِذُ وَنَهُ وَذُرِّبَّنَهُ ۗ أُولِيَآءَ مِن دُولِيَ وَهُرۡ لَكُرۡ عَدُوُّ بِيسَ لِلظَّالِينَ بَدَلَّا۞ مَّاۤ أَشْهَدتُّهُمُ خَلْقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَاخَلُقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُنَّخِذَ

أَلْمُضِلِّينَ عَضُدَا أَنْ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ نَثُرَكَّاءِ يَ أَلذِينَ زَعَمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْيِفًا اللَّهِ وَرَءَا أَلْمُحْرِمُونَ أَلنَّارَ فَطَنَّوُّ أَنَّهُم مُّوافِعُوهَا وَلَدْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا أَلَقُ عَانِ لِلتَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ أَلِانسَـنَ أَكُثَرَ شَيَّءٍ حَدَلًا ۞وَمَا مَنَعَ أَلْنَاسَ أَنْ بُومِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدِي وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبُّهُمُ إِلَّا أَن تَانِبَهُ مُرْسُنَّهُ الْلاوِّلِينَ أَوْ يَانِيهُ مُرْالْعَذَابُ قِبَكُّونَ وَمَا رُسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّنِينَ وَمُنذِرِينَ وَبُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِضُواْ بِيرِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوٓاْ عَابَلِتِ وَمَا أَنْذِرُواْ هُمْ وَأَلَى وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِنَايَتِ رَبِّرِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسِي مَا قَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَنَّ يَّفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن نَدَعُهُمُ وَإِلَى ٱلْهُدِي فَكُنَّ بَّهُتَدُواْ إِذَا اَبَدَا ١٠ وَرَبُّكَ أَلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوَ يُوَاخِذُهُم

بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُ مُ الْعَذَابُ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّنَّ بَّجِدُواْ مِن دُونِيرِ مُوْيِلًا ۞ وَيَلْكَ أَلْقُرِي أَهْلَكُنَهُمْ لِكَاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِلْهُ لَكِهِم مُّوْعِدًا ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَيْنِيهُ لَا أَبُرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ مَحْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَ آمْضِيَ حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بَلَعَا جَحْمَعَ بَبْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَانْخَذَ سَبِيلَهُ وفِي إلْبَحْن سَرَّبَّا اللَّهُ فَلَمَّا جَاوَزَا فَالَ لِفَيْنِهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًّا ﴿ قَالَ أَرَبَّتَ إِذَ آوَيْنَآ إِلَى أَلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنَ اذَّكُرُهُ و وَا تَخَذَ سَبِيلَهُ, فِي إِلْبَحْرِ عَجَبَا اللهَ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ مُ فَارْتَدَّا عَلَى ءَ ابْارِهِمَا فَصَصَالَ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١ قَالَ لَهُ وُمُوسِيْ هَلَ أَنَّبِعُكَ عَلَىۤ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْراً ۞

وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَرُ نَجُعِطُ بِرِء خُبُرًا ١٠ قَالَ سَنِحَدُ بِي إِن شَاءَ أَلَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِ لَكَ أَمْرًا ١٤ قَالَ فَإِن إِنَّبَعْنَيَنِ فَلَا نَسْتَكُنِّ عَن شَدْءِ حَتَّى آلْتُدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَانطَلَفَا حَتَّى إِذَا رَكِ بَافِ إِلْسَفِينَةِ خَرَفَهَا قَالَ أَخَرَفُنْهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمَ اَقُلِ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ١٠ قَالَ لَا تُوَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا يُرْهِ فَيْنِ مِنَ الْمُرِهِ عُسْرًا ١٠ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ وَقَالَ أَقَنَلُتَ نَفُسًا زَاكِيَةً بِخَبْرِ نَفْسِ لُقَدْ جِئْتَ شَيْئَا ثُكُرِ الْفَيْقَالَ أَلَمَ اقُل لَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ١٠ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَن شَمْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَابِحِبَنِ قَدْ بَلَغَنَ مِن لَّدُنِ عُذْرًا ١٠ فَانطَلَقَا حَنَّا إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرَّيَةٍ إِلْسَنَطْعَهَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُّضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ بَنْفَضَ فَأَقَامَهُ

قَالَ لَوْ مِسْئَتَ لَنَيْخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأْنَيِّتُكُ بِنَاوِيلِ مَا لَدُ تَسُنَطِع عَلَيْهِ صَبِرًا ١ اللَّهُ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِلسَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الِبَحْمِ فَأَرُدتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًّا ١٥ وَأَمَّا أَلْعُكَارِهِ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيِّن فَنَشِينَا أَنْ يُرْهِ فَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَنْ يَبُدُ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاهَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٥ وَأَمَّا أَلِحُدَارُ فَكَانَ لِغُلَمْيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي إِلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْنَهُ و كَانَ تَحْنَهُ وَكَانَ تَحْنَهُ وَكَانَ تَخْنَهُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْنَغَرْجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكٌ وَمَا فَعَلْتُهُ وعَن اَمْرِكَ ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَرُ نَسُطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٥ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِ ٤ إِلْقَرْ نَيْنَ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكَرًا ١ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي إِلَارْضِ وَءَا تَيْنَكُ مِن كُلِّ شَحَّ عِ سَبَا ١٠٠ فَا تُنَّبَعَ سَبَبًا ٥ حَنَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلْشَّكُسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَ هَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْذَا أَلْقَرِنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْجِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ٥ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ بُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنْ مُعُذِيِّ بُرُهُ عَذَا بَا نَهُ كُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ \_امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ وَجَرَآهُ الْخُسْنِ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ امْرِنَا يُسْرَأُ ۞ ثُمَّ النَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّ مُسِ وَجَدَهَا تَطَلُّهُ عَلَىٰ قَوْمِ لَرَّ نَجْعَل لَمُّم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ۞ كَذَا لِكُ وَقَدَ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمَّ إَنَّبَعَ سَيَبًا ١٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَبْنَ ٱلشُّدَّ بْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قُولَمًا لَآيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ١ قَالُواْ يَاذَا أَلْقَرَنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي إِلَا رُضِ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آَن نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آَن نَجُعَلَ

بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ شُدّاً ١٠ قَالَ مَا مَكَّيِّهِ فِيهِ رَبِيِّ حَيْرٌ فَأَعِينُونِ مِقُوَّةِ أَجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمَّا ١٠٠ - انوُنِ زُبَرَ أَلْحَدِيدٌ حَتَّى إِذَا سَاوِيٰ بَيْنَ أَلصَّدَ فَيِّن فَالَ آنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وِنَارًا قَالَ ءَاتُولِخِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً ١ فَمَا إَسْطَاعُهُ أَنَّ يَّظْهَرُوهُ وَمَا إَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقُبَا ١٠٠ قَالَ هَاذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّخِهٌ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَنِيِّ جَعَلَهُ و دَكِّا وَكَانَ وَعَدُ رَنِيِّ حَقَّا ١٥ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يُومَهِدِ بَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فِجَمَعْنَهُمْ جَمْعَانُ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَيِذِ لِلْكِفِي بِنَ عَرَضًا ٥ الذينَ كَانَتَ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِ كُرِ وَكَانُواْ لَا يَسَّتَطِيعُونَ سَمَّعًا ۚ الْفَيَسِبَ أَلَٰذِينَ كَفَرُوٓا ْ أَنْ يَتَخَيِٰذُ واْعِبَا دِے مِن دُونِيَ أُوْلِيَاءَ ۖ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيْرِينَ نُزُلًّا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم

بِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنْهَامُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُولَيْكَ أَلِذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِرِهِ فَحَبَطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَزُنَّا ۞ ذَالِكَ جَرَآؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِهَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِةِ وَرُسُلِهِ هُزُوًّا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّكُ اللَّهِ وَوَسِ نُزُ لَا اللهِ خَلِدِ بِنَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِنَّكَامَيْنِ رَبِيٍّ لَنَفِنَدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَنْ رَجِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِنْ لِهِ عَمَدَا ١٠ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُ مُ مِنْلُكُ مُ يُوجِي إِلَىَّ أَنْمَا إِلَكُ أَنْمَا إِلَكُ كُمْرُهُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَاءَ رَبِّهِ وَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ } أَحَدًا

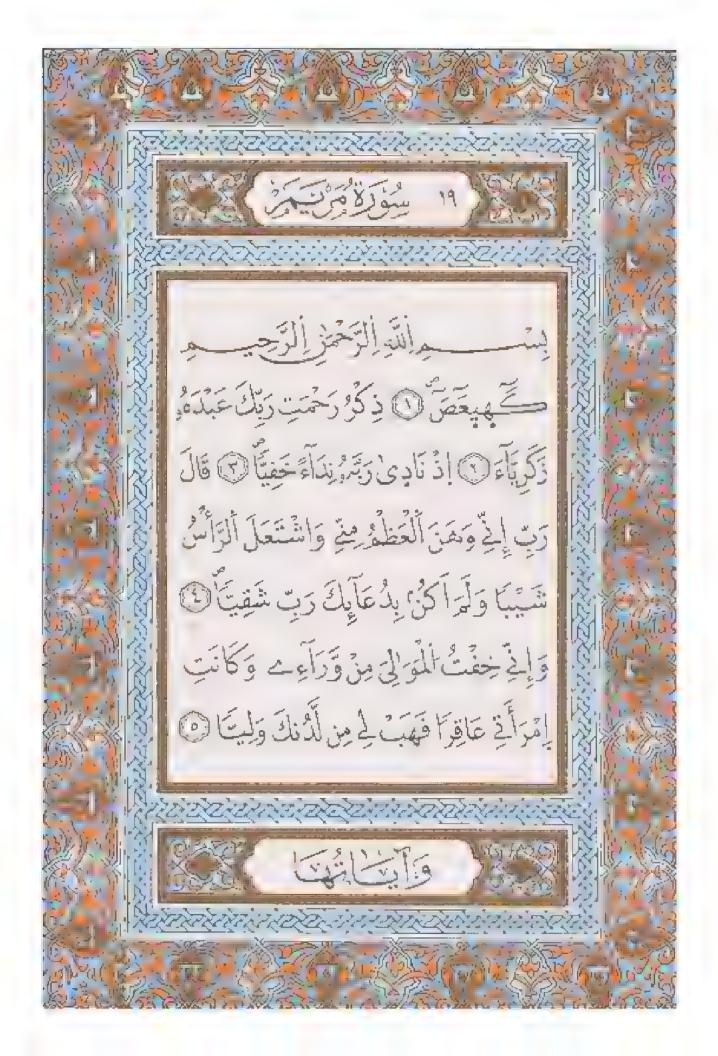



قَالَ رَبِ إِجْعَل لِي ءَايَرُ قَالَ ءَايَنُكُ أَلَّا ثُكَلِّمَ أَلْتَ اسَ تَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ١٠ فَنَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ أَلِحْرًا ب فَأُوْجِي إِلَيْهِمُ وَأَنْ سَبِحُوا بُكُونَ وَعَشِيًّا ١ يَلْبَعِينَ خُذِ الْكِنَابِ بِفُوَّةٍ وَءَانَيْنَاهُ الْحُكْمِ صَبِيًّا ١٠ وَحَنَانَا مِّن لَّهُ تَا وَزَكُونَ ۚ وَكَانَ تَقِيبًا ۞ وَبَرًا بِوَالدَيْهِ وَلَهُ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ١٠ وَسَلَا عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ . مَوْتُ وَبَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَاذَّكُو فِي الْكِتَبْ مَرَّبِ مَ إِذِ إِنتَبَدَتُ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتُ مِن دُونِهِ مُرجِحَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَنَكَتُلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ۚ قَالَتِ إِنَّ أَعُوذُ بِالرَّحْمَيٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيَّتُ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِانَّمَبَ لَكِ عُلَمًا زَكِتًا ١٠ قَالَتَ أَيِّ يَكُونُ لِي غُلُرٌ وَلَرْ يَمْسَسِنِ بَنَرٌ وَلَمَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ مَعْتًا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ مَعْتًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلْعِلْمِ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ قَالَ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَعَلَيَّ النَّاسِ

وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقَضِيًّا اللَّهِ فَحَمَلَتُهُ فَانْبَهَذَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخَالَةِ قَالَنْ يَلْلَيْنَنِي مِتُ قَبُلَ هَلْذَا وَكُنْتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ١ فَنَا دِيهَا مِن نَحَيْتِهَا ۚ أَلَّا تَحْرَبَنِ فَدَّجَعَلَ رَبُّكِ نَحْنَكِ سَرِيًّا ١٠٠ وَهُنِّهَ إِلْيَاكِ بِجِدْعِ إِلنَّخُلَةِ تَسَّلْقَطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَاشْرَدِهِ وَفَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا نَرَبِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّ نَذَرُتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكلِّمَ أَلْيُومَ إِنسِيًّا ١ فَأَنْتُ بِيهِ فَوَمْهَا نَحْمُ لِلْهُ قَالُواْ يُمْرَبُمُ لَقَدُ جِنْتِ شَيْئًا فَرَيًّا يَنَا خُتَ هَ فِونَ مَا كَانَ أَبُولِ إِمْرَأْسَوْءِ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتِ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيَفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي إِلْمُهُ صِبِيًّا ١ قَالَ إِنِّ عَبُدُ اللَّهِ ءَ إِبْلِنِي ٱلْكِنَابِ وَجَعَلَنِ نَبِينًا ۞ وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا اَبْنَ مَا كُنتُ وَأُوصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالرَّكُوةِ مَادُمْنُ حَيَّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَ فِي وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيًّا ۞

وَالسَّلَوْعَلَى بَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُونُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبُّعَتْ حَيًّا ا ذَالِكَ عِيسَى أَبَنُ مَرْيَمَ قَوَلُ الْحَقِّ الذِع فِيهِ بَمَنْ تَرُونٌ ١٠ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَنْخِذَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَهُ ﴿ إِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنُّ فَيَكُونُ ﴿ وَأَنَّ أَنَّهُ رَخِيٍّ وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْنَقِيمٌ اللهُ فَالْحَتَلَفَ أَلَاحَزَابُ مِنْ بَبْنِهِمُّ فَوَيُلٌ لِّلذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِينِ الظَّلِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ أَلْحَسْنَ فِإِذْ قُضِيَ أَلَامْرُ وَهُرْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١ إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ٥ وَاذْ كُرُفِ إِلْكِنَكِ إِبْرُهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا نِبَيَّا ۞ إِذْ قَالَ لِلأَبِيهِ يَنَأَبُنِ لِمَ تَعَبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْفِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٤ يَنْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ الْمِنْفِرُ فَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَرٌ يَانِكَ فَاتَّبِعَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا

سَوِيًّا ﴿ يَا أَبُنِ لَا تَعَبُدِ إِللَّهَ يَطَنَ ۖ إِنَّ أَللَّهَ يَطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّ يَا أَبُنِ إِنِي أَخَافُ أَنْ بَمَسَّكُ عَذَابُّ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَنَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيَّا ۞ فَالَ أَرَاعِكَ اَنتَ عَنَ-الِحَيْدِ يَبْإِبْرُاهِيمُ لَمِن لَّرْ تَنْنَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَالْحِجُرِيدِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُلُكَ رَبِّيَ إِنَّهُ وْكَانَ يِهِ حَفِيًّا ١١ وَأَعْتَزِ لُكُرِ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدُّعُواْ رَنِةِ عَسِيَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَنِةِ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا إَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَغَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ وَإِللَّهُ وَيَعْفُونَ وَيَعْفُونَ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَيْنَكَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقِ عَلِيًّا ۞ وَاذْكُرْ فِي إِلْكِنَكِ مُوسِي إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا يِّبَيَّا ۞ وَنَلْدَيْنَاهُ مِنجَانِبِ إِلطُّورِ إِلاَ بَهْنَ وَقَرَّ بَنَكُ بِحَيَّانَ وَوَهَبْنَا لَهُ وِمِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَا وَنَ نَبِيَّا ﴿ وَإِذْ كُرُ فِي الْكِنَالِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ

كَانَ صَادِقَ أَلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بِّبَيَّا ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةُ وَكَانَ عِندَ رَبِّرِهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذَّكُرُ فِي ڶؚڵڮٮؘڹۣٳڎڔؠڛٙٳڹۜؠؙۅػٲڹؘڝڐؚؠڤؘٵڹؚۜؠؾٵۜ۫۞ۅؘۯڣؘۼڬۿؙڡۧػٲڹ*۠ٲ* عَلِيًّا ١ وَلَإِكَ أَلَذِينَ أَنَّعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّابِيَهِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمَعَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نَوْجٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِمَ وَإِسْرَاءِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَكِيْنَا ۗ إِذَا تُنْإِلِي عَلَيْهِمُ وَءَابَتُ اللَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدَا وَبُكِتَ اللَّهِ فَالَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ الضّاعُوا الصَّلَوة وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن نَابَ وَءَامَنَ وَعَلَصَلِكًا فَأُوْلَيِّكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِ وَعَدَ أَلْرَحْمَانُ عِبَادَهُ وِبِالْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ وِمَانِيًّا ١٠ الْأَيْسَمَعُونَ فِهَا لَغُوا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْفُهُمْ فِهَا أَكُرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ أَلْجُنَّةُ أَلْنِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَن كَانَ تَقِيبًا ١٠

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكٌ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا يَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصَّطَبِرَ لِعِبَدَيْرِهِ هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا وَيَقُولُ أَلِانسَانُ أَ. ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلاَيَذُكُو اللانسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَرْ يَكُ سَٰنِيًّا ١٠٠ فَوَرَبِّكَ لَغَتْ أَرَنَّهُ مَّ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحُصِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جُثِبًّا اللهِ نُمُ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ إِيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى أَلْرَحُمْنِ عُتِبًّا اللَّهُ الْمُعْنِعَا اللَّ تُوَ لَنَحَنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُرُهُ أَوْلِي بِهَاصُلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُرُهُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا ۞ ثُرُ نُنْجَعِ إِلَّذِينَ ٱتَّغَوَاْ وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِهَاجُنِيًّا ۞ وَإِذَا تُنْلِي عَلَيْهِمُوَ عَايِّتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّفَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٥ وَكُرَ اَهْلَكُنَا فَبُلَهُم مِّن فَرُذِ هُرُور أَحْسَنُ أَنَانًا وَرِهُ يَا ﴿ قُلُمَن كَانَ فِي إِلْضَلَلْهِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ

الرَّحْمَٰنُ مَدًّا تَحَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مُّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزيدُ اللَّهُ الذِينَ المُتَدَوّا هُدَيّ وَالْبَلْفِيكُ الصَّلِحَكُ خَيْرُ عِندَ رَبُّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ مُرَدًّا إِنَّ أَنْ الْفَرَابَيْتَ أَلَدِ هُ كَفَرَ بِعَايَدْنِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ الطَّلَعَ أَلَغَينِ أَمِرِ إِنَّخَذَعِندَ أَلرَّحُمْنِ عَهْدَا ۞ كَلَّا سَنَكُتُكُ مَا يَقُولُ وَنَكَذُّ لَهُ, مِنَ أَلْعَذَابِ مَدَّا ١٠٥ وَ بَرَنُهُ مَا يَقُولُ وَيَاتِينَا فَرُدًّا ١٠٥ وَاثَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَ الِهَذَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَلْنَا ٱلشَّيَظِينَ عَلَى ٱلْكِفْرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَرَّا اللهُ فَكَر تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ۞ بَوْمَ نَحُشُّو الْمُنَّقِينَ إِلَى أَلْرَّحْمَانِ وَفَدَّا ۞ وَنَسُوقُ الْجُرِّمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرُدَّاكُ لَابَعَلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن إِثَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهَدٌّ السَّوَقَالُو ٱبِاتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًّا ١

لْقَدْ حِئْتُمْ شَيِّعًا إِدَّا اللَّهِ يَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ اللارْضُ وَتَخِيرُ الْجِبَالُ هَدَّالِ اللهَ اللهَ اللهَ مَن وَكَوْ اللَّهُ مَن وَلَدَال وَمَا بَنْبَغِ لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَغِذَ وَلَدَّا السَّالِ وَكُلُّ مَن فِي إِلسَّمَوا نِ وَالْارْضِ إِلَّاءَ الْحِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا ١٤ الْقَدَ احْصِيلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّانِ وَكُلُّهُمُ وَ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرَدَّاْ اللَّهِ إِلَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُوا ۚ الصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الدَّحَمٰنُ وُدَّ اللَّهِ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِرِ لِلْكُنَّقِينَ وَتُنَذِرَ بِيءِ قَوْمَا لَّذَا ﴿ وَكُرَاهَلَكُنَا فَبْلَهُم مِّن فَوْنٍ هَلَ نَجُسُ مِنْهُم مِّنَ أَحَدٍ أَوْنَسَمَعُ لَهُمْ رِكُزُا ﴿ و لا و المرابع الما المرابع الما المرابع المرا حِرِ اللهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ طَهُ ۞ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرُهَ إِنَ لِتَشْفِيٰ ۞ إِلَّا نَذَكِرَةً لِمَنْ يَحْنَيْنِي كُلِي تَنْزِيلًا مِمِّنْ خَلَقَ أَلَارُضَ وَالسَّمَوْنِ الْعُلَى ١

أَلْرَحْمَٰنُ عَلَى أَلْعَرُشِ إِسْنَوِيٌّ ۞ لَهُ, مَا فِي إِلْسَّمَوْاتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلْثَرِي ۚ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِالْفَوَلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ السِّرَّوَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ لَكُ إِلَّهُ أَلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ أَنَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلّهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا لِلْمِا أَلِهُ إِلَّا إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا إِلَّا إِلّٰ إِلّ اللاسْمَآءُ الْحُسْبِيُّ ﴿ وَهَلَ اَبْيَكُ حَدِيثُ مُوسِيَّ ۞ إِذْ رِءِ انَارًا فَقَالَ لِلْأَهْلِهِ إِمْكُنْوًا إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَ اِنِيكُمْ مِنْهَا بِفَبَسِ أَوَاجِدُ عَلَى أَلْبَارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَبْلِهَا نُودِيَ يَكُمُوسِي ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ اللُّفَتَدَسِ طُويٌ ۞ وَأَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي ۗ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعَبُدُ فِ وَأَفِيمِ الصَّلَوْةَ لِذِكُرِيَ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَمَ ءَاتِيَةٌ ٱكَادُ ٱلْخَفِيهَا لِنْجُرِي كُلُّ نَفْسِ مِمَا نَسَعِي ١٠ فَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَانَّبَعَ هَوِيهُ فَنَرَدِي ١٥ وَمَا تِلْكَ بِبَمِينِكَ يَكْمُوسِي ١٥ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى عَنْمِ وَلِي فِيهَا

مَعَارِبُ أَخُرِي ۚ قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسِي ١٠ فَأَلْقِبْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تُسَبِحٌ إِنَ قَالَ خُذْ هَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتُهَا ٱلأولى ١ وَاضَّمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاطِكَ تَخَرِّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ - ايَةً الْحَرِي اللَّهِ يَكَ مِنَ - ايَكِنِنَا أَلَكُبُرَى اللَّهِ الدُّهُ وَيَسِّرُ لِيَ أُمُّرِهِ ۞ وَاصَّلُلْعُفَدَةً مِّن لِسَاخِ ۞ يَفَفَهُواْ إِنشَادُدَ بِهِ عَ أَزْرِهِ ﴿ وَأَشْبَرَكُهُ فِي أَمْرِهِ ﴿ أَمْرِهِ ﴾ كَا فُسَبِحَكَ كَيْنِيرًا ۞ وَنَذَّكُوكَ كَيْنِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُاوِتِينَ سُؤُلُكَ يَهُوسِي ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً الخَرِيَ اللَّهِ إِذَا وَحَيْنَا إِلَى آمِّكَ مَا يُوجِي الْ إِنْ إِفْذِ فِيهِ فِي اِلتَّابُونِ فَاقَدِ فِيهِ فِي اللَّيَمِّ فَلَيُلَقِهِ اللَّهُ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَجَةَ مِّنِّ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ

عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِينَ ٱلْخُتُكَ فَنَفُولُ هَلَ ٱدُلُكُرُ عَلَى مَنْ بَكُفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَوْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحُرَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ ٱلْخَيرِ وَفَنَتَاكَ فَنُونًا فَلَيثَتَ سِينِ فِي أَهْلِ مَدِّينَ مُمْ جِمَّتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَهُوسِى ١٥ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٥ إَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِ وَلَا تِنِيَا فِي ذِكْرِي ١ إَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَمَعَىٰ ﴿ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ وِ يَنَذَكُّمُ أَوْ يَخْسِنِي ۚ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا فَخَافُ أَنَّ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوَانً يَّطَغِيُّ اللَّهِ قَالَ لَا نَخَافاً إِنَّنِهِ مَعَكُما أَسَمَعُ وَأَرِي اللَّهُ فَالِيلَهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَضِ إِسْرَآءِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدُرِحِتُنَاكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَالسَّلَامِ عَلَى مَن إِنَّهَ أَلْهُدِيْ ۚ ﴿ إِنَّا قَدُ اوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُوَلِّنُ ١ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَلْمُوسِيٌّ ١ قَالَ رَبُّنَا أَلِدِحَ أَعْطِىٰ كُلَّ شَنَّءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدِى ١٠ قَالَ فَمَا بَالُ

ٵڵڣؙۯؙۅڹٳڵؙۅڸڒۜ۞قالٙعِڵمهاعِندَ رَخِةِ فِي كِنَبُّ لاَيضِلُّ رَنِةِ وَلَا يَنسَى ١ أَلَذِ ٤ جَعَلَ لَكُوا اللارْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُرِيفِهَا سُبُلَا وَأَنزَلَ مِنَ أَلْتَهَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزُولِجَا مِّن تَبَاتٍ شَبِّيٌ ﴿ كُلُواْ وَازْعَوَاْ اَنْعَامَكُمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِلْأُوْلِ إِللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَاكُوْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا غُغْرِجُكُرُ تَارَةً اخْرِيْ ﴿ وَلَقَدَ آرَيْنَكُ ءَايِنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِيٰ ١ قَالَ أَجِئَتُنَا لِثُخْرِجَنَامِنَ أَرْضِنَا بِسِحِّرِكَ يَكْمُوسِيٰ ١ فَلَنَانِيَنَّكَ بِسِحْ مِنْلِدِ عَاجُعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ غَيْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُرْ يَوْمُ الرِّينَةِ وَأَنْ يَكُونَنَ وَ أَلنَّاسُ ضُحَى فَتُولِي فِرْعَوْنُ فِحَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَيِّنَ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيُلَكُّرُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أَلَّهِ كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْخَابَ مَنِ إِفْتَرِيْ ۞ فَنْنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا أَلْتَجْوِيْ اللَّهْ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ الْوَا إِنَّ هَاذَانِ لَسَلِحَرَانِ

بُرِيدَانِ أَنْ يُخْرُجَاكُم مِّنَ ارْضِكُم بِسِيمٌ هِمَا وَبَذْ هَبَا بِطَرِيقَاكُمُ الْمُثَلِينَ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ شُمَّ آيِنُواْصَفَّا وَقَدَا فَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ إِسْتَعُلَىٰ اللَّهُ قَالُواْ يَهُوسِي إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ ٱلَّفِي ١٤ فَالَ بَلَ ٱلْفُواْ فَإِذَا حِبَالْمُكُمِّ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وَأَنَّهَا تَسْمِي اللَّهِ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ م خِيفَةَ مَّوْسِيٌ ١ قُلْنَا لَا تَخْفِ إِنَّكَ أَنْتَ أَلَاعَلِي ١ وَأَلْق مَا فِي بَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَاصَنَعُوٓا ۚ إِنَّا صَنَعُواْ كَيْـ لُـ سَخِـرٌ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِ وُحَيْثُ أَنِي اللَّهِ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَرْوُنَ وَمُوسِيِّ اللَّهِ قَالَءَ الْمَنتُمَ لَهُ وِ فَبَلَ أَنَّ اذَنَ لَكُمْ أَوْ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُو الذِهِ عَلَمَكُمُ السِّيحُ فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيَّدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلْفِ وَلَا مُبلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبُونٌ ٥ قَالُواْ لَن نُّونِوَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَالذِهِ فَطَرَنًا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَفَغِيهِ

هَذِهِ الْخَيَوْةَ الدُّنْيَا ١٤ إِنَّاءَ امَنَا بِرَيِّنَا لِيَغْفِي لِنَا خَطَيْلَنَا وَمَا أَكْرَهْ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ أَلِسِّحَ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبَّفِي ۗ إِنَّهُ وَمَنْ يَّاتِ رَبَّهُ مُجِيِّمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّهَ لَابَهُوْتُ فِبهَا وَلَا يَحِيَّىٰ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَمَنَّ يَانِيهِ مُومِنَا فَدَعِلَ أَلصَّالِحَتِ فَأَوْلَيِّكَ لَهُمُ الدَّرَجَتُ الْعُلِلْ اللهُ عَدِّن عَدْنِ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِ بنَ فِيهَا ۚ وَذَٰ إِلَّ جَزَاءُ مَن تَزَكِّ ١ وَلَقَدَ اَوْحَيِّنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنِ إِسْرِبِعِبَادِ ٤ فَاضْرِبُ لَهُمُ طَرِيقًا لِهُ إِلْبَحْرِ يَبَسَكَ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخَيِّنِي اللهِ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ع فَغَشِيَهُم مِّنَ أَلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمُّ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ١ يَلْبَيْمَ إِلْمُرَاءِ يِلَ قَدَ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُو كُرْمُ وَوَاعَدُ نَكُمُ جَانِبَ أَلطُّورِ إِلاَبْهَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُو الْمُنَ وَالسَّلُويٰ ١٠ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقِّنَكُمْ وَلَا تَطَعَّوَاْفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرُ عَضَبِي وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ عَضِهِ فَقَدْ هَوِيْ اللَّهِ عَضِهِ فَقَدْ هَوَى اللَّهِ

وَإِنَّ لَغَفَّارُ لِنِّن تَابَ وَءَ امَنَ وَعَلَ صَلِحًا نَهُمَّ اَهْتَدِي ۗ وَمَا ٱلْمَحِلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسِي ﴿ قَالَ هُمُ ۗ أُولَاءَ عَلَىٓ الَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَفُلَاءَ عَلَىٓ الَّهِ وَعِجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيُّ ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَنَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسِيَّ إِلَىٰ فَوَمِهِ ع غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَلَرْ يَعِدْ كُرُ رَبُّكُرُ وَعُدًّا حَسَنًّا أَفَطَالَ عَلَيْكُوا الْعَهَدُ أَمَرَ أَرَدتُمُ وَأَنَّ يَجَلَّ عَلَيْكُو غَضَبُ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخَلَفَتُهُم مَّوْعِدِ كَ۞ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِبنَةِ الْفَوْمِ فَقَذَ فُنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى أَلْسَامِرِي ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِمْلًا جَسَدًا لَّهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ كُوْ وَإِلَهُ مُوسِىٰ فَلَسِي ۗ ٥ أَفَلا بَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرًّا وَلَانَفَعَا اللَّهِ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَلْقَوْمِ إِنَّمَا فَيْنَتُم بِيرَ وَإِنَّ رَبُّكُو الرَّحْنُ فَالَّبِعُونِ وَأَطِيعُوۤ الْمَرِي ٢

قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلْيَنَا مُوسِيٌّ ١ قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيُّتَهُمْ ضَلُّوًّا ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِتُ ١ قَالَ يَبْنَؤُهُ لَا تَاخُذُ بِلِحَيَةِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنْ خَيشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ عَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُوْلُ فَوَلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسْنِمِيٌّ اللَّهِ قَالَ بَصُرِّتُ مِمَا لَرُ يَبْصُرُواْ بِرِهِ فَقَبَضْتُ فَبَضَةً مِّنَ آتُك الرَّسُولِ فَنَبَذَ ثُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِے نَفْسِے ۖ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي إِلْحَيَوْةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنَ تُخْلَفَهُ وَانظُر إِلَى إِلَهِكَ أَلْدِ عَظَلْتَ طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَنَحُرِ قَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي إِلْيَمْ نَسْفًا اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْحَالَ اِنَّمَا ٓ إِلَهُ كُو اللَّهُ الذِه لا ٓ إِلَه ٓ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الذِه كُلَّ إِللَّه إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْمًا ١٤٠ كَذَا لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبُهَاءَ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدَ-اتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكُرَّا إِلَّ مَّنَ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

بَحِيلُ بَوِّمَ ٱلْقِيتَمَةِ وِزَّرًا ۞ خَلِدِ بنَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلَانُ إِنَّهُ بِيَوْمَ بُنْفَخُ فِي إِلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدِ زُرُقًا اللَّهِ يَتَخَفَتُونَ بَبْنَهُمُ وَإِن لِّبْنَهُ وَإِن لِّبِنْتُهُمُ وَإِنْ لَلْمِنْتُونَ لَكُونُ مُنْتُونًا اللَّهُ عَنْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا يَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذُ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيفَةً إِن لَّبِنْنَكُمُ وَ إِلَّا يَوْمَا اللَّهِ وَبَسْنَالُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَخِ نَسْفَا اللهِ فَيَذَرُهَا فَاعًا صَفْصَفًا اللهَ لَا تَرِي فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمَّنَا ١٠ يَوْمَ إِلَّهِ يَتَّبِعُونَ أَلدَّا عِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُواتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا نَسُمَعُ إِلَّا هَمُسَّاكَ بَوْمَيِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الْرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ وَقُولًا اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِيرِ عِلْمَا ۚ وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ لِلْعَتِي إِلْفَيَوْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمَا ۚ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلْصَلِحَاتِ وَهُوَ مُومِن ۗ فَ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًّا ١٠ وَكَذَا لِكَ أَنْوَلْنَاهُ قُوْءَانًا

عَرَبِيًّا وَصَرَّفُنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ أَوِّ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرَا اللَّهِ فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمُتَاكُ الْحُقُّ وَلَا نَعْجَلَ بِالْقُرْءَانِ مِن فَبَلِ أَنْ يُّفَتِّضِي إِلَيَّكَ وَحَيْهٌ وَقُلُرَّبِ زِدُ فِي عِلْمَا اللهِ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى عَادَهَ مِن فَبَلُ فَنَسِي وَلَرْ نِحَدُلُهُ عَزْمًا ا وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ إِسِّجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَجِنَّ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَلِحَنَّهِ فَلَشْفِحٌ إِنَّ لَكَ أَلَّا بَحُوعَ فِبِهَا وَلَانَعُرِي ۗ وَإِنَّكَ لَا تَظَمَوُّا فِهَا وَلَا نَضْعِيٌّ ۞ فَوَسُوسَ إِلَّهِ اِلشَّيَطُنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكٍ لَايبَلِيْ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَهَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ انْهُمُا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ إِلْحَتَّةِ وَعَصِيْءَ ادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ثُمَّ ٱلْجِتَبِلُهُ رَبُّهُ و فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِيٌّ ١ قَالَ إَهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعَضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمُ مِّنِّ هُدَى

فَهَن إِنَّهُ مُدِاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفِي آهِ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِے فَإِنَّ لَهُ مَعِيثَةَ ضَنكًا وَتَحَتُّرُهُ إِبُوْمَ ٱلْفَبْهُ إِ أُغَمِيٌّ ۚ قَالَ رَبِّ لِمُ حَسَّرَ نَيْنَ أَعَمِى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۗ قَالَ كَذَالِكَ أَتَنَكَ ءَايَنُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَ ذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنسِي ١٠ وَكَذَا لِكَ نَجَرِ ٤ مَنَ اَسْرَفَ وَلَمْ بُومِنَ بِعَا يَكِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ اللَّخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْفِي اللَّا أَفَالُمْ يَهْدِ لَهُمْ كَرِ أَهْلَكُنَا قَبُلُهُ مِقِنَ أَلْقُرُونِ بَمُشُونَ فِي مَسَلِكِنِهِمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّلْوُلِ إِللَّهُ يَ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمِّيٌّ ﴿ فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ إِلْحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ إِللَّهُ مُسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ-انَآءِ مُ إِلَيْلِ فَسَبِحٌ وَأَطُرَافَ أَلْنَهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَيُّ ا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِرِءَ أَزُولِ جَامِّنَهُمْ زَهْرَةَ الْجَبَوةِ الدُّنْبِالِنَفَيْنَهُ مَرِفِيهِ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَأَبَّقِيْ



يِسْ فَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ اَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَا يَانِبِهِم مِن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّخَدَ شِ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَانِبِهِم مِن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّخَدَ شِ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَانِبِهِم مِن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّخَدَ شِ إِلَّا السَّمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَانِبِهِم مِن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّخَدَ شِ إِلَّا البَّوْقِي الذِينَ ظَامُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

هَلُ هَاذَا إِلَّا بَشَرُّ مِّثَالُكُرْهِ أَفَتَاتُونَ أَلْسِحْ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللهُ قُل رَّنِي مَا لَوْ أَلْقُولَ فِي إِلْسَكَاءِ وَالْارْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ بَلُ قَالُواْ أَضَّعَكُ أَحْلِمِ بَلِ إِفْتَرِيهُ بَلْهُ وَشَاعِ مُ فَلِيَاتِنَا بِعَايَةِ كُمَا أَرْسِلَ أَلَا وَلُونَ ٥ مَاءَامَنَتَ قَبْلَهُم مِّن قَرِّيَةٍ الْهَلَكَنَاهَا ۖ أَفَهَمْ يُومِنُونَ ۞ وَمَا أَرُسَلْنَا فَتِلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلْيَهِمْ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُ مُ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ أَلْطَعَامُ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ۞ شُمَّ صَدَقَّنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْحِينَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَنَا أَلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُو كِنَابًا فِيهِ ذِكُوكُمْ وَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةِ كَانَت ظَالِحَةً وَأَنْشَأْنَا بَعَدَهَا قَوْمًا - اخْرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُرِمِنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا تَرَكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَيْرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُو لَعَلَّكُمْ تُسْتَالُونَ ١ قَالُواْ يَاوَيْلَنَآ إِنَّاكُتَا

ظَالِمِينَ فَيُ فَمَازَالَت تِلْكَ دَعُويْهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١ وَمَاخَلَقُنَا أَلتَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعِبِينَ ۞ لَوَ ارَدْنَا أَن تَنْخِذَ لَهُوَا لَا تَخَذَنْهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينٌ ۞ بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقَّعَلَى ٱلْبَطْلِ فَيَدْمَغُهُ وَ فَإِذَاهُو زَاهِقٌ وَلَكُو الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥ وَلَهُ وِ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا بِسَنْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِيهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ۞ يُسَبِّعُونَ أَلْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠ أَمِ إِنَّخَذُواْءَ الِهَذَ مِنَ أَلَا رَضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ لَوُ كَانَ فِبِهِ مَآءَ الِهَذُّ إِلَّا أَلَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبِحَانَ أَللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ١ أَمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِرِ عَ اللَّهَ أَ قُلْ هَاتُوا بُرُ هَانَكُمْ مَا هَاذَا ذِكُو مَن لِمَّعِ وَذِكُومَن قَبِلْ بَلَ ٱكْنَارُهُ لِل يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْمِضُونٌ ١ وَمَا أَرُّسَلْنَا

مِن قَبَالِكَ مِن رَّسُولِ اللَّا يُوجِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ ۚ لِلَّ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعَبُدُونِ ١٠ وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّحَمَٰنُ وَلَدَا شُبْحَانَةُ ، بَلَ عِبَادُ مُّكَرِّمُونَ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَبَادُ مُّولِ وَهُم بِأَمْرِهِ ع يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن إِرْ نَضِي وَهُم مِّنْ خَشَيْتِهِ وَمُشْفِفُونٌ ۞ وَمَنْ يَقِلْ مِنَّهُمُ وَ إِنِي إِلَهُ مُن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجِينِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ بَحْنِ ٤ أِلظَّالِمِينَ ٥ أُوَلَرَ يَرَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ كَانْتَارَتُفَا فَفَنْقَنَاهُمُ وَجَعَلْنَامِنَ أَلْمَا وَكُلَّ شَيْء حَيٌّ أَفَلَا يُومِنُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا فِي إِلَارْضِ رَوَلِسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمُّ وَجَعَلْنَا فِهَا فِحَاجًا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ بَهْنَدُونَّ ٣ وَجَعَلْنَا أَلْسَهَاءَ سَقُفًا تَحُفُوظًا وَهُرَعَنَ - اِينَهَا مُعُرِضُوزٌ ١ وَهُوَ أَلْذِ ٤ خَلَقَ أَلِيلَ وَالنَّهَارَوَ الشَّمْسَ وَالْفَحَرَّ كُلُّ فِي فَلَكِ بَسْبَعُونَ ١٥ وَمَاجَعَلْنَا لِبَتْنَرِمِّن فَبْلِكَ أَلْخُلْدَ أَفَإِبْن مِّتَ

فَهُمُ الْخَيْلِدُونَ ١٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَتُ الْمُونِ وَبَالُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخُيْرِ فِنْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۚ ۞ وَإِذَارِ اِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ يَنْخِذُونَكَ إِلَاهُمُ وَأَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَذَا اللَّهِ عَذَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَهُم بِذِكُرِ إِلرَّحْمَانِ هُمْ كَفِنُ وَنَّ ﴿ خُلِنَ ٱلِانسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِبِكُرُ وَ عَايَنِ فَلَا نَسْتَعِجُلُونٌ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلْوَعُدُ إِن كُننُمْ صَادِقِينَ اللهِ لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَنَّ وُجُوهِ لِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظَهُورِهِمَ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١ بَلْ تَالِبِهِم بَغْتَةَ فَنَبَّهَتُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْ زِخْ بِرُسُلِمِ فَبَالِكَ فَاقَ بِالَّذِينَ سَجِنرُ وأُمِنَّهُم مَّا كَانُواْ بِرِه يَسْتَهْزِءُ وَنَّ ٥ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحُمَٰنِ يَلُهُمْ عَن ذِكْرِ رَبُّهِم مُّعْرِضُونَ ١ أَمَّ لَهُمُوءَ اللَّهَ أَنْ نَتَنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَأَنفُسِهِمْ وَلَاهُمِيِّنَّا بُصْحَبُونَ ١

بَلْ مَتَّعْنَا هَوْ لَآءِ وَءَابَآءَ هُرْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِ إِلَا رَضَ نَنقَصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمْ الْغَلِبُونَ ١ قُلِ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَيِن مَّسَنَهُمْ نَفَحَةُ مِّنَ عَذَابِ رَبُّكَ لَيَقُولُنَّ يَهُ يُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفَلْكُمُ فَنَدُّ شَلِيًّا وَإِن كَانَ مِنْفَالُ حَبَّةِ مِّنْ خُرْدَلِ أَتَكُنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا حَسِينَ ١ وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسِي وَهَا وَنَ أَلْفُرُ فَانَ وَضِياءً وَذِكُمَّا لِّلَّمُتَّقِينَ اللَّهِ إِلَّهِ مَعَنَّشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ أَلْسَاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٠٥ وَهَلْذَا ذِكْمٌ مُّبِكُكُ أَنْ لَنَكُهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِحُ وَنَ ٥ وَلَقَدَ اللَّهُ آ إِبَّرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن فَيْلُ وَكُنَّا بِرِء عَالِمِينَّ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ إِلنَّمَا ثِيلُ النِّ أَنتُمْ لَهَا عَكِمُونٌ اللَّهُ قَالُواْ وَجَدْنَا

ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِدِينٌ ١٥ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ وَأَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ فَ قَالُوٓا أَجِئَّتَنَا بِالْحَقِّ أَمَ اَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ١ قَالَ بَل رَّبُّكُورُ رَبُّ أَلْسَكُونِ وَالْارْضِ إِلَٰذِ عِ فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينٌ ﴿ وَتَاسَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصّْنَامَكُمُ بَعْدَأَن تُوَلُّوا مُدْبِينٌ ﴿ فَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ وَ إِلَيْهِ بَرَيْحِعُونَ ١٠٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لِيَنَ ٱلظَّالِمِينَّ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَّكُوهُمُ يُفْكَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِ مِمْ اللَّهُ فَالْوَا فَاتُواْ مِاتُواْ مِنْ عَلَى أَغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُوْاْءَ آنَ فَعَلَتَ هَلْذَا بِعَالِهَتِنَا يَكَا اِرُهِيمُ ١ قَالَ بَلِّفَعَلَهُ كِيرُهُمْ هَلْذَا فَسْتَلُوهُمُ وَإِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ وَأَنتُمُ الظَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِيهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُ لَاءِ يَنطِفُونَ ١ قَالَ أَفَنَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا

وَلَا يَضُرُّكُونُ إِنَّ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا نَعْبُدُ وِنَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١ فَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَالِهَنَكُمُ إِن كُننُمْ فَعِلِنَ ١ قُلْنَا يَلْنَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِ عِمْ ١ وَأَرَادُواْ بِرِهِ كَيْدًا فِخَعَلْنَهُمُ الْاخْسَرِينَ ٥ وَفَحَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى أَلَارُضِ إِلِيِّ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْعَلَيَّ وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينٌ ۞ وَجَعَلْنَهُمُ وَأَيْتَةً يَهَدُونَ بِأُمِّرِنَا ۗ وَأَوْحَيْنَآ إِلْيَهِمۡ فِعۡلَ أَلْخَيۡرَاتِ وَإِفَامَ أَلصَّلَوْةِ وَإِبِنَاءَ أَلزَّكُونَ وَكَانُواْ لَنَاعَلِدِ بِنَّ ﴿ وَلُوطاً - اتَبَّنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَنَحَيَّتُنَهُ مِنَ أَلْقَلْ يَتِرِ أَلِيِّ كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَايِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلِيقِينٌ ١٠٠ وَأَدْخَلْنَهُ لِهِ رَحْمَنِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن فَبَلُ فَاسْتَحَبَّنَا لَهُ، فَنَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ أَلْكُرْبِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلِيْنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفُنَهُمْ ۗ

أَجْمَعِينَ ١ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينٌ ١ فَفَهَّ مُّنَهَا سُلَيْمَانٌ وَكُلًّا - اتَيْنَاحُكُمَّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ أَلِجُهَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَوَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُرُ لِيُحْصِنَكُم مِن بَأْسِكُو فَهَلَ اَنهُمْ شَكِرُونَ ١٠ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً تَجَرِّ إِلَّهُ الْأَرْضِ إِلَى ٱلْأَرْضِ إِلَيْ بَارَكْنَا فِهِمَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَكَّءٍ عَالِمِينٌ ۞ وَمِنَ أَلشَّيَطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَهَلَا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينٌ ﴿ وَأَبُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبَّهُ ۗ أَنِّ مَسَّنِيَ أَلْضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ فَاسْنَجَبْنَا لَهُ و فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَا تَبْنَكُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْمِي لِلْعَلِدِبنَّ ١ وَإِسْمَلْعِيلَ وَإِدْرِبِسَ وَذَا أَلْكِفْلِكُ لِيَّا أَلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ أَلْصَّلِبِينَ ۗ وَأَدْخَلُنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ أَلْصَلِحِينٌ ﴿ وَذَا أَلْتُونِ

إِذِذَّهَبَ مُغَضِبًا فَطَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي الظُّالْمَاتِ أَنَلَّ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنْتُكَ إِخِّ كُنْتُمِنَ أَلظَّلِمِينَ۞ فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ وَجَعَبْنَاهُ مِنَ ٱلْغَرِّ وَكَذَٰ لِكَ نُسْجِ اللَّهُ مِنِينَ ۞ وَزَكَرِبَّاءَ إِذْ نَادِيْ رَبِّهُ وُرَبِّ لَا تَذَرِّنِ فَرَدَا وَأَنْتَ خَيْرُ أَلُوْ رِثِيزٌ ١ فَاسْنَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وِ بَحِيْنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وِزَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي إِلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَاخَلِشِعِينٌ ﴿ وَالِيِّ أَخْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِبَامِن أُمَّتُكُمْ إِنَّا أُمَّةَ وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُرُ فَاعَبُدُونِ ﴿ وَنَفَطَّعُواْ أَمَّرَهُم بَيْنَهُمْ مُن كُلُّ إِلَيْنَارَ لِحِمُونَ ١٠٠٠ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ أَلْصَلِحَتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْرَ إِنَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وكَلِيْبُونَ ١٥ وَحَرَاهُ عَلَى قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَنَّهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ ١٤ حَتَّى إِذَا فَيْحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَيِ يَنسِلُونَ ١ وَاقْنَرَبَ

ٱلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ ٱبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَـٰوَيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ١٠٠٠ لَوْكَانَ هَلَوْ لَاءَ الِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ اللَّهُمْ فِهَازَفِيرٌ وَهُرَفِهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُ مُ مِّنَا ٱلْحُسَنِي ٓ أَوْلِبَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ وَهُرِ فِي مَا إِشْنَهَاتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونٌ اللَّهُ وَكُنْهُمُ الْفَرَعُ اللاكْبَرُ وَتَنَالَقِيهُمُ الْمُلَإِكَةُ هَلَا ايَوْمُكُو الذِهِ كُنتُمُ نُوُعَدُونَ ١ يَوْمَ نَطُوبِ إِلسَّمَاءَ كَطَيّ إِلسِّيجِلِّ لِلْكِئنِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَخَلِقِ نَّعِيدُهُ ۗ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَلِمِلِين ۗ وَلَقَدُ كَنَيْنَافِي إِلنَّ يُورِمِنَ بَعُدِ إِلَيِّكِ أَنَّ ٱلْارْضَ بَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّللِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَلذَا لَبَلَغًا لِقُومِ عَلِدِبنَ ٥ وَمَا أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا رَحۡمَةَ لِلۡعَالَمِينَ ۞ قُلِ إِنَّمَا يُوجِي

إِلَىٰٓ أَثَمَّا إِلَهُ كُورُهِ إِلَه "وَلِحِدُّ فَهَلَ اَنهُم مُّسَامُونَ هَ فَإِلَهُ الْمَعِيدُ تَوَلَّوا فَقُلَ - اذَ نَكُمُ عَلَى سَواءً وَإِنَ ادْرِهَ أَقْرِيبُ اَم بَعِيدُ مَّا نُوعَدُونَ هَ إِنَّهُ مَعَلَى سَواءً وَإِنَ ادْرِهَ أَقْرِيبُ اَم بَعِيدُ مَا تَعُدُونَ هَ إِنَّهُ مِعَلَى اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ وَمَتَكُمُ الْمُونِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُمُ مُونَ هُونَ اللَّهُ وَمَتَكُمُ اللَّهُ مَا تَكُمُ مُونَ هُونَ اللَّهُ مَا تَعَلَىٰ مَا تَصِفُونَ هُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ ا



بِسْ اللهِ إِلَّهُ الرَّاسُ التَّاسُ التَّفُواْ رَبَّكُ مُ وَ إِلَّ وَلَوْلَةَ السَّاعَةِ شَعَةً عُلَيْكُا التَّالَيُّ السَّاعَةِ شَعَةً عَلَيْكُا التَّالَيُّ الْمُوضِعَةِ عَمَّا الْمُصَعَدِ عَمَّا اللهُ الله

مَّريدِ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مُنِظِّلُهُ وَبَهَدِيهِ إِلَىٰعَذَابِ اِلسَّعِيرِ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي رَبِّبِ مِّنَ ٱلْبَعْنِ فِإِنَّا خَلَقَنَكُرُ مِّن ثُوابِ ثُمُّ مِن تُطُفَةٍ نُكَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبُيِّنَ لَكُمَّ وَنُفِرُّ فِي إِلَارْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُحْرَجُكُم وَكُور طِفَلَا نُمُ لِتَبُلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّنَ يُنْوَفِي وَمِنكُم مَّنَ يُنُوَفِي وَمِنكُم مَّنَ بُّرُدُ إِلَىٰٓ أَرُّذَ لِ الْكُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ سَنَيْءًا وَثَرَى ألارْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْ لَنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ اَهْتَزَّتُ وَرَبَتَ وَأَنْبَنَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّالَتُهَ هُوَأَلْحَقُّ وَأَنَّهُ، ، كُنِي الْمُوْتِيٰ وَأَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَنَّءً عِقدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَللَّهَ يَبْعَنُ مَن فِي إِلْقُبُورِ ۗ وَمِنَ أَلْنَّاسِ مَنْ يَجُدِدُ لُهِ إِللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَّى وَلَا كِنَابُ مُّنِيرٍ ٥ تَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُ وِفِي إِلدُّ نَبِا خِزْكُ اللَّهِ الدُّ نَبِا خِزْكُ

وَنُذِيفُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَهُ عَذَابَ ٱلْخَيِيقُ وَاللَّهِ عِلَاكَ مِمَافَدُّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّ إِلَّا عَبِيدٌ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ بَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ فَإِنَ اصَابَهُ وَخَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِرِء وَإِنَ اصَابَتُهُ فِنْنَةُ إنقلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَصِيرَ أَلَا نَيْا وَالْاخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ, وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَا لِكَ هُوَ أَلضَّ لَلُ الْبَعِيدُ ١٤ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ لَا يَنفَعُهُ وَ أَقْوَبُ مِن نَّفَعِهِ عَلِيسَ أَلْوَلِي وَلَبِيسَ أَلْحَشِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِح مِن تَحْيِنِهَا أَلَا نُهَارُ إِنَّ أَسَّهَ يَفْعَلُ مَا بُرِيدٌ ١٠ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنَّ يَنْصُرَهُ أَلَّهُ فِي إِللَّهُ تَبِيا وَالْاخِرَةِ فَلْيَمَدُ دَ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقُطَعَ فَلَينظُرُ هَلُ يُذِّهِ بَنَّ كَيْدُهُ مِمَا يَغِبِظُ ١ وَكَذَا لِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايْتِ بَيِّنَكِ وَأَنَّ أَللَّهَ بَهْدِ عَمَنَ بُرِيدُ ۞ إِنَّ الدِينَ عَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينِ وَالنَّصَرِي وَالْجُوسَ

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَإِنَّ أَلِلَّهَ يَفَصِلُ بَبُنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْءً عِشَمِيدُ ۚ ﴿ اللَّهِ تَرَأَنَّ أَلِيَّهَ يَسْمِحُ دُ لَهُ و مَن فِي إِلسَّمَوْاتِ وَمَن فِي إِلَارْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنِّخُومُ وَالْجَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ أَلْنَّاسٌ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنَ بُّهُ نِ أِللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرِمِ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَا لَهُ عَلَى مَا يَسَاءً عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَسْمَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلْ هَاذَانِ خَصْمَانِ إِخْنَصَمُواْفِي رَبِّهِمْ فَالذِينَ كَفَرُواْ فَكُلِّعَتَ لَهُمْ يَبْيَابٌ مِن بَّارِيصَبٌ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ الْحِيمُ ١ يُصَّهُرُ بِهِ عَافِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِمُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَّادُوا أَنْ يَحْزُ بُحُوا مِنْهَا مِنْ عَيِّرِ اعِيدُوا فِبِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرَ بِنَ ١٤ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ نَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا ٱلْانْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِن اَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُو لُو الوَالْمَاسُهُم فِيهَا حَرِيرٌ ١٥ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَطِ الْمُمِيدِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ وَبَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسَبِيدِ الْخَرَامِ اللَّهِ حَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَآءُ الْعَلَكِفُ فِيهِ وَالْبَتادِء وَمَنْ بَيُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِبِّمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرِهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْلَا تُنْفُرِكُ فِي شَيْئًا وَطَهِ رَبَيْتِي لِلطَّآيِفِينَ وَالْقَآيِمِينَ وَالْوَكْمِ إِلسُّجُودِ ١ وَأَذِّن فِي إِلنَّاسِ بِالْجَحِ يَاثُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ بَانِينَ مِن كُلِّ فَيَ عَمِيقِ ﴿ لِيُشْهَدُ وَا مُنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ وَا السَّمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعَلُومَتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْانْعَلِمُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ الْبَايِسَ أَلْفَقِيرٌ ۞ خُمُ لِيَقْضُواْ تَفَتَنَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُّوفُواْ بِالْمَيْتِ اِلْعَتِينَ ۞ ذَا لِكَ وَمَنَ يُعَظِّمَ حُرُمَاتِ اِللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ و عِندَ رَبِّهِ وَأَجِلَّتَ لَكُو اللَّنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلِى عَلَيْكُمُ فَاجْنَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ أَلَا وَنَانِ وَاجْنَنِبُواْ قُوَلَ أَلزُّورِ ١ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَمُ شَيْرِكِينَ بِهِ وَمَنَ يُشْرِكَ بِاللهِ فَكَأَنْمَا خَرَّمِنَ

ٱلسَّمَاءِ فَنَخَطَّفُهُ الطَّآيَرُ أَوْتَهَوْ عِبِهِ ٱلرِّبِحُ فِي مَكَازِ سَجِبَقِّ ذَالِكٌ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَيْرَ أَللَهِ فَإِنْهَا مِن نَقَوَى أَلْفُلُوبِ ٣ لَكُورِ فِنِهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُنْسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ اِلْعَيْبُقُ ٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ اِسْمَ أُللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ إِلَانْعَلِمْ فَإِلَهُ كُرُو إِلَهُ وَلِحِدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ الْمُخْتِينِ ١٠ الْذِينَ إِذَا ذُكِرَا اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبِهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآأَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ إِلصَّلَوْةِ وَيَمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَّ ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَالَّكُمُ مِّن شَعَآبِرِ إللَّهِ لَكُر فِيهَا خَبْرٌ فَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَنْهُ عَلَيْهَا صَوَاَفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَا لِكَ سَخَرَنِهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١ كَأُولِكَ بَنَالَ أَلَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَا قُهُا وَلَكِنْ بِّنَالُهُ النَّفَوْيِ مِنكُرِكُذَ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِنُكَبِرُوا اللهَ عَلَىمَا هَدِيكُو وَيَشِّرِ الْمُسْدِينَ ٥

إِنَّ أَلَّهَ يُدَافِعُ عَنِ إلذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِّ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ نَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله إِلَّا أَنَّ يَّقُولُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ وَلَوْلَا دِفَاعُ أَللَّهِ إِلنَّاسَ بَعَضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَجِدُ يُذُكِّرُ فِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَنِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ أَلَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَقَوِيُّ عَنِ بِزُّ ۞ إلذِ بِنَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْارْضِ أَقَامُو أَالصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا أَلْزَّكُوهَ وَأَمَرُوا بِالْمُعَرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ إِلْمُنكُرِّ وَلِلهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ١٥ وَإِنَّ يُكُذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادٌ وَ نَمُودُ ١٥ وَقُومُ إِبْرَاهِمِ وَقُومُ لُوطِ ١٥ وَأَضْعَبُ مَذَبَنَ وَكُذِّبَ مُوسِى فَأَمْلَيْتُ لِلْكِفِينِ بَنَ ثُمَّ أَخَذ تُهُ مَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَنِ إِلَهَٰلَكَ نَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُونِهُ اوَبِبِرِمُّ عَظَّلَةٍ وَقَصْرِمَّ شِيدٍّ ۞

اَفَلَةِ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٌ يَعۡفِلُونَ بِهِـَآ أَوَ-اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى أَلَا بُصَارُ وَلَكِ نَ تَعَمَى أَلْقُلُوبُ أَلِيْ فِي إِلصَّدُورِ ۞ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَنْ يَخُلِفَ أَللَّهُ وَعُدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ تِمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَحَا وَهِي ظَالِمَةٌ نُمَّ أَخَذتُهُا وَإِلَى أَلْمُصِيرٌ ۞ قُلْ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَنِ لَهُم مَّغَفِعَ أَنُّ وَرِزَقُ كُرِيثُمُ وَالذِينَ سَعَوَا فِي عَايَلِنَنَا مُعَلِّىٰ مِنَ أَوْلَيْكَ أَصْحَبْ الْحِيرِ فَي وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِيَّ إِلَّا إِذَا نَمَتِّنَّ ٱلْفَيَ ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمُنِيَّتِهِ عَنَاسَةُ اللَّهُ مَا يُلْقِ إِللَّهَ بَطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَنهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ لِيِّجَعَلَمَا يُلْفِي إِللَّهَ يَطَلَنُ فِنْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمَّ وَإِنَّ

ٱلظُّالِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٌٍ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أَوْنُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِرِهِ فَنُخِيِّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ الذِينَ اَمَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِبْمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَانِبَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَانِهَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَفِيمٌ ﴿ لِلْأَلُكُ بُوْمَيِذِ لِلَّهِ بَحَكُمُ بَبِّنَهُمْ فَالَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِلحَتِ فِجَنَّكِ إِلنَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِلِتِنَا فَأُولَٰ إِلَّاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيِّنٌ ١٠٠٠ وَالَّذِينَ هَاجَرُو أَفِي سَبِيلِ أَلَّهِ ثُمَّ فَيَنْلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزَّفًا حَسَنًا وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِفِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُمُ مَّدْخَالَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ أَنَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيثٌ ۗ فَ ذَالِكٌ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِنْ لِمَاعُوفِ بِهِ عَنْمُ الْعِيمَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ لَعَفُقُّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِجُ ٱلْيُلَافِي أَلْنَّهَارِ وَيُولِخُ النَّهَارَفِي إِلَيْلِ وَأَنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا

أَلَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدَّعُونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّنَهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ إِلْكِيدٌ ١ أَلَا تَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَنُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَتَوَةً إِنَّ أَلَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ لَلَّهُ الْكُه مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَافِي إِلَا رُضِّ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَأَلْغَنِي الْحَيدُ ١ أَلَوْ تَرَأَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي إِلَا رُضِ وَالْفُلُكَ نَجْرِ فِي إِلْهَالُهُ لَكُم بِأُمْرِهِ ، وَبُمْسِكُ السَّمَاءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَارُضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۗ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ أَلذِ ٤َ أَحْيِا كُو ثُمَّ بَمِيتُكُو ثُرَّ بُحِيدِكُم مِن إِنَّ أَلِانسَنَ لَكَفُورٌ ﴿ لِسَّكُلِ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي إِلَامْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَيْكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى ثُمْسَتَقِيِّم ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَعُلِ إِللَّهُ أَعَلَرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ أَللَّهُ بَحْكُمْ بَيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَوْ تَعْلَمَ أَنَّ أَنَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّهَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَيِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ۞

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَمَّ يُنَزِّلُ بِرِهِ سُلُطَلْنَا وَمَا لَيُسِ لَهُم بِيه عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ۞ وَإِذَا نُتُلِّى عَلَيْهِمُو ءَايَنْنَابَيِّنَاتِ نَعَمُ فُ فِي وُجُوهِ إلاِ بِنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالْذِينَ يَتَلُونَ عَلَيْهِمُ وَ عَايَلْتِنَا فَكُلَّ اَفَأَنَيِّتُكُمُ بِسَيَرِمِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا أَلْتَاسُ ضُرِبَ مَنَلٌ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ مِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنَ يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو إِجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِنَّ يَسَلَّبُهُمُ الذُّبَابُ شَبَّا لَّا يَسْ تَنفِذُوهُ مِنَّهُ ضَعُفَ أَلطَّالِبُ وَالْمَلْوُبُ السَّالِ الْمُعْلَوبُ السَّالِ الْمُعْلَوبُ مَا قَدَرُواْ أَلَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ " إِنَّ أَلَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ إِللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ أَلْمُ لَإِنَّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْنَّاسٌ إِذَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ يَعُلَرُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى أَنْلَهِ ثُرُجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلِذِينَ وَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُو وَافْعَلُواْ الْفَيْرِ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو فَ وَالْفَالِمُ وَالْمَا الْفَيْرِ لَعَلَيْكُو وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو فَ فِي اللهِ عِنْ جَرَبِهِ مِلْهُ وَاجْعَبَدِيكُو وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو فَي اللهِ اللهِ عِنْ حَرَبِهِ مِلَّهُ أَبِيكُو وَ الرَّهِمِيمَ هُو سَمِيلَكُ مُ اللهِ اللهِ عِنْ حَرَبِهِ مِلَّةً أَبِيكُونَ الرَّهُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُم اللهُ السَّلُونَ وَمَا الْوَاللهُ وَعَلَيْكُم وَالْمَا السَّلُونَ وَمَا الْوَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْكُم وَاللهُ اللهُ ال



بِسْسِسِسِمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَدَافَلَحَ المُومِنُونَ ۞ الذِينَ هُرُ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالذِينَ هُرُ لِلرَّكُوةِ وَالذِينَ هُرُ لِلرَّكُوةِ وَالذِينَ هُرُ لِلرَّكُوةِ وَالذِينَ هُرُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالذِينَ هُرُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالذِينَ هُرُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالذِينَ هُرُ لِلمَّائَهُمُ وَجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَا عَلَى الْمَعْلَونَ ۞ إِلَا عَلَى الْمَعْلَونَ ۞ إِلَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَعَنِ إِبْنَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَلِّكَ هُمُ الْعَادُونَ ١٥ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَّلَتَنِهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونٌ ۞ وَالذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلُولِنِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَلِكَ هُمُ الْوَارِ تُونَ۞ أَلَذِينَ يَرِنُونَ أَلْفِرُدَوْشٌ هُرِفِهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِا نسَلَهِمِ سُلَلَةٍ مِنْ طِينِ ١ ثُرَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي فَرَارِمَّكِينَ ١ ثُمَّةً خَلَقَنَا أَلنُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَكَلَّفَنَا ٱلْمُضْعَة عِظْمًا فَكُسَوْنَا أَلْعِظُمَ لَمْنَا نُمَّ أَنْشَأْنَكُ خَلْقًا ـ اخَرَّ فَنَبَارَكَ أَلَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ ۞ نُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۗ ۞ خُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَمَةِ ثُبْعَنُونٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوَقَكُرُ سَبُعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّاعَنِ إِلَّىٰ فَيْفِايِنَّ ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءَ بِفَكْرِ فَأَسَّكَنَّاهُ فِي ٱلْارْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ ۚ لَقَالِدُ رُونَ ١ فَأَنْشَأْنَا لَكُم بِرِ جَنَّاتٍ مِّن فَخِيلٍ وَأَعْمَلِ لَّكُوْ فِهَا فَوَلِكُ كُتِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخَدُّرُجُ

مِن طُورٍ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْاَكِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُو فِي إِلَانْعَامِ لَعِبْرَةً نَتَقِيكُم عِمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِبِهَا مَنَافِعُ كَنِيرَةُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ ثُحْـ مَلُونٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنْقَوْمِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم يِّنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمُلَوُّا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا هَاذَآ إِلَّا بَسَّنُ مِّنْ لَكُرْ بُرِيدُ أَنَّ يُنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِيءَابَآيِنَا ٱلاَوَّالِينَ۞ٳڹٞۿۅٙٳڷۜٲۯجُلُّ بِهِ؞جِنَّةُ ۚ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ؞حَنَّيُ حِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي إِمَا كُذَّ بُونٌ ۞ فَأَوِّ حَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ إِلْفُلُكَ بِأَعْبُنِنَا وَوَحْبِنَا فَإِذَاجَاءَ امْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسۡلُكَ فِهَامِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ إِثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوَلُ مِنْهُمَّ وَلَا ثُخَاطِبْنِ فِي الذِينَ ظَامُوا إِنَّهُم مُّعْمَ وَوُنَّ ٥ فَإِذَا إَسْنَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلُكِ فَقُولِ الْحَكَمَدُ لِلهِ

إلذِ الْجَيْنَامِنَ أَلْقُوْمِ إِلْظَّلِمِينُ ١٠ وَقُلَرَّبٌ أَنْزِلْنِي مُسْزَلًا مُّبَكِّرَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِّ وَإِن كُنَّا لَكُبْتَكِلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأَنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرَّنَّا - اخَرِبنَ۞ فَأَرْسَلْنَا فِبِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُهُ أَنَّ اعْبُدُ وَأَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمُلَأَمِن قَوْمِهِ إِلَا بِنَكَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِفَآءَ إِلَاحِرَةِ وَأَنْرَفُنَهُمْ فِي إِلْحَيَوَةِ إِللَّهُ نِيامَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَيُّ مِنْلُكُرُ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَنْذُرَبُ مِمَّا نَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَ ٱطَعَنُم بَشَرًا مِّنْلَكُمُ أَوِ إِنَّاكُمُ وَإِذَا لِخَلْبِمُونَ ﴿ أَبَعِدُكُمُ وَأَنَّكُمُ وَ الْكَمُ إِذَا مِنُّمْ وَكُنْهُمْ ثُرَابًا وَعِظَلمًا أَنَّكُم تُخْرَجُونَ ١ هَيِّهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ١ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا أَلدُّنيا نَمُونُ وَنَحَيِهِ اوَمَا نَحَنُ مِبَعُونِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْتَرِي عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا وَمَا غَتَنُ لَهُ وِيمُومِنِ بِنَّ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنصُرْ فِي بِمَا كَذَّ بُونٌ ۞ قَالَ عَتَا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينٌ ۞ فَأَخَذَ نَهُمُ

الصَّبِحَةُ بِالْحَقِّ فِجَعَلْنَهُ مُغَنَاءً فَبُعُدَا لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ اللَّهُ مُعَ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ـ اخَرِبَنَّ ۞ مَانسَبِقْمِنُ امَّةٍ اَجَلَهَا وَمَايَسَنَكِخِوُ وَنَّ اللَّهُ لَيُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَابُوا كُلَّمَاجَاءَ امَّنَهُ رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعَضَهُم بَعَضَا وَجَعَلْنَهُمُ وَأَحَادِيتَ فَبُعُدًا لِقُومِ لِلَّا يُومِنُونَ ١٠ ثُرَّ أَرْسَلْنَامُوسِي وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَانِنَا وَسُلُطَانِ مِّبِينِ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ بْهِ مَ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينٌ ١٠ فَقَالُوٓا أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِنْلِنَا وَقَوَّمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ١ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ أَلَمُهُلَكِينَ ١ وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلِكُنَكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا إَبْنَ مَنْ بَهَ وَأَمَّـٰهُ وَءَا يَنَةً وَءَا وَيَّنَاهُ مَا إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٌ ١٤ يَنَأَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّيمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَأَنَّ هَلَاهِ مُ أُمَّنَّكُمُ وَأَمَّنَّكُمُ وَأَمَّانَكُمُ وَأَمَّانَكُمُ وَأَمَّانَكُمُ وَأَمَّانَكُمُ وَالْحَافَةُ وَأَنَارَبُّكُرُ فَانَّفُونِ ٥ فَنَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّحِرْبِ

بِمَالْدَبْهِمْ فَرَحُونَ ١٠ فَذَرُهُمْ فِ غَمْرَتِهِمْ حَتَّاحِيزٌ ١ ٱبَحْسِبُونَ أَنْمَا نِيْدُهُم بِرِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي ٳٙڬ۬ؿٙڗؾۜ ؠؘڶڵۜٳؠؘۺؘ۫ۼؙڔؙٛۅۮۜۜ<mark>۞</mark>ٳؚڹٞٲڶۮؚؠڹؘۿؗۄڡؚۜڹٚڂۺۧؠؘ؋ؚڔؠۜۿؚۄ مُّشَّفِقُونَ۞ وَالذِينَ هُم بِعَايَكِ رَبِّهِمٌ بُوُمِنُونَ۞ وَالذِينَ هُم يِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ٥ وَالذِينَ بُوتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُ مُهُ إِلَىٰ رَبِّهِمِّ رَجِعُونَ۞ أَوْلَيِّكَ يُسَلِّرِعُونَ فِي أَلْخُيْرَاتٌ وَهُوْ لَهَا سَلِبِقُونَ ١٥ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَبُ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُرْلَا يُظَلَّمُونَّ ١٠ بَلْ عُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمُ وَأَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكُ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ٣ حَتَّى إِذَا أَخَذَنَا مُتُرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ بِجَكَرُونَ ١٠ لَا يَجَكَرُواْ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا ثُنْصَرُونَ ١٠ قَدْ كَانَتَ - ايَكِيِّ تُثَيِّلِ عَلَيْكُرٌ فَكُنتُمْ عَلَيّا أَعْقَابِكُو تَنكِصُونَ ٥ مُسْتَكِيرِينَ بِيَّ سَكِرًا نَهُ جِرُونَ ١ أَفَلَرُ يَدَّ بَرُواْ

الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ هُومًا لَرْ يَانِ ءَابَآءَ هُوا لَا وَلِبْنَ اللَّهُ الْمُ لَوَّلِينَ اللَّهُ الْمُ لَكُ يَعْمِ فُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ بِهِ عِتَّهُ مُنكِرُ جَاءَهُم بِالْحَقّ وَأَكْنَرُهُمْ لِلْحَقّ كَلْهُونّ ۞ وَلَوِ إِنَّبَعَ ٱلْحَقّ كُلْهُونّ ۞ وَلَوِ إِنَّبَعَ ٱلْحَقّ أَهُوَاءَهُ وَلَفَسَدَتِ السَّمَوْنُ وَالْارْضُ وَمَن فِهِنَّ بَلَ الْيَنَافِي بِذِكْمِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْمَضُونَ ۞ أَمْ تَسْتَلَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبُّكَ خَبْرٌ وَهُوَخَيْرُ أَلْرَا نِفِينٌ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُنْسَنَفِيمٌ ﴿ وَإِنَّ أَلِذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَّ ٥ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلِحَّوا فِي طُغِينِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدَ اَخَذَنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسۡنَكَا نُوا لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ١٤ حَتَّى إِذَا فَتَحَنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُرْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١ وَهُوَ ٱلذِحَ أَنشَأَ لَكُوالسَّمْعَ وَالْابْصَرُوالَافِيدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَّ ۞ وَهُوَ أَلَذِ لَا زَكَّ كُمْ فِي أَلَارُضِ

وَإِلَيْهِ تُحْنَثَرُونَ ١٠ وَهُوَ أَلَذِهِ مُحْدًى وَهُولَا إِخْنِلَانُ أَلِيْلِ وَالنَّهَارِّ أَفَلَا نَعَفِيلُونَّ ۞ بَلِّ فَالْوُاْمِنَّ لَ مَا فَالَ أَلَا وَّلُونَ ۞ قَالُوٓ أَلَّهُ ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلَمًا إِنَّا لَتَبْعُوثُونَ ۚ ۞ لَقَدُوُعِدُنَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبَلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ اللَّوَّ لِينَّ اللَّهِ قُل لِنِّن اللَّارَضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلَ اَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَوٰنِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ١٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَّ ۞ قُلُ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بُجِيرُ وَلَا يُجَازُعَلَيْهِ إِن كُننُمْ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلَّ فَأَنِّي نُسْعَرُ وِنَّ ﴿ بَلَ اَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِ بُونَ ١ مَا إَنَّخَذَ أَلَّهُ مِنْ وَّلَدٌّ وَمَا كَانَ مَعَهُ وِمِنِ إِلَهٍ ۗ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبُحَانَ أَللَّهِ عَيَّا يَصِفُونَ ١ عَلِهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَنْعَالِي عَمَّا يُشُرِكُونَ ١

قُل رَّبِ إِمَّا ثُرِ بَنِّ مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي اِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَنْ يُرِيكَ مَانَعِدُهُ وَلَقَادِ رُوزَ ۞ إَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحُضُرُونِ ١٠ حَتَّى إِذَاجَاءَ احَدَهُو الْمُؤَتْ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّيَ أَعَيَلُ صَلِيحًا فِهَا تَرَكُثُ كُلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَا وَمِنْ وَرَآبِهِم بَرُزَحُ إِلَى بَوْمِ يُبْعَنُونَ ۞ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ فَلا ٓ أَنسَابَ بَيْنَهُ مُ بَوْمَهِذِ وَلَا يَنْسَاءَ لُوزَ فَمَن نَقُلُتَ مَوَزِينُهُ وَفَأَوْلَيِّكَ هُو الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِبنُهُ وِ فَأَوْلَيِّكَ أَلَدِينَ خَيِئُوٓ الْأَنفُسَهُمَّ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ١٤ أَلَمْ تَكُنَّ المَنْ ثُنِّلِي عَلَيْكُمْ فَكُننُم بِهَا تُكُذِّبُونَ ١٠ قَالُواْرَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينٌ ١

رَبَّنَا أَخُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فِإِنَّا ظَلِمُونَّ اللَّهُ وَلَّا الْحَسَاعُوا الْحَسَاعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِينٌ مِّنْ عِبَادِ عَ يَفُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَبْرُ ۖ الرَّاحِينَ ۞ فَاتَّخَذَتْنُّوهُمْ مُنْ مُخْرِيًّا حَتَّكَأَنْسَوْكُمُ ذِكْرِ عُوكُنتُم مِّنْهُمْ نَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّ جَزَبْنُهُمُ الْيَوْمَ مِمَاصَبَرُوا أَنْهَمُ هُوْ الْفَآيِرُونَ ١٥ قَالَ كُولِبَنْنُمْ فِي إِلَارْضِ عَدَدَسِنِينَ ١ قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَكِلِ الْعَاّدِينَ ١ قَالَ إِن لَّيِنْتُهُ وَ إِلَّا قَلِيلَا لُوَا تُكُور كُنُتُمْ نَعَ لَمُونَ ١ أَفْيَسِ بْنُهُ وَ أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَنَا وَأَنَّكُمُ عُبَنَا وَأَنَّكُمُ وَإِلَيْنَا لَا تُرْبَحَعُونَ ١٠ فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمُلكُ الْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ رَبُّ الْعَرْشِ إِلْكَرِيمِ ۞ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلْهَا-اخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِيهِ فَإِنْمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْكَفْرُونَ ١ وَقُل رَّبِّ إِغَفِرٌ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ١



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سُورَةُ انْ لَنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا فِهَا ٓءَ ايَٰتِ بَبِّنَتِ لَّحَلَّكُمُ تَذَّكَّوُنَّ ۞ أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةً وَلَا تَاخُذُ كُرُ بِهِمَا رَأْفَزُ لِيْ دِينِ إِللَّهِ إِن كُنتُمُ نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِيرُ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُ مَاطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُثَرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُوْهَا ۚ إِلَّا زَانِ أَوْمُسْنُمِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ۗ وَالذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرُ يَاتُوا بِأَرَّبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ نَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَفَتَبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيِّكَ هُوْ اَلْفَلْسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ أَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُرٌ ۞ وَالَّذِينَ يُرُّمُونَ أَزُواجَهُمْ

وَلَوْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ سَنَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ أَلصَّادِ فِينَ ۞ وَالْخَيِسَةُ أَن لَّعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُاْعَنُهَا ٱلْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِينَ أَلْكَذِبِينَ ۞ وَالْخَيْسَةُ أَنْغَضِبَ أَللَّهُ عَلَهُ إَإِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِ فِينَّ ۞ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ أَلَّهَ تَوَّاكِ حَكِيمٌ أَنَّ أَلَا مِنَ جَاءُ و بِالإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُو لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلُهُو خَيْرٌ لَّكُو ۗ لِكُلِّ إِمْرِجٍ مِّنْهُم مَّا إَكْنَسَبَ مِنَ أَلِا شُمِّ وَالذِك تَوَكَّىٰ كِبُرَهُ, مِنْهُمُ لَهُ, عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَّوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْدَآ إِفُكُ مُّبِينٌ ١ لَوَلَاجَآهُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَ آءَ فَإِذَ لَرِّ يَاتُواْ بِالنَّهُ لِهَ لَا فَأُوْلَلِكَ عِندَ أَلَّهِ هُوْ أَلْكَذِبُونَ ٣ وَلُولًا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ

لَسَّكُرْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالْيَسَلَكُم بِرِه عِلْمُ " وَتَحْسِبُونَهُ و هَيَّنَا وَهُوَعِندَ أَلَّهِ عَظِيدٌ اللهِ وَلَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَنْ تَنَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَثُكَ هَلَا يُهْتَنَ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُو اللَّهُ أَنْ نَعُودُو الْلِيثَلِهِ } أَبَدًا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَلْيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلذِينَ يُحِيُّونَ أَنَّ نَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي إِلَاذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَاكَ البُّمْ فِي الدُّنْبَاوَالَاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَوُ وَأَنْمُ لَانَعَامُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فِي يَكَأَيُّهَا أَلِذِ بِنَءَ امَنُواْ لَانْتَيْعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَلِ وَمَنْ يُنَّبِعُ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحُشَاءِ وَالْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُم مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَنِكَ أَلْلَهُ بُرَكِ مِنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَعِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَاتَلِ

أُوْلُواْ الْفَضَيلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنَّ بُونُوَا أَوْلِي الْفُرْدِي وَالْسَكِينَ وَللَّهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَعُو ۗ اللَّهَ يَحْبُونَ أَنَّ يَغْفِيَ أَللَّهُ لَكُورُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُ اللَّهُ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَتِ إِلْغَفِلَتِ إِلْمُومِنَتِ لَعِنُواْ فِي إِلدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ١ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِبِهِمْ وَأَرْجُلُهُم نِمَا كَانُواْ يَحَلُونَ ١ يَوْمَيذِ بُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ الْمُبِينُ۞ الْخِيدَيْكَ لِلْخِيدِينَ وَالْخَيِينُونَ لِلْغَيِينَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَلِكَ مُبَرَّءُ ونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِذُقُ كَرِيمٌ ١٤ يَكَأَيُّهُمَا ٱلدِينَ ءَامَتُواْ لَا تَدَخُلُواْ بُهُونَّا غَيْرَ بُهُونِكُمْ حَتَّىٰ نَسْنَا نِسُواْ وَنُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُو نَذَّكُّرُونَ ١٤ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِي ٓ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّ يُوذَنَ لَكُرْ وَإِن قِيلَ لَكُوار بِحُواْ فَارْجِعُواْ هَوَأَرْكِ

لَكُو ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُهُوتًا غَيْرَ مَسُكُونَةِ فِيهَا مَنَكُ لَكُو وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا نَبُدُونَ وَمَا نَكُتُمُونَ ۞ قُل لِلْوُمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَرَّكِي لَهُمُ وَرَّ إِنَّ أَلَّهَ جَيْرُ مِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَقُلِ لِلَّهُ مِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنَ اَبْصِرْهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا وَلَيَضِّرِينَ بِحَثْمُ وِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِبِنَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَنِهَ ٓ أَوَ-ابَآيِهِنَّ أُوَّ-ابَآءِ بُعُولَيتِهِنَّ أُوَابِّنَآيِهِنَّ أُوَابِّنَآيِهِنَّ أُوَابِّنَآءِ بُعُولَيتِهِنَّ أُولِخُولِيهِنّ أَوْسَنِ ۗ إِخْوَانِهِنَّ أُوْسَنِ ۖ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْيِسَاۤ إِبِهِنَّ أُوْمَا مَلَكَتَ ٱبْمَانُهُنَّ أُوِ التَّابِعِينَ عَيْرٍ أَوْلِي اللارْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو الطِّفْلِ الذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرَنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَرُمَا يُخْفِينَ مِن زِينَنِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى أَلَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَأَنِحُوا الْمَالَايِلِي

مِنكُو وَالْصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُو وَإِمَا يِكُونُواْ فُفَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَاللَّهُ وَلِيمٌ عَلِيٌّ ﴿ وَلَيْسَنَعُفِفِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْيِبَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَبُ مِمَّامَلَكَتَ أَبْمَنْكُرُ فَكَانِبُوهُ رُو إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ مِّ خَبِرًا وَءَا نَوُهُمُ مِن مَّالِ إِللَّهِ الذِحْ ءَانِيكُمُ وَلَا نُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُو عَلَى أَلِبِغَاء ان أَرَدُ نَ تَحَصُّنَا لِنَبْتَعُواْ عَرَضَ أَلْجَهُوه اِلدُّنْياْ وَمَنْ يُكِرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ اللهِ وَلَقَدَ أَنزَ لَنَا إِلَيْكُمْ مِ عَلَيْتٍ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلَامِّنَ أَلذِينَ خَلَوْا مِن قَبَلِكُم وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٥ أَللَّهُ نُورُ السَّمَوْاتِ وَالْارْضِ مَنَلُ نُورِهِ عَكِيثُكُونِ فِبهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي نُهَاجَةٌ الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَارَكَةِ زَيْنُوْنَةٍ لَا شَرَقِتِيَةٍ وَلَاغَرُبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْنَهَا يُضِيءُ وَلَوْلَدُ تَنَسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهَدِ عِ إِللَّهُ

لِنُورِهِ عَنْ يَّشَاءُ وَبَضِرِبُ أَللَّهُ أَلاَمْنَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ سَنَة عِ عَلِيهُ ﴿ فَ مُيُونِ آذِنَ أَللَّهُ أَنْ تُرُفَعَ وَيُذُكَّرَ فِهَا اَسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ وِفِهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ﴿ رَجَالُ لَّا تُلْهِبِهِمْ يَجَدُونُ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَفَلَّبُ فِيهِ إِلْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۞ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا عَلُواْ وَيَزِيدَ هُمِ مِّن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرَزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ١٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أُغَمَالُهُمْ كَسَرَابِ يِفِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظُّمْعَانُ مَا مَّ حَتَّى إِذَاجَاءَهُ ولَرْ يَجِدُهُ شَبْعًا وَوَجَدَ أَلَّهَ عِندَهُ و فَوَقِيلُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ مُسَرِيعُ الْجِسَابِ ١ أَوْ كَظُلُمُنِ فِي جَمْرٍ لِيِّي يَغْسِلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوَقِهِ عَسَحَابُ ظُلُمُكُ بَعَضُهَا فَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَوْ يَكُذَّ يَرِيهَا وَمَن لَّمْ يَجَعَلِ إِللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَالَهُ و مِن نُّورٍ ١ اَلَةِ نَوَأَنَّ أَنَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَالطَّلِيرُ

صَفَّاتِ كُلُّ قَدْعَامِ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلهِ مُلْكُ أَلْسَمَونِ وَالْارْضَ وَإِلَى أَللَّهِ إِلْمُ اللَّهِ الْمُصِيرُفُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّاهَ بُزْمِجِ سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُرَّ يَجَعَلُهُ و رُكَامًا فَنَزَى أَلُودَ قَ بَحْزُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَكَاءِ مِن جِبَالِ فِبَهَا مِنْ بَرَدِ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاهُ وَيَصَرِفُهُ عَن مَّنْ يَشَاهُ يَكَادُ سَنَا بَرُ فِهِ عِيدُ هَبُ بِالْأَبْصِيرُ اللهِ يُقَلِّبُ أَلَّهُ ٱلْبُلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ إِلَابْصِرْ اللَّهِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَانَّتِ مِن مَّآءٍ فَينَهُم مَّنْ يَنْشِه عَلَىٰ بَطَيْهُ ، وَمِنْهُم مَّنْ يَّمَشِهِ عَلَىٰ رِجْلَيْنَ وَمِنْهُم مَّنْ يَّمَشِهِ عَلَىٰ أَرْبَعِ بَخُلُقُ اللَّهُ مَايَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيُّ ﴿ لَقَدَ اَنْزَلْنَاءَ ايَتِ مُبَيَّنَكُ وَاللَّهُ يَهَدِ عُمَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ وَاللَّهُ مُسَتَقِيمٌ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ بَتَوَلَّىٰ فَرَبَيْ مِنْهُم مِّنَ بَعُدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيِكَ بِاللَّهُ مِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى أَلَّهِ

وَرَسُولِهِ عَلَيْ عَمْدُ مَبِّنَهُمُ وَإِذَا فَرَبُقُ مِنْ مِنْهُم مُّعْرِضُونَ ١٠ وَإِنْ يَّكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَانُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي اللَّهِ مُرْضَ آمِ إِرْ نَابُواْ أَمَّ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُو لُهُ مِ ۖ بَلَّ اوْلَيْكَ هُرُ الطَّلِمُونَ ۞ إِنْمَا كَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى أَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِيَحَكُمْ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ يَنْطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ وَبَحْنَنَ اللهَ وَيَنْفِدِهِ عَأَوْلَإِلَ هُوْ الْفَإِيرُونَ ٥ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنَ آمَرُنَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُللَّا نَفْسِمُواْ طَاعَةً مَّعَرُوفَةُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ إِمَاتَعَمُلُونٌ ۞ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فِإِنَّا عَلَيْهِ مَا حُمِتُلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْنُهُ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهَّنَدُواْ وَمَاعَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ١٥ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ وَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغَلِّلْفَنَّهُمْ فِي إِلَارُضِ كَمَّا إِسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

مِن فَيَلِهِمْ وَلَئِمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الْذِعِ إِرْنَضِي لَهُمْ وَلَئِمَةِ لَنَهُمُ مِّنَابَعُدِ خَوْفِهِمُ وَ أَمْنَا يَعَبُدُ ونَنِي لَا يُشَرِّكُونَ خِ شَيْعًا وَمَن كَفَرَبَعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَبُكَ هُرُ الْفَلْسِفُونَ ١٠ وَأَفِيمُوا الْصَلَوْةَ وَءَ اتُواْ الزَّكُونَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُغَجِينِ بنَ فِي إِلَارْضِ وَمَأْوِيهُمُ النَّادُ وَلَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ١٤ يَا أَيُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَذِنكُو الذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَانُكُو وَالذِينَ لَرْيَبُلْغُواْ الْخُلْرَ مِنكُو ثَلَثَ مَرَّاتِ يِّن قَبُلِ صَلَوْةِ اللَّهِ مَِ وَحِينَ تَضَعُونَ نِيَا بَكُرُمِّنَ أَلظُّهِ بَرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ "نَلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُو لَيْسَعَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعُدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمُ بَّعَضُكُوْعَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَكِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ أَلَاطَفَالُ مِنكُوا لَكُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُواْ كَا اَسْتَاذَنَ أَلْذِبنَ مِن قَبْلِهُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عُ ءَ اينِيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَكُ

وَالْقَوْعِدُمِنَ أَلْيِسَآءِ إِلَّنِ لَا بِرَجُونَ نِكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَكِرِّ حَتِي بِنِينَةٍ وَأَنْ يُسْتَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيٌّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعْ بِحَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمِ بِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُونُو أَن تَاكُلُواْمِنَ بُهُونِكُونِ أَوْبُهُونِ عَابَا يَكُونُو أَوْبُهُونِ أَمَّ لَا يُحْرُهُ أَوْبُهُونِ أُمُّهَا لِكُرُو أَوْ بُهُونِ إِخُوانِكُورُ أَوْبُيُونِ أَخَوَاتِكُورُ أَوْبُبُونِ أَعْلِمِكُورُ أَوْ بُيُوتِ عَمَّانِكُمْ ۚ أَوْبُهُونِ أَخُو لِكُرْ ۗ أَوْبُهُونِ خَالَتِكُمْ ۗ أَوْبُهُونِ خَالَتِكُمْ ۗ أَوْمَا مَلَكُنُم مَّفَا يَحَهُ \* أَوْصَدِيقِكُم لَيْسَعَلَيْكُو جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا اَوَاشْتَانًا فَإِذَا دَخَلَتُم بُهُونًا فَسَلِمُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَحِيَّةَ مِّنْعِندِ إللَّهِ مُمَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوالْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ نَعْفِلُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِجَاهِعِ لَيْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسَنَدُ فُوهُ إِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكَ أَوْلِيِّكَ ٱلذِينَ بُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ

فَإِذَا اَسْتَذَذُوٰكَ لِبَعْضِ شَا أَنِهِمْ فَاذَن لِمِّن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ لَا يَحْعَلُوا وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ لَا يَحْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُرُ عَاءً بَعْضِكُم بَعْضًا فَدُ يَعْلَوُ اللَّهُ عَلَيْهٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْ اللَّهُ اللللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ الللللْ اللللللْ الللللْ اللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللْ الللللْ اللللْ اللللللِ اللللللِللْ اللللللْ الللْ اللللْ ال



تَفْدِ بَرَّا ۚ وَانَّخَذُ وأَمِن دُونِهِ } عَالِهَ لَا يَخُلُقُونَ شَيَّعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَعَلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ١ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا إِفْكِ إِفْنَهِ لِيهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوَمُ اخْرُونَ فَقَدَ جَاءُو ظُلُمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ إِكْتَنَبَهَا فَهِي تَبَلِيْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُل أَنزَلَهُ الذِه يَعْلَمُ السِّرَةِ إِنسَمُونِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا أَلْرَسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَبَمْنِيْهِ فِي أَلَاسْوَاقِ لَوْلَا أَيْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ، نَذِيرًا ۞ اَوْ يُلْفِي إِلَيْهِ كَنزُ اوْتَكُونُ لَهُ حَتَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّامِوْنَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسَعُورًا إِن انظُرُكُيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُكَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ نَبَارُكُ أَلَذِ مَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجَيِّهِ مِن تَحْيِهَا أَلَانَهَارُ

وَيَجَعَل لَّكَ قُصُورًا ١٣ بَلَ كَذَّ بُواْ بِالسَّاعَةُ وَأَعْتَدُ نَا لِمِن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأْتُهُم ِيِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ١٥ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا صَيِّفًا مُّفَرَنِينَ دَعَوَاْ هُنَالِكَ نُبُورًا ١٤ لَا تَدْعُواْ الْبَوْمَ نَبُورًا وَلِحِدًا وَادْعُواْ مُبُورًا كَيْنِيرًا ١٠ قُلَ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْفُلْدِ إِلَيْ وُعِدَ أَلْمُتَّقُونَ كَانَتَ لَهُمْ جَرَآءً وَمَصِيرًا ١ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُ ولَا ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَ آنتُمُ وَأَضَّلَلْتُمْ عِبَادِ ٢ هَوْ لَا إِهُ أُمْ هُوْضَلُوا السَّبِيلِّ قَالُوا شُبِحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِ لَنَآ أَنَ نُتَخِوْدَ مِن دُونِكَ مِنَ اوَلِيَآ ۚ وَلَاِكِن مَّنَّعُ تَهُمُ وَوَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَوَكَانُواْ فَوَمَّا بُورًا الْعَافَ الْعَرَالَ فَقَدَكُذَّ بُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصُرًا وَمَنْ يَظُلِمِ مِنكُمْ الْخِيقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ أَلْكُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُ مُرَّلَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَبَمَنْثُونَ فِي إِلَاسُوا فِي وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِنْنَةً الصِّبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا فَ وَقَالَ أَلْدِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَا أَيْزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَإِ كُدُّ أَوْ يَرِي رَبَّنَا لَقَدِ إِسْتَكُبَرُوا فِهِ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُنُوّاً كَبِيرًا ١٠ يَوْمَ يَرُونَ الْمُلَيِّكَةَ لَا بُشْرِي يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينُ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحُجُورًا ١٠ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَلُواْمِنْ عَمَلِ فِخَعَلَنَهُ هَبَاءَ مَّننُورًا اللهِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُّسْنَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيالًا ١٠٠ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَالْزِلَ الْمُلَإِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ إِلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ إِلْمُقُ لِلرَّحْرِّنُ وَكَانَ بَوْمًا عَلَى أَلْكِينِ عَسِيرًا ١٥ وَيُوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفْهُولُ يَالَيْنَنِ إِتُّخَذَتُّ مَعَ أَلْرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَكُوبُلَنِي لَيُنَذِ لَرَاتَّخِذُ فَلَكًا خَلِيالًا ۞ لَّقَدَاضَلَّغِ عَنِ الذِّكُرِ بَعُلَا إِذْ جَاءَ فِي وَكَالُ ٱلشَّيْطَانُ لِلاِ نسَانِ خَذُولَا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَارَبُ إِنَّ

قَوْمِيَ إَنَّخَذُواْ هَاذَا أَلْقُرُعَ ازَ مَهُجُورٌا ۞ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَيْءَ وَعُدُوَّا مِّنَ أَلْجُرِ مِينَ وَكَفِي بِرَبِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِلْقُرْعَانُ جُمَّلَةَ وَإِحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِيء فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَوْتِيلًا ﴿ وَلَا يَاثُونَكَ بِمَنْكِلِ اللَّهِ حِنَّنَاكَ بِالْحُقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا إِلَّا إِلَا بِيَجُمَّنَّكُمُ وَنَ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمُن إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْلَيْكَ شَرٌّمَّكَ أَنَّا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَا وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ١٠٠ فَقُلْنَا إَذْ هَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَدَمَّرُنَهُمْ تَدُمِيرًا ١٥ وَفَوْمَ نُوجٍ لَّنَا كُذَّ بُواْ أَلرُّسْلَ أغرقنهم وكحكنهم للناسءابة وأعتدنا للظلمين عذايا إَلِيمَا ﴿ وَعَادَا وَثَهُودَا وَأَصْحَبَ أَلْرَيِسٌ وَفُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْمَثَلُّ وَكُلَّا تَتَبِيرًا ١ وَلَقَدَ اتَّوَاْعَلَى أَلْقَرَّ بَيْرِ إِلَيْ مُعْرَبَ مُطَرَّ أَلْسَّوْءً أَفَلَرْ يَكُونُواْ

يَرَوُنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُولَ إِنَّ "َتَخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا اَهَٰذَا أَلَذِ ٤ بَعَنَ أَلَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ- الِهَنِنَا لَوَلا أَنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ أَضَلُّ سَبِيلَّا ﴿ اَرَآيْتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهُهُ هَوِيهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ أَمُ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعُقِلُونَ إِنْ هُمْ وَ إِلَّا كَالَانْعَلَمِ بَلَهُمْ وَأَضَالُّ سِيلًا ۗ ٱلدِّتَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلُوْشَاءَ لِحَكَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا فَبَضَّا يَسِيراً وَهُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ لَكُو الْيُلَ لِبَاسَا وَالنَّوْمَسُبَاتًا وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو اَلْنِكَ أَرُسَلَ الْرِيْحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَدُ رَحْمَتِهُ عَ وَأَنْزَلْنَامِنَ أَلْسَهَاءِ مَآءًطَهُورًا ۞ لِنْجُيئ بِيرِه بَلْدَهُ مَّيَّنَا وَنُسَقِيهُ مِمَّاخَلَقَنَا أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُ مِ لِيَذَّكُّواْ فَأَبِّي أَكْنَوْ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا

لَبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا آفَ فَلَا تُطِعِ الْكِفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ مِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ أَلْذِهِ مَرَجَ أَلْكُمْ إِنْ هَٰذَاعَذُ بُ قُواتٌ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرُنَا وَجِحْ رَا تَّحَجُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلذِ مِ خَلَقَ مِنَ ٱلْمُآءَ بَشَرًا فِحَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مِنْهِ مِرَا وَمَا ازُّسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّنَّهُ اوَ نَذِيرًا ۞ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّرِهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْتِي إلذِ لا يَمُونُ وَسَيِحْ بِحَدَمُدِهِ وَكَفَي بِيهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللَّهِ الذِهِ خَلَقَ أَلسَّمَا وَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ نُمَّ السَّنُوي عَلَى أَلْعَرْضِ إِلرَّحْمَانُ فَسَعَلَ بِهِ خَبِيرَا ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ المُبُودُ وِأُلِلرَّ حَمِن فَالُواْ وَمَا أَلْا حَمَنُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل أَنْسَجُكُ لِمَا قَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا مِنْ ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِهِ جَعَلَ

فِي السَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١٠ وَهُوَ أَلْنَهُ جَعَلَ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِمِّنَ آرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوَ آرَادَ شُكُورًا ١٥ وَعِبَادُ الرَّحَمَانِ إلذِينَ بَمَنْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ الْجَيْهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ﴿ وَالَّذِينَ بَيَبِنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيامًا ١٥ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إَصِّرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَغَرَامًا وَأَنَّا إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرِّ وَمُقَامًا اللَّهَ وَالْذِينَ إِذَآ أَنَّفَقُواْ لَرَّيْسُ مِفُواْ وَلَمَّ يُقَيْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامًا ١ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أُلَّهِ إِلَهًا - اخْرَ وَلَا يَقَـ ثُلُونَ ٱلنَّفَأْسَ ٱلِّذِ حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزَنُوْنَ وَمَنَ يَّفُعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ۞ يُضَلِعَفَ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَخَلْلُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ الْآمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَ عَمَلَ صَلِعًا فَأَوْلَيْكَ يُبَدِّلُ أَلْلَهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَكِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَلَصَلِحًا فَإِنَّهُ مِيتُوبُ إِلَى أَلَّهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِينَ



مِن ذِكُرِمِنَ أَلْزَحْمَانِ مُحَدَّنِ إِلَا كَانُواْعَنَهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدَ كَذَّ بُواْ فَسَيَانِبِهِمُ وَ أَنْبَوُّا مَا كَانُواْبِرِه لِسَنَّهُ يَرْءُونَّ ۞ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى أَلَارُضِ كُرَ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتُمُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكُ مُوسِي أَنِ إِيتِ اِلْقَوَّمَ ٱلظَّلِمِينَ۞ قَوَّمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّفُونَ۞ قَالَ رَبِ إِنِّي أَخَافُ أَنَّ يُكَدِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِ عَ وَلَا يَنطَلِونُ لِسَانِهِ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرُونَ۞وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَّقَ تُلُونِ اللَّا قَالَ كَلَّدُ فَاذَ هَبَا بِعَابَلِنِنَا إِنَّامَعَكُم مُّ سَمِّعُوزُ ا فَانِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْوَادَ الْرَسِلْ مَعَنَا بَيْنِ إِسْرَآءِ يلُّ ۞ قَالَ أَلَّهُ نُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنَ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ أَلِتِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ أَلْكِفِر بِنَ اللَّهِ عَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ أَلْضًا لِّبِنَّ اللَّهِ مَا لَيْنَ

فَفَرَرْتُ مِنكُولِكَا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَنِّ حُكًّا وَجَعَلَنِ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِحْمَةٌ نَمُنَّهَا عَلَىٓ أَنَّ عَبُدتَ بَيْحَ إِسْرَآءِ بِلِّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِينُ فَ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَ ۚ إِن كُننُم مُّوقِنِينَ ٥٠ قَالَ لِمِنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُكُرُ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ اَلَاوَّلِينَ اللَّوَ الذِّكُو اَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ رَبُ ٱلْمُتَنِّرِينِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَكُنَهُمْ إِن كُننُمْ نَعْفِلُونٌ ١٠٠٠ قَالَ لَيِن إِتَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِ لَ لَأَجَّعَلَنَّكَ مِنَ أَلْمُسْجُونِينَّ ۞ قَالَ أُوَلُوْجِئُنُكَ بِشَرَّءٍ شُبِينِ ۞ قَالَ فَاتِ بِرِءٌ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَّ ۞ فَأَلْقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِي نَعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ وُلِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوَلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَلِئِ عَلِيمٌ ۞ يُوِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِنَ أَرْضِكُم بِسِحْ وَمِهُ فَمَاذَا تَامُرُونُ ١ قَالُوا أُرْجِهِ، وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمُدَايِن

حَيْثُرِ بنَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجِّارِ عَلِيهِ ۞ فَيُعَ ٱلشَّحَ وَ لَمِيقَاتِ بَوَمِ مَّعَلُومٌ ٣ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا تَنَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُو الْغَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِيْ عَوْنَ أَينَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا فَحُنُ الْعَلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُولُمْ إِذًا لِّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسِي ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونٌ ١ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِبَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَوْنُ الْغَالِبُونَّ ﴿ فَالَّهِي عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ۞ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَةِ فُ سَجِدِ بنَّ ۞ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۞رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ۞قَالَ ءَاٰمَنتُمۡ لَهُۥ قَبْلَ أَنَ - اذَنَ لَكُونِ إِنَّهُ لِكِيرُكُو الذِه عَلَّمَكُو السِّمْ مِ فَلَسَوْفَ تَعَالَمُونَ لَأَفَطِّعَنَّ أَيُدِيكُرُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَّلِّبَتَّكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْفَلِبُونَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْفَلِبُونَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْفَلِبُونَ ﴿ وَالَّا لَاضَمُّعُ أَنُ يَغَفِي لَنَا رَبُّنَا خَطَلِينَآ أَنَكُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُومِنِينَ۞ وَأَوْحَبْنَاۤ

إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِسْرِيعِبَادِي إِنَّكُمْ مُنَّبَعُونَ ١٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُدَارِينِ حَشِيرِينَ إِنَّ هَلُو لَاءَ لَشِرَدِمَةٌ فَلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ۞ وَإِنَّا لِحَمِيعُ حَذِرُونٌ ۞ فَأَخْرَجُنَهُمْ مِّنْ جَنَّانٍ وَعُبُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَالِكَ وَأُوۡرَنَّنَهَا بَيۡنِ ۗ إِسۡرَاءِ يلَ۞ فَأَتُبَعُوهُم مُّنْتَرِقِبَنَّ ۞ فَلَتَا تَرَاءَ الْجُمْعَيْنِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِي إِنَّا لَمُدْرَكُونَّ ﴿ قَالَ كَالَّا إِنَّ مَعِ رَنِةِ سَيَهَدِينٌ ﴿ فَأُوَّ حَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسِيَ أَزِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَلْبَحْرَ فَانْفَلْقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ شَ وَأَزَّلَفْنَا ثَمَّ اللَّخِرِبَ ١ وَأَنْحَيْنَامُوسِيْ وَمَن مُّعَهُۥ أَجْمَعِينَ أُمَّ أَغْرَقْنَا أَلَاخِرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْنَوُهُمُ مُّومِنِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِبِمُ الْوَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ١٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبُدُونَ ١٥ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِكِفِينَّ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُرُمُ

إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ إِ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٤ قَالَ أَفَرَآيَتُم مَّا كُنْثُرَتَعُبُدُونَ أَنتُهُ وَءَابَا وَكُو الْلَاقَدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَذُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلْذِ عَ خَلُقَنِ فَهُو يَهُدِينٌ ۞ وَالْذِ عُهُو يُطْعِمُنِ وَيَسْفِينِ ٥ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٥ وَالذِ عَنْ مُنْ يُحِينٌ ٥ وَالذِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يَخْفِرَ لَحِ خَطِيئَتِي يَوْمَ أَلِدِينُ ﴿ رَبُّ هَبُ لِ خُصُّ مَا وَأَلْحِفْنِ بِالصَّلِحِينُ ١٥ وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْاخِرِينَ ١٠ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَّرَنَّةِ جَنَّةِ النَّعِيمُ ﴿ وَاغْفِرُ لِأَبِّي إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ وَلا تَخْتِر فِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَابَنُونَ۞إِلَّا مَنَ اَنَى أَللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍّ۞ وَأَزْلِفَتِ ٱلْحَتَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَيُرِّزَتِ ٱلْحَجِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَفِيلَ لَهُمُّهُ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَ فَكُمْ وَ

أُوْ يَننَصِرُونَ ١ فَكُتِكِبُواْ فِنهَا هُرُ وَالْغَاوُ, نَ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَأَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُرِفِهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَهِ ضَلَلِ مُبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۗ وَمَآأَضَلَّنَاۤ إِلَّا أَلْحُرُمُونَ ١٠ فَمَالَنَامِن شَلِفِعِينَ۞وَلَاصَدِيقِ حَمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الل لَا يَرُّ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُم مُّومِنِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ يَنْ الْرَّحِيمُ الْكَنَّ مَنْ فَوْمُ نُوجٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُونَ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلاَتَتَقُونَ۞ إِخِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيحُونِ ١٥ وَمَا أَسْتَلُكُرُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينَ ١٠ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَي قَالُواْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَارُدَ لُونَّ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِ مِمَا كَانُواْ يَعَلُونُ ١ إِنْ حِسَابُهُ مُنْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ لَوْ تَشْعُرُ وَنَّ ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ الْمُومِنِينَ ١٤ إِنَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٤ قَالُواْ لَإِن لَّوْ تَنْفَهِ مَانُوحُ

لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُرْجُومِينَّ اللَّهُ وَمُومِينَّ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَوْ مِ كُذَّ بُونِ فَافْنَحَ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَنْعَا وَنِجَيْنِ وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُومِنِينَ ١ فَأَنِحَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ عِ فِي أَلْفُلُكِ إِلْمُسْتُمُونِ الْمُعْدَدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُ الرَّحِيمُ ٥ كُذَّبَتَ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ هُودٌ الْاتَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ وَأُخُوهُمْ هُودٌ الْلاتَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ وَسُولٌ اَمِينٌ ١ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱجُرِّ إِنَ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِحَكِلِّ رِبعٍ - ايَزَ تَعُبَنُونَ ﴿ وَتَنَيِّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُو تَخَلُدُونَ وَإِذَابَطَشْتُم بَطَشَتُمُ جَبّارِ بَنَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيحُونِ ٣ وَاتَّغُوا ۚ الذِحَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أَمَدُّكُم بِأَنْعَلِم وَبَنِيزَ۞ وَجَنَّكِ وَعُيُونِ ١٤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْنَ أَمْ لَرْ نَكُنْ مِّنَ أَلُوْ عِظِينَ ا

إِنْ هَانَآ إِلَّا خُلُقُ الْا قَ لِينَ۞ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَّ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهُلَكُنَهُمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَرَّ وَمَا كَازَأً كُنَرُهُ مِوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَأَلْعَنِ رُّ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللَّرَحِيمُ اللَّرَحِيمُ اللَّرَسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمُ وَ أَخُوهُ مُ صَالِحُ أَلَا تَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ١ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَاۤ أَسَّالُكُم عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ إِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٠ أَنُ تُرَكُونَ فِي مَا هَلَهُنَاءَ امِينَ ١ فِ جَنَّكِ وَعُيُونِ ١ وَخُنْلُ وَعُيُونِ اللَّهُ وَأَرُوعٍ وَخُنْلُ طَلُعُهَا هَضِيمٌ ١٠٥ وَتَنْعِنُونَ مِنَ ٱلْجُبَالِ بُهُوتَا فَرِهِ بِنَّ ١٠٠ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمَّرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ أَلْذِينَ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّكَ ٓ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسْتَحَرِينَ ۞ مَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ۞ قَالَ هَلذِهِ ، نَافَةٌ لَّهَا شِيرَ بُ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٥ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعٍ فَيَاخُذَكُمْ

عَذَ ابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ فَعَفَرُوهَافَأَصِّعُواْنَدِمِبِنَ ١٤ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَرْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ هُم مُّومِنِينٌ اللهُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِينُ أَلْرَجِيمُ فَكُذَّ بَتَ قَوْمُ لُوطٍ لِلْمُرْسَلِينَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ مَرَسُولٌ آمِينُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ٱجَرِّ إِنَ ٱجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَانُونَ ٱلذُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٥ وَتَدَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْ وَلِحِكُم بَلَ أَنتُمُ قَوْمُ عَادُونَ ١٤ قَالُوا لَهِن لَرَّ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِن ٱلْخُرْجِينَ ١ فَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُم مِنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبُ نَجْيِنِ وَأَهْلِ مِمَّا يَعْلُونَ اللَّهِ فَنَعَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِ أَجْمَعِينَ اللَّا عَجُوزًا فِي إِلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرُنَا أَلَاخَرِينَ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِمِمَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَوَّ الْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُمُ مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَضَحَكِ

لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقَوْنَ اللَّهِ إِنَّا لَيْكُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقَوُنَ اللَّهِ إِنَّا لَكُورَسُولُ اَمِينٌ ١ فَاتَّعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِّ إِنَ ٱجْرِي إِلَا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ۞ أَوْفُواْ اَلْكَيْلٌ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِينَ ۞ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمٌ ١ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَـٰثُوَاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ أَلَذِ حَلَفَكُرُ وَالِّحِيلَةَ ٱلْاقَ لِينَّ ۞ قَالُوّا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَعِّينَ ۞ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَسَنَيٌّ مِّنْلُنَا وَإِن نَّطُنُكَ لِمَنَ أَلْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسُقِطُ عَلَيْنَا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّهَآءِ ان كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينُّ ۞ قَالَ رَبِدِ الْعُلَوْمِينَ تَعْمَلُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ بَوَمِ أَلظُلَّةِ إِنَّهُ وكانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِينُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِرِ إِلْرُوحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ ٱلْكُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَنَ بِي مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِفَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ زُبُرِ إِلَا وَإِلِنَ ١٤ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمُوءَ عَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَوْ أُو يَخِ إِسْرَاءِيلُ ١ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا عِحْمِينَ ١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِيهِ مُومِنِينٌ ١٠ كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ الْجُرِّمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِرِء حَتَّى بَرَوُا ۚ الْعَذَابَ أَلَالِيمَ۞ فَيَاتِبَهُم بَغْتَةً وَهُرُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلَّ فَتَنْمُنظُرُونَ ا أَفَيِعَذَ إِبِنَا يَسْتَعِجُلُونَ ١ أَفَرَائِنَ إِن مُتَّعَنَهُمْ سِنِينَ ٥ نُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْيُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغَنِيْ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١ وَمَا أَهُلَكُمَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١ ذِكُرِي وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أَلشَّ يَظِينُ ١٠ وَمَا بَنَيْغِ لَهُمْ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ ١٤ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْ رُولُونَ السَّمْعِ لَمَعْ رُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا - اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ بِينَ ﴿ وَأَنْذِرُ عَيشِيرَتَكَ أَلَا فُرَبِينَ ١٥ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِن التَّعَكَ مِنَ



لِلْمُومِنِينَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ أَلْصَّلُوةَ وَيُونُونُ أَلزَّكُوةَ وَهُم بالَاخِرَةِ هُرِيوُقِنُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالَاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُوا أَغْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُرِ فِي إِلَاخِرَةِ هُوْ ٱلْاخْسَرُ وَنَ ٥ وَإِلَّكَ لَنُّلَقِّيَ أَلْقُرُعَ أَنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِيلُ لِأَهْلِهِ } إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوَ-اتِيكُمْ بِشِهَابِ قَلِسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ١٠ فَلَمَّاجَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي أَلْبَارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبُحَانَ أَللَّهِ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ١ يَكُوسِي إِنَّهُ وَأَنَا أَلَّهُ الْعَيْرِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْق عَصَاكَّ فَلَمَّا رِءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِيَّ مُدِّبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسِيْ لَا تَخَفِّ إِخِ لَا يَخَافُ لَدَى ٓ أَلْدُسُلُونَ۞ إِلَّا مَن ظَلَرَ نُرَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعُدَ سُوْءِ فَإِلَىٰ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ شُوَعٍ فِي نِسْعِ ءَايَتٍ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوَمًا فَلِيفِينَّ اللَّهُ فَأَمَّا جَاءَتُهُمْ وَ عَايَلُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِخَرٌ مُنْبِينٌ ﴿ وَجَعَدُ واْبِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدَ-اتَيْنَا دَاوُو دَوَسُلَيْمَنَ عِلْمَاوَقَالَا أَلْحَمَدُ لِلهِ الذِ مُ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ ا وَوَرِثَ سُلَمِينُ دَاوُ, دَ وَقَالَ بَنَاتِهُمَا أَلْنَاسُ عُلِّمَنَامَنطِقَ أَلطَّبُر وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيَّاءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضَلُ الْمُينُ ٥ وَحُيثِهِ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَنْوَا عَلَى وَادِ النَّمَلِ قَالَتَ نَمَلَهُ يُأَيُّهُا ٱلنَّهُلُ ادْخُلُواْ مَسَلِكَتَكُو لَا يَحْطِمَتَكُو سُلَيْمُن وَجُنُودُهُ وَهُرِ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَنَابَسَ هَ ضَاحِكًا مِن فَوَلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرِ نِعْمَنَكَ أَلِيَّ أَنْعَمَنَكَ أَلِيِّ أَنْعَمَنَكَ وَأَنَّ اَعْلَصَٰلِحَا تَرْضِيهُ وَأَدْخِلُنِي رَحْمَنِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِمِينَ ١

وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَفَقَالَ مَالِهِ لَآ أَرِّي أَلْهُدُهُدَ أُمِّكَانَ مِنَ ٱلْغَايِبِينَ ۞لَأُعَدِّبَتَهُ وعَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْ يَحَتَّهُ وَأَوْ لَيَا يِسَنِّةِ بِسُلُطُلِ مُّبِينِ ۞ فَمَكُنَّ غَيْرَ بَعِيدِ فَفَالَ أَحَطُتُ بِمَالَرُ نُحُطُ بِرِه وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِينٍ ١ إِنِّ وَحَد تُ امْرَأَةَ لَمُلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٌ وَلَهَا عَرِّشُ عَظِيدٌ ٣ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّـمُسِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنِ الشّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهُتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِيهِ الذِے يُخْرِجُ أَلْخَتَءَ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَبَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٤٠ أَللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا قَالَ سَنَنظُوْ أَصَدَفَّتَ أَمُّ كُنتَ مِنَ أَلْكَذِ بِينَّ ﴿ إِذْ هَبِ بِحِكْتِهِ هَلْذَا فَأَلْقِهِ مَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ نُولَّ عَنَّهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي ٱلْقِي إِلَىَّ كِنَبُّ كَيْرِ كَا إِنَّ الْفِي إِلَىَّ كِنَبُّ كَرِيمٌ ١

إِنَّهُ وِمِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِسَهِ مِلْلَّهِ الرَّحَمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا نَعَالُواْ عَلَى وَانُولِ مُسَلِمِينٌ اللَّهِ قَالَتُ يَنَأَيُّهَا الْمُلَوُّا أَفْنُولِ فِي أَمْرِهِ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى نَشَّهَدُ ونّ اللهُ أَ نَحُنُ أَوْلُواْ فُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظرِ مَاذَا تَامُرِينَّ ۚ قَالَتِ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرَيَةً ٱفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ هَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ١٥ وَإِنَّ مُرْسِلَةٌ النَّهِم بِهَدِيَّةٍ فَتَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمِنَ قَالَ أَتَمُ لَأُونَنِ مِمَالِ فَمَاءَ ابْنِنِيَ أَللَّهُ خَيْرُ مِمَّا ءَاتِيكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَتِكُمْ تَفَرَّحُونَ اللهِ إِلَيْهِمْ فَلْنَانِيَنَّهُم بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلْهُ وَهُرْصَاخِرُونَ ١٤ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُو يَاتِبِنِ بِعَرْشِهَا فَبْلَأَنْ يَّانُولِ مُسْلِمِينٌ ﴿ قَالَ عِفْرِينُ مِّنَ أَلِجْنِ أَنَا ءَانِيكَ بِيهِ فَبَلَ أَن تَقَوْمَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِيزُ ١

قَالَ أَلْدِ عِندَهُ, عِلْمُ مِن أَلْكِنَكِ أَنَّاءَ اللَّهِ عَندَهُ, عِلْمُ مِن أَلْكِنكِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَالْعَلْكِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَّعْ يَّوْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُّ فُكَّ فَلَمَّا رِءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَذَا مِن فَضُلِ رَخِّ لِيَبْلُونِي ءَ أَشْكُو أَمَ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَدِقِ غَنِيٌّ كُورِ لِنَفْسِهُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَدِقِ غَنِيٌّ كَرِيمٌ ٥٠٠ قَالَ تَكِّرُواْ لَهَاعَ إِشَهَا نَنظُرَ اتَّهَ تَدِيَّ أَمَّ تَكُونُ مِنَ أَلَدِينَ لَا يَهُ تَدُونَ ١ فَالْمَاجَاءَ تَ قِيلَ أَهَاكَذَاعَ رَشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُ وَهُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَفِي بَنَ ﴿ فِيلَ لَهَا أَدْخُلِ إِلصَّرْحٌ فَالْمَّارَأَتُهُ حَسِبَنَهُ الْجَنَّةَ وَكَشَفَتَ عَن سَافَيَهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّرَدٌ مِّرَ قَوَارِيْرَ قَالَتَ رَبِّ إِنِيِّ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِنَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِعًا اَنُ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُرَ فَرِيقَانِ يَخْنَصِمُونَ ١ فَالْ يَاقَوْمِ

لِمُ تَسْنَعُجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ أَلْسَنَةِ لَوْلَا نَسُتَغُفِرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُرُ ثُرَّحَمُونٌ ١٠ قَالُواْ إِطَّيِّرْنَا بِكَ وَإِسَن مَّعَكَّ قَالَ طَايِرُكُرُ عِندَ أَلِيَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفَتَنُونَ ۖ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي الْارْضِوَلَا يُصْلِحُونَ فِي الْارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ فَي قَالُواْنَفَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيتِهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهَلَكَ أَهْلِهِ ، وَإِنَّا لَصَلدِ فُونَّ ۞ وَمَكْرُواْ مَكْرًا وَمَكَرِنَا مَكَرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ مَكُرِهِمُ وَ إِنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمُو أَجْمَعِينَ ۞ فَيَلَّكَ بُبُوثُهُمْ خَاوِيَةً إِمَّاظَامُوٓا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِقُوٓمِ يَعْلَمُونَّ ۞ وَأَنْجَبُنَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَنَا تُونَ أَلْفَخِلْنَةَ وَأَنتُمْ تُبُصِّرُونَ ١ أَيتُكُر لَتَاتُونَ أَلِرِّحَالَ شَهُوَةً يِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلَ اَنتُمْ قَوَّمُ نَجُهَا لُونَ فَيَ اَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَنَ قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِّن قَرْبَتِكُمْ ۖ إِنَّهُ مُوْة

أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠٥ فَأَجْيَنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَا إِمْرَأَتَهُ وَقَدَّرُنَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١٥ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ١ قُلِ الْحَمَدُ لِلهِ وَسَلَوْ عَلَى عِبَادِهِ الدِينَ إَصْطَفِيٌّ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ۞ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَّ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِيهِ حَدَ إِينَ ذَاتَ يَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُواْ شَجَكِهَا أَلَا ثُمَّ أَلَكُ مَّ أَللَّهِ بَلَ هُمْ قَوُمُّ يَعُدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ أَلَارْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلْهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبِحَرْةِ بْنِ حَاجِزًّا ٱلله مُعَالَمُهُ بَلَ اَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ أَمَّنَ يَجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوءَ وَبَجِعَلَكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْارْضِ أَ. لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلَا مَّا تَذَّكُّونَ ١٠ أُمَّنْ يَهَدِيكُرُ فِي ظُالُمْنِ إِلْبَرِّ وَالْبَحْيِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَهُ رَحْمَتِهِ عَ أَلَهُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى أَللَّهُ عَيَّا يُنْبَرِكُونَ إِنَّ أَمَّنْ يَبَدَ وُأَا لَخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْارْضِ أَلَا اللهُ مَّعَ أَللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَانَكُمْ أَوْ إِن كُننُمْ صَادِقِينٌ اللهِ قُل لَا يَعْلَوْمَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا أَللَّهُ وَمَا يَسْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَتْوُنَّ ٥ بَلَ إِذَارَكَ عِلْمُهُمِّ فِي الْكَخِرَةِ بَلْ هُرِفِ شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١٥ وَقَالَ أَلِدِينَ كَفَرُوۤا إِذَا كُنَّا تُوْبَا وَءَابَآ وُنَا أَيِنًا لَحُغْرَجُونَ ١ لَقَدُ وُعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآ وُنَامِن قَبَلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ أَلَا قَلِينَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَازَ عَلِقِبَةُ أَلْجُرُمِينَ ١٥ وَلَاتَحْنَ نَعَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيِق مِّمَا يَمَكُرُونَ ۞ وَيَعَوُلُونَ مَبِي هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ١ قُلْ عَسِي أَنْ يَكُونَ رَدِ فَ لَكُم بَعْضُ الذك تَسْتَعُجِلُونَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلتَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَسْلَكُمُ وُنَّ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا نُكِئُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ١٥ وَمَامِنَ عَآيِبَةٍ فِي إِلْسَمَآءِ وَالأَرضِ

إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِبِنِّ ﴿ إِنَّ هَاذَا أَلْفَرْءَ انَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِ ۖ إِسْرَاءِ يلَ أُكْنَرَ أَلذِ ٤ هُمْ فِيهِ بَخُنَالِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ ولَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّامُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١٤ فَنُوَكُّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْجُقِّ الْكُبِينِّ ﴿ إِنَّكَ عَلَى أَلْجُقّ الْكُبِينِّ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُورِينَ وَلَا نُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدِيرٍ. بنَّ ١ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ عِ الْعُمْيِ عَن ضَلَلَيْتِهِمْ مُ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنُ يَوْمِنُ بِعَابَانِنَا فَهُم مُّسْلِمُوزَ ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوَلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَ ٱبَّنَاكِمْ أَلَارُضِ تُكَلِّمُهُمْ وَ" إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِتَايَنْيَنَا لَا يُوفِنُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُّرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّنَ يُكَذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ آ إِذَاجَآءُ و قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِعَا يَنِي وَلَرَّ يَحْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُننُمُ تَعَمَلُونَ ﴿ وَوَفَعَ أَلْقَوَلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١ أَلَرْ يَرَوَا أَنَّا جَعَلْنَا أَلِيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ

وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقُومِ يُومِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَحُ لِهِ إِلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي اللارض إلا مَن شَاءَ أَللَّهُ وَكُلُّ - اتُوهُ دَاخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ نَمُرٌ مُرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ النِكَ أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءً واتَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفَعُلُونَ ۞ مَنجَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرُ مِنْهَا وَهُرِمِنْ فَزَعِ يَوْمَ إِدِ-امِنُونَ ا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّنَ وُجُوهُهُمْ فِ أَلبَّارِ هَلَ تُجْرَةُ وَنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ نَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا آمُرُتُ أَنَا عَبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلَّدَةِ الذِكَ حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَكَّءٍ وَأَمُورُتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنَ اتَّلُواْ أَلْفُرْءَانَّ فَتَن إِهْتَدِي فَإِثَّمَا يَهُتَدِ عَ لِنَفْسِهِ " وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنَّ مَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْكَمْدُ لِلهِ سَيْرِيكُمْ وَ اَيَالِهِ ، فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣



هِ أُللَّهِ إِلرَّحْمَرْ الرَّحِيمِ طَيِسَيِّرٌ ۚ نِلْكَ ءَ ايَكُ الْكِنَابِ إِلْمُ بِينَ ۞ نَنَالُواْ عَلَيْكَ مِن تَبَاإِ مُوسِىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِفَوَمِ يُومِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي إِلَارْضِ وَجَعَلَ أَهُلَهَا شِيَعًا يَسْنَضُعِفُ طَأَبْفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبُنَاءَ هُمْ وَيَسْنَحُ مِ يَسَنَعُ مِ يَسَاءَ هُرُهُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَبُرِيدُ أَن فَنَّنَّ عَلَى ٱلذِينَ اَسْتُضَعِفُو الفِ إِلارْضِ وَنَجْعَلَهُمْ وَأَبْتَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِتِينَ وَوَنْكُنَّ لَهُمْ فِي إِلا رُضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَامِنَهُم مَّا كَانُواْ يَخَذَرُونَّ ١٥ وَأَوْ حَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّهِ مُوسِىٓ أَنَّ اَرْضِعِبِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا نَخَافِ وَلَا تَخْرَفِ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينٌ ﴿ فَالَّنَفَطَهُ وَ

ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَانًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُواْ خَطِينَ ۞ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَفَنَّتُلُوهُ عَسِيَّ أَنْ يَنفَعَنَا أَوُنتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوْ الدُ أَمِّرِ مُوسِى فَكِرِ غَا إِن كَذَتْ لَتُبُدِ عِيرِ عَلَوْلًا أَن رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ۞وَقَالَتَ لِأَخْتِهِ، قَصِّيهِ فَبَصَّرَتَ بِهِ، عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ٥٠ وَذَا اللَّهُ مُرُونَ ٥٠ وَكُونَا عَلَيْهِ إِلْمُ وَالْمِعَ مِن قَبَلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُّا وُنَرُ وَلَهُ وَهُمَّ لَهُ وَنَضِحُونَ ١ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَلَيَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّتُويَ ءَاتِيْنَهُ حُكَّا وَعِلْمَا وَكَذَا لِكَ نَجْنِ ﴿ الْحُيسِينَ ١٠ وَدَخَلَ أَلْمُدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ آهِلِهَا فَوَجَدَ فِهَارَجُلَيْنِ يَقُنْتِلَنِ هَلْاَامِن شِيعَتِهِ، وَهَلْاَ

مِنْ عَدُقِهِ، فَاسَنَغَانَهُ الذِه مِن شِيعَتِهِ، عَلَى الذِه مِنْ عَدُوِّهِ، فَوَكَزَهُ ومُوسِى فَقَضِى عَلَيْهُ فَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيَطَانَ إِنَّهُ, عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَامَتُ نَفْسِهِ فَاغَفِرْ لِهِ فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنَّعَمْنَ عَلَىٰ فَلَنَ اكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٧ فَأَصْبَعَ فِي الْمُلِينَةِ خَايِفًا يَتَرَقُّ فَإِذَا أَلْذِ عَ إِسْنَنَصَرَهُ و بِالْامْسِ بَسَنْصَرِخُهُ, قَالَ لَهُ مُوسِي إِنَّكَ لَغَوَيٌ مُّبِينٌ ١ فَلَمَّا أَنَ ارَادَ أَنْ بَيْطِشَ بِالذِ عَهُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَـنمُوسِيَّ أَتُو بِدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلَتَ نَفَسَنَا بِالْامْسِيَّ إِن يُرِيدُ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا يُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّابِحِينَ ١ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ أَفَّصَا أَلْمَدِينَةِ يَسْبِعِي قَالَ يَلْمُوسِيٓ إِنَّ أَلْمَكَأَ يَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقُنُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّضِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّضِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفَا يَنَرَقَبُ قَالَ رَبّ نِجَيْدِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلطَّالِمِينَ ٥

وَلَتَا تُوَجَّهُ نِلْقَاءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسِيْ رَبِّيَ أَنَّ بُّهُدِ بَنِي سَوَاءَ ٱلسّبِيلُ ١ وَلَتَا وَرَدَ مَاءَ مَدِّينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمُّهُ مِّنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ إِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالْنَالَانْسَقِ حَتَّى يُصُدِرَ أَلِرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْحُ \* كَبِيرٌ ١٠٠٠ فَسَقِىٰ لَهُمَا ثُرَّ ثَوَلِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١ فِخَاءَ نَهُ إِحَدِيهُمَا لَمُسِيِّع عَلَى السِّيحَيْ آعِ قَالَتِ إِنَّ أَيْهِ يَدْعُوكَ لِيَجِيْ يَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَفَصَّعَلَيْهِ إِلْفَصَصَقَالَ لَا تَخْفُ نَجُونَ مِنَ أَلْقُومِ إِلظَّلِمِيزَ ١ قَالَيْن إِحْدِيْهُمَا يَكَالِّينِ إِسْتَجْرَةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ إِسْتَجْرَتُ ٱلْفَوِيِّ اَلَامِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنُ انِكَاكَ إِحْدَى اَبْنَتَى ٓ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَاجُرَفِ لَمَ لِنِي جِحَجِ فَإِنَ ٱلْمُمَّتَ عَشَرًا فِمَنْ عِندِكُ وَمَا أَرِيدُ أَنَ اَشُقَّ عَلَيْكٌ سَنِجِدُ نِي إِنشَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّلِحِبزُ قَالَ ذَالِكَ بَنْنِ وَبَيْنَكُ أَيَّمَا أَلَاجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِينٌ ﴿ فَأَكَّ فَالمَّا فَضِي مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓ ءَانۡسَ مِنجَانِبِ الطُّورِ نَارَا ۚ قَالَ لِأَهۡلِهِ اِمۡكُنُوٓۤۤا ۚ إِنِّي ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِيءَ البِّكُر مِّنْهَا بِحُبَرِ الْوَجِذُ وَقِ مِّنَ أَلْبَّادِ لَعَلَّكُرْ تَصْطَلُونَ ١ فَالَمَّا أَبْيِهَا نُودِي مِن شَلِطِي إِلْوَادِ اِلَا بَمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَكْمُوسِيَّ إِنِّي أَنَا أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ الْفِ عَصَاكٌ فَلَتَا رِءِ اهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَاجَآنٌ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَهُوسِيٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفِفُ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينَّ اللَّهِ مِنِينَّ السَّاكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوِّ وَاضْمُمِ الدِّكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلْرَّهَبِ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَالَإِ يُهِيَّ إِنَّهُ مَ كَانُواْ قَوْمَا فَلِسِقِينَ ١٠ قَنَ رَبِّ إِنِّ فَتَلَّتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَنْ يُقَنُّلُونِ ﴿ وَأَخِهِ هَرُونُ هُوَأَفْتَحُ مِنِّهِ لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِ رِدَا يُصَدِّ فَيْنِ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۗ ٥

قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَ لَ بِأَخِيكَ وَبَحْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلِنَآ أَنْتُمَا وَمَنِ إِنَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ ١ فَكُمَّا جَاءَهُم مُّوسِي بِعَايِنِيَا بَيِّنَانِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُ مُّفُ نَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِهُ ءَابَآيِنَا أَلَا وَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدِي مِنْ عِندِهِ ، وَمَنْ نَكُونُ لَهُ عِلْقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَّ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِن إِلَهٍ عَيْرِ مَ فَأُوْقِدَ لِي يَهَامَنُ عَلَى أَلطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِى وَإِنِّ لَأَظُنُهُ مُومِنَ أَلَكَذِبِينَ ۖ وَاسْتَكُبُرَهُوَ وَجُنُودُهُ, فِي إِلارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ وَ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ١ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَكَذُ نَهُمْ فِي إِلَيْمَ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الظَّلِمِينَ ١٠ وَجَعَلْنَهُمُ \* أَيِّمَّةً يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَارِ وَبَوْمَ أَلِفِهَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَتْبَعُنَهُمْ مِ فِي هَذِهِ أَلدُّنْيِالْعَنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمِ مِّنَ ٱلْمُقْبُوحِينَ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدَ - انَبُنَا مُوسَى أَلْكِنْكِ مِنْ يَعْدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلۡقُرُونَ أَلْاولِي بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ا وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُرُ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْحُمُنُ وَمَا كُنتَ نَاوِيًا فِي الشِّل مَدْ بَنَ نَتَلُواْ عَلَيْهِمْ وَ عَايَانِنَا وَلَاكِتًا كُنَّا مُرْسِلِينَّ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ إِلطُّورِ إِذْ نَادَ بُنَا وَلَاكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبُكَ لِتُنذِرَ فَوَمَا مَّا أَبْيَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّونٌ ﴿ وَلَوْلَا أَنَ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ مِاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ هُو ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَالَا أُونِيَ مِنْلَ مَآ أُونِيَ مُوسِيَّ أَوَلَرْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أَوْتِيَ مُوسِى مِن فَتِلُ قَالُواْ سَيِحِيْنِ تَظَهَرِ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ١ قُلُ فَاتُواْ بِكِنَبِ مِنْ عِندِ إِللَّهِ هُوَأُهُدِي مِنْهُمَا أُنَّبِعُهُ إِن

كُننُمْ صَادِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ يَسْنِجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أُمُّوَاءَ هُرٌّ وَمَنَ اَضَلُّ مِحَّنَ إِنَّبَعَ هَوِيلُهُ بِغَيْرِهُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ لَا بَهَدِ مَ الْقُوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ﴿ وَلَقَدُوصَّالْنَا لَهُمُ ٵ۬ڵؘڡٓۅٙڶڵؘعٙڷۿؠۧؾؘۮڴۯؙۏۜ؞ۜٛ۞ٲڶۮؚڽڹؘٵؾؽؙڹۿؠٛٵ۫ڵڮڹؘڮڝؚڹ فَيْلِهِ، هُرِيرِه بُومِنُونٌ ﴿ وَإِذَا يُتَلِيعَلَيْهِمْ قَالْوَاءَ امَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلِهِ ۦ مُسۡلِمِينٌ ۞ أَوُلِلَّكَ يُوتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّنَكُن بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ إِلْسَيِّنَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعُمَالُنَا وَلَكُمْ إُوا أَعْمَالُكُمْ سَلَا عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَيْهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهَدِ ٤ مَنَ الْجَبَنْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهَدِ ٤ مَنَّ يَّنَآ أَءُ وَهُوَ أَعَلَمُ بِاللَّهُ تَدِينٌ ﴿ وَقَالُوٓا إِن تَنِّعِ إِلْهُ لِي كَ مَعَكَ نُكَغَطَّفُ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمُكِّن لَّهُمْ حَرِّمًا - أَمِنَا تُجُبي إِلَيْهِ ثَمَرُكُ كُلِّشَهُ ءِ رِّزْقَا مِن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

وَكُرَ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَرَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيَالَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُ تُسْكَن مِّنْ بَعُدِ هِمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحِّنُ الْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرِي حَتَّى يَبْعَنَ فِي أَمُّهَارَسُولَا بَنْلُوأ عَلَيْهِمْ وَايَنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ إِلْقُرُى إِلَّا وَأَهَّا هُا لَا لِهُوزَ ١ وَمَا أُوْتِيتُم مِّن سُنَاءٍ فَكَنَاحُ الْحُيَوٰةِ الدُّنياوَ (بِنَانُهَا وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْهِيٌّ أَفَلَا تَعَيْقِلُونَّ ۞ أَفَنَ قَعَدُنَهُ وَعُدًّا حَسَنَا فَهُوَ لَفِيهِ كَنَ مَّتَعَّنَاهُ مَتَعَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ بِيَا ثُرَّاهُو يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ أَلْحُضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ بُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلذِينَ كُننُمْ تَنَ عُمُونَ ۞ قَالَ ٱلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوَلُ رَبَّنَا هَوُّلَاءَ الذِينَ أَغُوَيْنَا أَغُويْنَهُمْ كَاغُويْنَا نَكَرَّأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓ أَ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكًا ۚ كُو فَدَعَوْهُمْ فَالَمْ يَسَيَجِيبُواْ لَمُورِ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَوَانَّهُمْ كَانُواْ بَهُ تَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُنُهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْانْبَاءُ يُومَيِذِ

فَهُمَّ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ١٤ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلِ صَلِكًا فَعَسِيَّ أَنَّ يَكُونَ مِنَ أَنْفُلِكِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخَلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخَنَازُ مَاكَانَ لَهُمْ ٱلَّهِيرَةُ سُبِحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ لَ مَانُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَايُعَلِنُونَ ۞ وَهُوَأَلِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْخُرُو إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ٥ قُلُ أَرَابُتُنُمُ وَ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبَلَ سَرَّمَكًا الِلَّ بَوْمِ اللَّهِ عَلَيْ مَن إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَالِيْكُم بِضِيّاءً إَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلَ أَرَبُّنُمُ وَ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَ سَرَّمَدًا إِلَىٰ بَوْمِ الْقِيمَةِ مَن اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ نَسَكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهِنَ اللَّهِ مَاتِيكُم بِلَيْلِ نَسَكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَلَ لَكُرُ البُلُ وَالنَّهَارَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ أَلِدِينَ كُننُمْ تَزَعُمُونَ ﴿ وَنَرَعْنَامِن كُلْأُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا تُواْبُرُهَانَكُر فَعَامُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ

عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفُنَرُونَ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن فَوَمْ مُوسِي فَبَغِيْ عَلَيْهِمُّ وَءَاتَيْنَكُ مِنَ أَنْكُنُو زِمَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ و لَتَـنُوا أُ بِالْعُصَبَةِ أُوْلِهِ إِلْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوَمُهُ وَ لَانْفَرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُ ۚ الْفَرِحِينَ ۞ وَابْنَغِ فِيمَاءَ ابْيَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْاخِرَةَ وَلَا نَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَلَا نَيا وَأَخْسِن كَا أَخْسَنَ أَللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا نَبَعْ إِلْفَسَادَ فِي إِلَّارْضِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِيثُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ إِنَّمَا أَوْنِيتُهُ وَعَلَى عِلْمِ عِندِينَ أَوَلَرٌ يَعْلَمَ أَنَّ أَنَّهَ فَدَ اَهْلَكَ مِن قَبُلِهِ مِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْنَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْجُرِّمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِبِنَتِهِ عَالَ أَلْذِينَ يُرِيدُ وِنَ أَلْحَيَوْةَ أَلَّانُيَا يَالَيْنَ لَنَامِنُ لَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ وَلَذُو حَظٍّ عَظِيِّم ﴿ وَقَالَ أَلِذِينَ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ وَيُلَكُّرُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيَرُ لِلنَّ امَنَ وَعَلَصَلِعًا وَلَا يُلَقِيهاً إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَنَسَفْنَابِهِ وَبِدِ ارِهِ اللَّارُضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن

فِئَةِ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِ بنَ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُنتَصِرِ بنَ وَأَصْبَحَ أَلَذِينَ تَمَتَّوَا مَكَانَهُ بِالْامْسِ يَقْوُلُونَ وَيُكَأَّنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقَدِّرُ لَوَّلَا أَنَّ مَّنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا لَخْسِفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لِلا يُفْلِحُ الْكَفْرُونَ ۞ تِلْكَ أَلْدَّارُ ۚ أَلَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي إِلَارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرُ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزِّي أَلذِينَ عَلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلذِهِ فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادِّ قُل رَّيِّ أَعَلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ٥ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَنَّ يُلْقِي إِلَيْكَ ٱلْكِنَاعِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن زَيِّكُ فَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكِفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنَ-ايَثِ إِللَّهِ بَعْدَ إِذُ انِ لَتِ النِّكُ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا - اخْزَلاَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُقَوِّ

## كُلُّ شَيْءً عِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ وَ لَهُ الْحُكُورُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ١



حِرِ أُسَّهِ أَلرَّحُمَرُ ۖ الرَّحِيمِ الَيَّرُ الحَسِبَ أَلْتَاسُ أَنْ يُنْتَرَكُواْ أَنْ يَـعُولُوٓاْ ءَامَنَا وَهُرَ لَا يُفْنَنُونَ ١ وَلَقَدَ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَلَيَعَلَمَزَّ ٱللَّهُ الذِينَ صَدَفُواْ وَلَيَعَالَمَنَّ أَلْكَذِبِينٌ ۞ أَمَّ حَسِبَ أَلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسَّيَّ عَاتِ أَنَّ يَسْبِفُونَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ١ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَاءَ أَلِنَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ أَلَّهِ لَانِّ وَهُوَ أَلْسِّمِيمُ أَلْعَلِيمُ وَمَن جَهْدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ } إِنَّ أَللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيزُ ا وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَلْلِحَلْتِ لَنَّكَفِّرَنَّ عَنَهُمْ سَيِّءَاتِهِمَّ وَلَجَيْنِ يَنَّهُمُ وَ أَحْسَنَ أَلَدِ عَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَّبُكُكُم بِمَا كُننُهُ نَعَمَّلُونَ ۞ وَالْذِينَ الْمَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِعَاتِ لَنُدَخِلَتَهُمْ فِي إِلصَّالِحِينَ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنَّ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُودِي فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِنْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ إِللَّهِ وَلَين جَآءَ نَصْرُ مِن رَّبُّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ وَ أُولَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ مِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ١٥ وَلَيَعَامَنَ أَلَّهُ الذِينَ وَامَنُواْ وَلَيَعَامَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّيِحُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَجُلُ خَطَيْنَكُرُ وَمَا هُم إِيجَلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِن سَفَحْ عِ اِنَّهُ مِ لَكَذِبُونٌ ۞ وَلَبَحَمِلُنَّ أَثْقَالَهُ مِ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ عَمَّا كَانُواْيَفْنَرُونَّ ﴿ وَلَقَدَ ٱرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِتَ فِبِهِ مُوهَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَ هُمُ إِللَّهُ وَفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞ فَأَجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرُهِمِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِعْبُدُوا اللَّهَ

وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُوا إِن كُناهُ تَعَلَّمُونَ ١٠ إِنَّمَا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوَّ نَنَا وَ نَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَالنَّغُواْعِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ١٥ وَإِن تُكُدِّبُواْ فَقَدْكَذَّبَ أُمَّدُ مِّن قَبَلِكُو وَمَاعَلَى أَلْرَسُولِ إِلَا أَلْبَلَغُ الْبُينُ ۞ أَوَلَرْ بَرَوْا كَيْفَ بُبُدِئُ أَلَّهُ الْخَلُقَ نُحْرً يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ فَلُ سِيرُوا فِي إِلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْخَلُقَ مُمَّ أَلَّكُ يُنشِيءُ اللَّنْفَأَةَ ٱلاَحْرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَبَرَّحَهُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ نُفْلَبُونَ ١ وَمَا أَنْتُم بِمُعِينِ بنَ فِي إِلاَرْضِ وَلَافِي إِلسَّمَاءً وَمَالَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَ لِيْ وَلَا نَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَلِقَاآبِهِ ءَ أَوْلَإِلَّكَ بَيِسُواْمِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَلِهَكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيثُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوَمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ الْقَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

فَأَنْجِيهُ اللَّهُ مِنَ الْبَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَيْنِ لِقُومٍ يُومِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا إَنَّخَذ تُرُمِّن دُونِ إِللَّهِ أَوْنَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ مَرْ الحَيَوْةِ الدُّنِيَا ثُرُّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بِعَضْكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِيكُو النَّارُ وَمَالَكُم مِّن تَلْصِينً فَعَامَنَ لَهُ ولُوطُ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ وهُوَ أَلْعَنِ برُ الْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّ بَّنِهِ إِلنُّهُوْءَةَ وَالْكِنَابُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي إِللَّانَيْا وَإِنَّهُ وَعِ إِلَاخِرَةِ لِمَنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ۞ وَلُوطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ إِنَّكُمْ لَتَانُّونَ أَلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِمِّنَ أَلُعُلَمِينَ ١٠٠٠ أَيَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلِرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ أَلسَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ } إِلاَّ أَنْ قَالُواْ الِيتَنابِعَذَا بِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَّ ۞ قَالَ رَبِّ اِنصُـرُدِ عَلَى ٱلْقَوَمِ الْمُفْسِدِينَ ١ وَكَتَاجَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِمَ بِالْبُشِّرِي

قَالُوّا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَاذِهِ إِلْقَتْرَبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَرُ بِمَن فِيهَا لَنْ يَعْتِينَهُ و وَأَهْلَهُ إِلَّا إَمْرَأْتُهُ وكَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِينِ بَنَّ اللَّهِ إِلَّا إِمْرَأْتُهُ وكَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِينِ بَنَّ اللَّهِ وَلَمَا أَنْجَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطاً سِن ء بِهِ مْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِ بنَ ١ إِنَّامُنزِ لُونَ عَلَى آهُلِ هَاذِهِ الْقَرَيَةِ رِجْزَامِّنَ أَلْمُنَمَآءِ مِمَا كَانُواْ يَفَسُفُونَ ﴿ وَلَقَد تُزَكَّنَا مِنْهَا عَايَةٌ بَيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكْوَمِ إِغَبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا اللَّهَ وَالْجُوا اللَّهِ مَا لَكِم وَلَا تَعَلَّوْا فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِ بِنَّ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ نَهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَضَبَعُواْفِ دِارِهِمْ جَنِيْنَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُم مِن مَّسَلِكِنهِ مُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيَطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلْسَيِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِينَ ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ

وَهَامَنَّ وَلَقَدُ جَاءَهُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَانِ فَاسْتَكُبَرُواْ فِي إِلَارْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِيقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُ نَا بِذَنْبِهِ ، فَيَنَهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ أَنْصَيْحَةٌ وَمِنْهُم مَّنَّ خَسَفَنَا بِهِ إِلَارْضٌ وَمِنْهُم مِّنَ أَغْرَفُنَا وَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ مَنْ لَ الدينَ <u>ا</u>َتَّخَذُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوِّلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُونِ اِتَّخَذَتُ بَيْتَا وَإِنَّ أُوَّهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَحَّةٍ وَهُوَأَلْعَن بِزُالْحَكِيمُ وَتِلْكَ أَلَامُنَالُ نَضِي نُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْفِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ١٠ خَلَقَ أَلَّكُ ۚ السَّمَوٰتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَهُ لِّلْمُومِنِينَ ۞ أَنَّلُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنَ أَنْكِنَكِ وَأَقِرِ الصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ نَنْهِيْ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكُر وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَصْنَعُونَ فَي وَلَا تَجُدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِنَابِ إِلَّا

بِالِيِّ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا أَلْذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَفُولُواْ عَامَنَّا بِاللَّهِ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَبْرَلَ إِلَيْكُرُ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُرُ وَلِحِدٌ وَنَحَنُّ لَهُ ۗ مُسَلِمُونَ ١٥ وَكَذَ إِلَّ أَنْ لَنَا إِلَيْكَ أَلَكِنَا ۖ فَالَّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الكِنْكَ يُومِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَوْ كُلَّمْ مَنْ بُومِنْ بِهِ ، وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَلِنِنَا إِلَّا أَلْكُفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن فَبَلِهِ مِن كِنَبْ وَلَا تَخُطُلُهُ بِيَمِينِكُ إِذًا لَّارْتَابَ أَلْمُنْطِلُونٌ ﴿ بَلْ هُوَءَايَكُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ إِلَّذِينَ أَوْنُواْ الْعِلْمَ وَمَا بَحَعَ دُ بِّا يَنِنَا إِلَّا أَلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لُوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِهِ وَ قُلِ إِنَّمَا أَلَا يَنْ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِ بِسُ مُّبِينُّ ۞ أَوَلَمْ يَكُفِهِمُ وَأَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ يُنْإِلَىٰ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُومِنُونُ ٥ قُلِّ كَفِيْ بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعَالَمُ مَا فِي إِلسَّمُونِ وَالْارْضَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْكَ

هُوَ ٱلْخُلِيمُ وَنَّ ١٤ وَيَسْتَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمِّي لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِيَنَّهُم يَغَنَّةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ا يَسْتَغِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ" وَإِنَّجَهَنَّمَ لَحُيطَةٌ بِالْكِفِرِينَ ١ يَوْمَ يَغَيْشِيهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ۞ يَغِبَادِيَ أَلْذِينَ ءَامَنْوَاْ إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيِّلَ فَاعَبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَةُ الْمُونِ ثُرً إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٥ وَالَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَيْتِ لَنَبُوْتَنَّهُ مِينَ أَلْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرِهِ مِنتَخِيْهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ الْنِعْمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِينَ ۞ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّاوُنَّ ٥ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةِ لَّا تَخْمِلُ رِزْقَهَا أَللَّهُ يَرِّزُ فَهَا وَإِيَّاكُرُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْتَكُمُونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ أَلْشَّكُسَ وَالْفَهَرَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ فَأَ إِنَّا يُوفَكُونَ ۞ أَلَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنَ

عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ رَا إِنَّ أَلَّهَ بِحَكِيلٌ شَهْءٍ عَلِيمٌ ١٥ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءَ فَأَخْيابِهِ اللارْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ فَلُ إِلَّا مَدُ لِلهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ ١ وَمَاهَاذِهِ الْخَيَوْةُ الدُّنْبَآ إِلَّا لَهُ وَلَعِبُّ وَإِنَّ أَلدَّارَ أَلَاخِرَةَ لَهِيَ أَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يُعْلَمُونَّ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْفِ إِلْفُلْكِ دَعَواْ أَلَنَّهُ مُغِلْصِينَ لَهُ أَلَدِّينَ فَأَمَّا بَعِيهُمْء إِلَى ٱلْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ اللَّهِ أَوَلَدْيَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا - امِنَا وَيُنْخَطَّفُ أَلْنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وَ أَفَهِ الْبَطْل يُومِنُونَ وَبِنِعُمَةِ إِللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظُلَرُمِتَنَ إِفَّا يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظُلَرُ مِتَنَ إِفَّا يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظُلَرُ مِتَّنَ إِفَّا يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظُلَرُ مِتَّنَ إِفَّا يَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَتَا جَآءَهُ وَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَنُوكَى لِلْهِ عَفِرِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ جَلْهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُ مُ شُبُلَنَا وَإِنَّ أَلَّهَ لَمَ الْحُسِنِينَ ٥



حِرِ أَللَّهِ إِلرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ هِ لَيَّ ۚ عُلِبَتِ إِلرُّ ومُن فِي أَدْنَى أَلَارْضِ وَهُم مِن بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ ٣ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلهِ إِلْامْرُمِن فَبَلُ وَمِنَ بَعَدُ وَيَوْمَبِدِ يَفَرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ يِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَلْعَن بِرُ الرَّحِيمُ ۞ وَعُدَ أَللَهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْنَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْلَمُونَ ١ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ أَلْحُيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُرِّعَنِ الْآخِرَةِ هُرِّغَافِلُونَ۞ أَوَ لَرْ يَتَفَكُّرُ وَافِيهِ أَنفُسِهِ مُ مَّا خَلَقَ أَللَّهُ السَّمَواتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَيْبِرًا مِّنَ أَلْنَاسِ بِلِفَاءَ رَبِّهِمُ لَكَفِرُونٌ ٥ أَوَلَمُ بَسِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن فَيَلِهِمَّ

كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَثَارُوا ۚ الْارْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرَ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَاءَ نَهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ هَمَّا كَازَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلْقِبَةُ الَّذِينَ أَسَكُوا السُّوا فِي أَن كَذَّ بُواْ بِعَابَلْتِ إِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهَزِءُونَ ۞ أَلَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلُقَ ثُمَّ يَجِيدُهُ الْمُمَّ إِلَيْهِ ثُرِّجَعُونَ ١٥ وَيَوْمَ تَقَوُّمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْجُرِّمُونَ ١٠ وَلَدَ يَكُنُ لَّهُم مِّن شُرَكًا إِنه مِّ شُفَعَكُوًّا وَكَانُواْ بِشُرَكًا إِنهمَ كِفِرِ بَنَ ١ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيتَفَرَقُونٌ ١ فَأَمَّا الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِلَحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ بُحُبَرُونَ ١ وَأَمَّا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَتْنِنَا وَلِقَآءِ الْآخِرَةِ فَأُوْلِيِّكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُ وَنَّ ۞ فَسُبْحَانَ أَللَّهِ حِينَ نَمْسُونَ وَجِينَ نُصِّبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ ثُطْهِ رُونَ ۞ بُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمُيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَالْحُجْ إِلَا رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَالِكَ ثُخْرَجُونَ ١ وَمِنَ - اينتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَننَهُ تُنتَشِرُ وِنُ ١ وَيُن وَمِنَ - اينيهِ مَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُونِ أَزْوَاجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِي لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنَ - ايْلِهِ، خَلْقُ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَاخْتِلُفُ أَلْسِلْتِكُو وَأَلْوَانِكُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنَ - اَيَانِهِ ، مَنَامُ كُم بِالْيُلِوَالنَّهَارِ وَابْنِغَاَّؤُكُرُ مِّن فَضَلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِي لِّفَوَمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنَ - اِبَانِهِ و يُرِيكُمُ الْبَرُقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَهَآءِ مَآءً فَيُحْتِي مِ إِلْارْضَ بَعُدَ مَوۡنِهَاۤ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِقَوۡمِ يَعۡفِلُونَ ۖ وَمِنَ - ايَاتِهِ ، أَن تَقَوُمَ أَلسَّمَاء وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عَنْمٌ إِذَا دَعَاكُرُ دَعْوَةً مِنْ أَلَارْضِ إِذَآ أَنتُمۡ تَخَوُّرُ مُونَّ ۞ وَلَهُ مِن فِي السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ

كُلُّ لَهُ ، قَانِتُونَ ۞ وَهُوَ أَلِنِهِ بَبْدَؤُ الْخَلْقَثُمَّ يُعِيدُهُ ، وَهُوَأُهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُنَالُ الْاعْلِي فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِيمُ ١٤ ضَرَبَ لَكُم مِّنَالًا مِّنَ اَنفُيكُمْ هَلِلَّكُومِينِ مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْ كُومِينِ شُوكًا وَفِي مَا رَزَ فَنَكُمْ فَأَنتُهُ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَنِيفَينَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ كُذَالَكَ نُفَصِّلُ اللابَتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ بَلِ إِنَّابَعَ ٱلذِينَ ظَاكُمُوٓا أَهُوَآءَ هُم يِغَيْرِعِلْمِ فَنَ يَهْدِ عُمَنَ يَهْدِ عُمَنَ أَضَلَّ أَلَّهُ وَمَالَهُم مِّن نَصِي بَنَ اللَّهُ فَأَقِرُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أَللَّهِ إلتي فَطَرَ أَلنَّا سَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلِّن إِللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّبنُ الْقَيّهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّغَوُهُ وَأَقِيمُواْ أَلصَّلُوهَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُنْيِرِكِينَ ﴿ مِنَ أَلْذِينَ فَرَّفُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعَا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠ وَإِذَا مَسَ أَلنَّاسَ ضُرُّ دُعَوْا رَبَّهُ م شَينيينَ إِلَيْهِ

ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ إِلَيْكُ فُرُواْ بِمَا ءَا نَيْنَهُمْ فَتَمَثَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٤ أَمَرَ أَنْ لَنَاعَلَيْهِمْ سُلَطَلْنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ مِمَاكَانُواْ يِهِ ء يُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا أَذَقُنَا أَلنَّاسَ رَحَّمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةً عِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُ وَإِذَاهُرْ يَقْنَطُونَ ۞ أُولَدَ يَرَوَا أَنَّ أَللَّهَ يَكِسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَّ يَشَاءُ وَيَقُدِدُ إِنَّ فِي ذَ اللَّ لَا يَتِ لِقُومٍ يُومِنُونٌ ﴿ فَعَاتِ ذَا أَلْقُرْبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَيِبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلذِينَ بُرِيدُونَ وَجَهَ أَللَّهِ وَأُوْلَلِكَ هُوْ أَلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَآءَ اتَيْتُومِ مِن رِّبَا لِتُدُرُوا فِيهِ أَمُولِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرَبُواْ عِندَ أَلَّهِ وَمَاءَا تَبْنُهُ مِن زَّكُونِ يُرِيدُونَ وَجَهَ أَلِيَّهِ فَأَوْلَإِلَّكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ١ اللَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ خَلَقَكُم ثُوَّ رَزَقَكُم ثُو ثُو يُمِينُكُم ثُو يُمِينُكُم ثُورَيُجِيكُم هَلَمِن شُرَكَا بِكُ مَّنْ يَّفَعَلُ مِن ذَالِكُرُمِن شَكَّء سُبْحَانه و وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتَ أَيُدِ مِ النَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ أَلْذِ م عَلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرَجِعُونَّ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي إِلَارُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَكْتَرُهُمُ مُّشَّرِكِينَ ۞ فَأَقِرْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْفَيَتِمِ مِنقَبَلِ أَنْ يَانِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ يَوْمَهِ ذِيصَّدَّ عُونَّ ١ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَكَلَ صَالِحًا فَالأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١٤ لِبَجْنِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَالِحَاتِ مِن فَضَيلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ أَلْكِفِرِينَّ ۞ وَمِنَ -ايَانِهِ ٓ أَنَّ يُّرِّسِلَ أَلِرِّيَاحَ مُبَيَشِّرَتِ وَلِيُذِيفَكُمْ مِّنِرَّحْمَتِهِ ، وَلِنَجَرِي أَلْفُلُكُ بِأُمِّرِهِ ، وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُرُ تَشَكُّرُونَ ١ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ فَوَمِهِمْ فِخَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانِنَقَمْنَا مِنَ أَلَدِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصُرُ المُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الذِ ٤ يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُيْثِيرُ سَحَابِكَ

فَيَتِسُطُهُ وَفِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجَعَلُهُ وَيَسَفَافَ ثَرَى ٱلْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ بِيهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَاهُمْ يَسَنَبُشِرُونَ ١٥ وَإِن كَانُواْمِن فَبُلِ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبُلِهِ، لَمُبْلِسِينٌ ۞ فَانظُرِ إِلَىٰٓ أَنَـٰ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ شَجْعِ إِلارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْدِ الْمُوْتُيْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَءَ عِقَدِيرٌ ﴿ وَلَهِنَ اَرْسَلْنَا رِجَا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّوا مِنْ بَعَدِهِ مِيكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَانْشِمْعُ الْمُوتِيْ وَلَا نُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْخُمْنِي عَنْضَلَلْيَهِمُ وَإِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يَوْمِنُ بِعَايَلِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الذِح خَلَقَكُمْ مِّن ضُعْفِ نُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعَفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَسَٰلَبَةً يَخُلُقُ مَا يَنَنَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ أَلْجُرِّمُونَ مَالَبِشُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ٥



بِسْ فَرَيْ الرَّحِيهِ اللَّهِ الرَّمَانِ الرَّحِيهِ اللَّهِ الرَّمَانِ الرَّحِيهِ فِي الرَّمَانِ الرَّحِيهِ المُحَانَةُ الْكِنْ الْمُحَانَةُ الْكِنْ الْمُحَانِينِ اللَّهِ الْمُحَانِينِ الْمُحَانِينِ الْمُحَانِينِ اللَّهِ الْمُحَانِينِ اللَّهِ الْمُحَانِينِ اللَّهِ الْمُحَانِينِ اللَّهِ الْمُحَانِينِ اللَّهِ الْمُحَانِينِ اللَّهُ الْمُحَانِينِ اللَّهُ الْمُحَانِينِ اللَّهُ الْمُحْرَافِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَافِقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرِقِ الْمُ

وَأَوْلَلِّكَ هُمُ اللَّفْلِحُونَّ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّسَنْ تَرِ لَهُ وَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَخِذُهَاهُزُوًّا اوْلَبُّكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ٥ وَإِذَا تُنْإِلَى عَلَيْهِ ءَا يَنْنَا وَكِّي مُسْتَكِبِرًا كَأَن لَّرْيَسَمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْهُ وَقُرًّا فَلَشِّرَهُ بِعَذَابِ اَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَمُهُمْ جَنَّكُ النَّعِيمِ ٥ خَلِدِ بنَ فِبِهَا وَعُدَ أَلَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ٥ حَلَقَ أَلسَّمَواتِ بِغَيْرِعَ إِي تَرَوْنَهَا وَأَلْفِي فِي إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَنَ تَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنْ َلْنَامِنَ أَلْسَّهَآءِ مَآءَ فَأَنْكَتُنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ٥ هَلْذَاخَلُنُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَاخَلَقَ أَلْدِينَ مِن دُونِهِ ، بَلِ اِلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ وَلَقَدَ - اتَيْنَا لُقُمَانَ أَلِّحُمَّةَ أَنْ اشْكُرْ لِلهِ وَمَنْ يَّنْ كُرْ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ لُقَّ مَنْ لِابْنِهِ، وَهُوَ

يَعِظُهُ مِنهُ يَهُ يَكِ لَا نُشُرِكُ بِاللَّهُ إِنَّ أَلشِّرُكَ لَظُلُو عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيَّةِ حَمَلَنَهُ أُمُّهُ, وَهَنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ ﴿ فِي عَامَيْنِ أَنُ اشْكُرُ لِي وَلِوَ لِلاَ يُكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُّ۞ وَإِنجَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُنْفُرِكَ دِه مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِ إِلَّهُ نَيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ أَنَابَ إِلَىَّ ثُرَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُرُ فَأَنُيِّئُكُمْ مِمَا كُننُمْ تَعَمَّلُونَ ۞ يَبْنِيَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنَ خَرْدَلِ فَنَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي إِلسَّمَوْتِ أَوْفِي إِلاَرْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ ۗ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبْنَىَ أَفِي إِلصَّلَوْ ۗ وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكِر وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَآأَصَابَكَ إِنَّ ذَا لِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورُ ۞ وَلَا تُصَاعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَحًا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ اللَّهِ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكٌ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكُ إِنَّ

أَنكُوا لَاصُونِ لَصَوْتُ الْجَيرِ اللَّهِ تَرَوَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُرُ نِعْمَهُ وظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجُدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدِّى وَلَا كِنَكِ مُّنِيرٌ ١٥ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ اِنَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ أَنَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآ أُولُوْ كَانَ أَلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمُوهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرُ فَ وَمَنْ يُسُلِمُ وَجَهَهُ وَ إِلَى أَللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِيٰ وَإِلَى أَلَّهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ١٣ وَمَن كَفَرَ فَالَا يُحْزِنكَ كُفْزُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّنَّهُمْ مِمَاعِلُوٓا إِنَّ أَنَّهَ عَلِيمٌ بِذَانِ الصُّدُورِّ ٢ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُّهُمُ وَإِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلِ لِلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمُونِ وَالْارْضِ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَلَوَ أَنَّمَا فِي إِلَّا رَضِ مِن شَجَرَةٍ إَقُلَمُ ۗ

وَالْبَحَرُ بَمُدُّهُ وَمِنَ بَعُدِهِ عَسَبَعَةُ أَبْحُرُ مَّانَفِذَتَ كَلِمَتُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ مَّاخَلَفُكُو وَلَابَعَنَّكُو ۗ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةٍ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ اللَّهِ تَوَأَنَّ أَلَّهَ يُولِخُ أَلْيَلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِخُ النَّهَارَفِي إِلْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ كُلُّ بَجْرِجَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّى وَأَنَّ أَللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ الْبَطِلُ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْعَانِيَ الْكِيرُ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ الْفُلْكَ نَجْرِهِ فِي الْبَحْرِينِعْمَتِ ٳ۬ۺٙؖۅڸؠؙڔۣؾڬؙۄؚ۫ؾڹۦٳؾێؠڡۜ؞ٳڹۜٛ؋ۣۮؘٳڵڬؘڵٲؽؾٟڵؚڮ۠ڵۣڝٙؠٳڕۺؘػؙۅۛڔۨۜ۞ وَإِذَاغَشِيَهُم مُّوجٌ كَالظُّلُلُ دَعَوُا ۚ اللَّهَ مُخِلِصِينَ لَهُ الدِّبنَّ فَلَمَّا بَجِّيهُمْ وَإِلَى أَلْبَرِّ فِمَنْهُم مُّفْتَصِدٌ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَلِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَبَّارِ كَفُورٌ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ إِنَّفُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْنِ ٥ وَالِدُعَنَ وَلَدِهِ ٥ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ حَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ مِنْ مَنْ عَالَ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّ كُوا لَحْيَوَةُ الدَّنبِيا

وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّاللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ خَبِيرُ ﴿ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ



جرألله ألرحمز الرجيم ٱلَّيِّرَ آن نَازِيلُ الْكِئنِ لَارَبْ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ إَفْنَرِيهُ بَلِ هُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَبْيِهُم مِّن نَذِيرِ مِّن قَبَالِكَ لَعَلَّهُمُّ يَهُنَدُونَ ﴿ اللَّهُ الذِح خَلَقَ أَلْتَكُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ افِي سِتَّةِ أَيَّامِ نُمَّ اَسْنَوِيْ عَلَى أَلْعَرُشِ مَا لَكُرُ مِّن دُونِهِ ، مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكُّو وَنَّ ﴿ يُكِبِّو أَلَا مُرَمِنَ أَلْتَمَآءِ الْيَ أَلَارُضِ ثُمَّ ا يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ مِ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ٥

ذَالِكَ عَلِيرُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيزُ الرَّحِيمُ الْإِلَا عَلِيمُ الْإِلَا عَالَمُ الْذِحَ أَحْسَنَ كُلَّ شَكْءٍ خَلَقَهُ ، وَبَدَأَخَلَقَ أَلِانسَلِن مِن طِينٍ ۞ تُعَ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءً عَمِهِينٌ ۞ ثُمَّ سَوِّيهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهُ ، وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْابْصَدَ وَالْافِيدَةٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ١٥ وَقَالُواْ أَ. ذَاضَلَلْنَا فِي إَلَارْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ بَلْهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمۡ كَفِرُونَ ٥ قُلۡ يَتَوَفِّيكُمُ مَّلَكُ الْمُونِ الْذِهِ وُكِّلَ بِكُمْ تَعْمَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْبَحَعُونَ ١ وَلَوْ تَوْعَلَ اللَّهِ عَلَى مَبْكُمُ ثُرْبَحَعُونَ ١ وَلَوْ تَوْعَلَ إِذِ أَلْجُرْمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَاَ بَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدِيْهَا وَلَاِئْ حَقَّ أَلْقَوْلُ مِنِّ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَمَّ مِنَ أَلِحَتْ فِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُو أَبِمَانَسِيتُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّانَسِينَكُورٌ وَذُوقُواْعَذَابَ أَلْخُلَدِ مِمَاكُننُمْ تَعَلُونٌ ١ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَانِنَا أَلِدِ بِنَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّوُا بِحَمْدِ

رَبِّهِ مِرْ وَهُمْ لَا يَسَنَّنَكُبِرُونَ ۖ فَيَ الْخَافِي جُنُوبُهُ مُ عَنِ الْمُضَاجِعِ رَبِّهِ مِرْ وَهُمْ لَا يَسَنَّنَكُبِرُونَ فَيُ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِفُونَ ا فَلَا تَعُلُونَفُسُ مَّا أُنْحِفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعُيُن جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ أَفَهَن كَانَ مُومِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ١٠٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّكُ الْمَأُولِي نُـزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ وَأَمَّا أَلِدِينَ فَسَقُواْ فَمَا أَوِيْهُمُ النَّارُ كُلَّبَ آ أَرَادُوٓاْ أَنۡ يَحۡزُرُجُواْ مِنْهَآ آعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ إِلَانِ كُننُم بِهِ ، تُكَذِّبُونَ ٥ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ إِلَادَّ فِي دُونَ ٱلْعَذَابِ إِلَاكُبِرِلَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۗ وَمَنَ أَظُلُو مِمَّنَ ذُكِّرِ مِنَابَتِ رَبِّهِ عَنْمَ أَعْرَضَ عَنْهَا ۗ إِنَّا مِنَ ٱلْجُرِّمِينَ مُننَقِمُونَّ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبُّ فَلَاتَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآ إِبْرِهُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْحَ إِسْرَآءِبِلُ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَ أَيِسَّةَ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَاصَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا

يُوقِنُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَّ ۞ أُوَلَرْ يَهْدِ لَهُمْ كُرَ اَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلْقُرُون بَمَشُونَ فِي مَسَاكِيهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ١ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا نَسُو فَي الْمَاءَ إِلَى ٱلارْضِ الْجُرُرُ فَنَخْرِجُ بِهِ ، زَرْعَاتَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا اللَّفَتَحُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٠ قُلْ بَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الذِينَ كَفَرُوا إِبِمَانُهُ مِ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَانلَظِرِ إِنَّهُمُ تُنلَظِرُونَ ١



بِسْ فِي الرَّمْ الرَّالِيَّ فِي الرَّالِيَّ الرَّالِيَّ فِي الرَّمْ الرَّالِيَّ فِي الرَّمْ الرَّالِيَّ فِي المَّا النَّيِّ النَّيْ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الْكِفْوِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ عَالَيْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَالَيْهُ مِن اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَن رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَن وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَن وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَالْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

إِنَّ أَلَّهَ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آلَ وَتُوكِّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيالًا ﴿ مَّاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَاجَعَلَ أَزْوَاحَكُمُو اللَّهُ تَظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا يَحُكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُولِهِ أَبْنَاءَكُو ذَالِكُو فَوَلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُو وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهْدِهِ إِلسِّبِيلُّ ﴿ اَدْعُوهُمْ لِلاَ بَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ أَللَّهِ فَإِن لَّهِ تَعْلَمُوٓاْ عَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَا نُكُرُ فِي إِلدِينِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِبِمَآ أَخَطَأْنُمُ بِيهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُرٌ وَكَانَ أَللَهُ غَفُورًا رَّجِيًّا ۞ اِلنَّيِّةُ أُولِي بِالْمُومِنِينَ مِنَ اَنفُسِهِمُّ وَأَزُوَجُهُ مِ أُمُّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْارْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولِي بِعَضِ فِي كِنَابِ الله مِنَ ٱلمُومِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوۤ أَ إِلَى ٓ أَوۡلِيٓ ٓ إِلَّا اللَّهِ مِنَ ٱللَّهُ مِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوۤ أَ إِلَى ٓ أَوۡلِيٓ ٓ إِلَّا اللَّهِ مِنَ ٱللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَّعُرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي إِلْكِنَكِ مَسْطُورًا ١٥ وَإِذَ اَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِينَاثَهُ مُ وَمِنكُ وَمِنكُ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي

وَعِيسَى أَبْنِ مَنْ بَوْ وَأَخَذُنَا مِنْهُم ِمِينَاقًا غَلِيظًا ۞ لِيَّسْعَلَ أَلْصَلْدِ فِينَ عَنْ صِدِّ قِهِمَّ وَأَعَدَّ لِلْكِهْرِ بِنَ عَذَا بًا اَلِجًا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ادْكُرُواْ نِعُمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَ إِذْ جَآءَ نُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِبْحَاوَجُنُودًا لَيْ نَرَوْهَا وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا نَعُهُلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وكُرُ مِن فَوْفِكُرُ وَمِنَ اَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابْصَارُ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُوبُ الْكُنَاجِرَ وَ نَظُنُوُّنَ بِاللَّهِ إِلظُّنُونَا ١٠ هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدَا ۚ ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُالُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ١٥ وَإِذْ قَالَت طَآيِفَةٌ مِّنَهُمْ يَآلُهُ لَيَنْرِبَ لَامَقَاهَ لَكُرْ فَارْجِعُواْ وَبَسْتَلْذِنُ فَرِينٌ مِنْهُمُ النِّيءَ يَفُولُونَ إِنَّ بُهُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم يِّنَ اَقُطِارِهَا ثُرَّ سُيِلُوا الْفِنْنَةَ لَأَنْوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١

وَلَقَدَكَانُواْ عَلَمَدُواْ أَلَّلَهَ مِن قَبَلُ لَا يُولُونَ أَلَادُبَارٌ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۞ قُل لَّنَّ يَّنفَعَكُو الْفِرَارُ إِن فَرَرُتُم مِنَ ٱلْمُوْتِ أَوِ الْقَتْلُ وَإِذَا لَّا تُمُتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ قُلُ مَن ذَا أَلْذِ مِ يَعْصِمُ كُرِمِّنَ أَللَّهِ إِنَ أَرَادَ بِكُرُ سُوَّءًا أَوَ آرَادَ بَكْرُرَ حْمَلَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَهُ ۚ إِلَّهُ الْمُعُوقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِخَةً عَلَيْكُمْ ۗ فَإِذَا جَآءَ أَلْخُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَالْخِ يُغْسِنِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَفُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحُةً عَلَى أَلْخَيْرًا وُلَيِكَ لَرْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ أَلَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسِبُونَ ٱلاحْزَابَ لَرَيَذُهَبُواْ وَإِنْ يَاتِ الْاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَانَّهُمْ بَادُونَ فِي إِلَاغَرَابِ يَسْئَلُونَ عَنَ أَنْبَآءٍ كُوْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم

مَّا قَائَلُوٓ أَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةً مَا قَائِلُو إِلْهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ لِّنَ كَانَ يَرْجُو أَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْاحِرَ وَذَكَى أَللَّهَ كَيْبِرَا ١ وَلَتَارَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلَاحْزَابَ قَالُواْ هَاذَامَا وَعَدَنَا أَنَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ أَنتَهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَازَادَهُمُۥ إِلَّا ٓ إِبِينَا وَتَسَلِيمًا ﴿ مِنَ أَلْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْمَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَينَهُم مَّن قَضِي نَحْبَهُ, وَمِنَهُ مِمَّنَ يَننَظِرٌ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ١٤ ﴿ لِيَجْنِي مَا أَنَّهُ الصَّادِ فِينَ بِصِدْ فِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنشَاءَ اوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَغَفُورًا رَّجِيمًا فَنُ وَرَدَّ أَللَّهُ الدِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّيَنَالُواْخَيْرًا وَكَفَى أَلِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالُّ وَكَانَ أَلَّهُ قَويًّا عَنِ يَزَّا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلذِينَ ظَلَهَرُوهُم مِنَ ٱهْلِ الْكِنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَلَا فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبِ فَرِيقًا تَقَتْنُلُونَ وَنَاسِرُونَ فَرِيقًا شَا وَأُورَنَّكُونِهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَرْتَطَعُوهَ

وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَنْءَ وِ قَدِيرًا ﴿ يَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيَّ وُ قُلْ لِا زَّوْجِكَ إِن كُنْنُنَّ ثُرِدُنَ أَلْحَيَوْةَ أَلْدُّنْيَا وَزِينَنَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمَّتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيالًا ﴿ وَإِن كُنتُزَّ نُودُنَ اللهَ وَرَسُولُهُ. وَالدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَنَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِمًا ١٠ يَكِنِسَاءَ أَلْتِكَءِ مَنْ يَاتِ مِنكُنَّ بِفَخِشَةِ مُّبَيِّنَةِ يُضَلِعَفُ لَهَا أَلْعَذَ ابُ ضِعُفَيْنٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيّرًا ﴿ وَمَنْ يَقَنْتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعَمَّلُ صَلِحًا نُونِهَا أَجْرَهَا مَرَّنَايِنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمًا ١٠ يَنِسَاءَ أَلَيِّحَ وَلَسُنُنَّ كَأْحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ إِن إِتَّفَيْ ثُنَّ فَكَلا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ أَلذِ عِ فِي قَلْمِهِ مُرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُمُ وَفَالَ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَكِرَّخَنَ تَكَرُّجُ أَلْجَلِهِ لِيَّةِ الْأُولَى وَأَفِهْنَ أَلْصَلُوهَ وَعَالِينَ ٱلزَّكُونَ وَأَطِعْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُو الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطَلِّهِ بَرَا 🗇

وَاذْ كُرْنَ مَا يُتَلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ- ايْتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا حَبِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَكِ وَالْقَلِنِينَ وَالْقُلِنِينَ وَالْقُلِنِيَاتِ وَالصَّلِاقِينَ وَالصَّلِاقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُنْصَدِّقِينَ وَالْمُنْصَدِّقَاتِ وَالصَّبِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَلْفِطِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَيْفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ أَلَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِمًّا ۞ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةِ إِذَا قَضَى أَلَنَّهُ وَرَسُولُهُ مُ أَمَّرًا أَن تَكُونَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ وفَقَد ضَّلَّ ضَلَاكً مُّبِينَا ١٥ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِحَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَٰتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقَ إِللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلْتَاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِيلُهُ ۖ فَكَ الْقَافَطِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَة لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَجٌ

فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمْ وَإِذَا قَضَوَاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمَّرُ أَللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِكَءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُ إِنَّ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي أَلْدِينَ خَلُواْمِن فَيَلُّ وَكَانَ أَمْرُ أَلَّهِ فَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠ إَلَذِينَ يُبَلِّخُونَ رِسَلَتِ إِللَّهِ وَيَخَشَّوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا أَللَّهُ وَكُفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ نُحَمَّدُ آبَا أَحَدِ مِن رِّحَالِكُو وَلَاكِن رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَانِمَ أَلنَّهِ بَيْتُ ثَ وَكَانَ أَسَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلِذِبنَ ءَامَنُوا الْأَكُرُ وَأَ اللَّهَ ذِكْرًا كَنِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ اللَّهِ وَالْصِيلَّا ﴿ هُوَ أَلْنِهِ يُصَلِّي عَلَيْكُو وَمَلَيْكُنَّهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِماً ١٠ يَحِيَّا اللَّهِ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَوْ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَ أَجْرًا كُورِهُمَا ١٤ يَمَا اللَّهِ مَا أَنَّهُمَا أَلْنِّكُ وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدَاوَمُبَيْنِهُ وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى أَللَّهِ بِإِذْنِيهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١ وَبَشِر اللَّهُ مِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أَلَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ١

وَلَا نُطِعِ إِلْكُفِرِ بَ وَالْمُنَفِقِينَ وَدَعَ أَذِيهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَا أَنُّهَا أَلْدِينَ وَامَنُواْ إِذَا نَكَمَّتُهُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفَتْنُمُوهُنَّ مِن فَتِل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعَنَّدُو نَهَا فَمَنِغُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ مَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلَا ۗ ۞ يَنَايُّهُا ٱلنَّكِيُ وَإِنَّا ٱلْخَلَلْنَا لَكَ أَزُولِجَكَ ٱلَّذِيم ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّانِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلَّتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأْةَ مَوْمِنَةً إِنَّ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّيْدَءِ انَ أَرَادَ أَلنِّيَّ مُ أَنَّ يَسْتَنبِكَ عَالَّ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ اللُّومِنِينَّ قَدَّ عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُّو لِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ لِكِلْا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبَّ وَكَالَا اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠ تُرْجِع مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِكَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن إِبْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَالاجْنَاحَ عَلَيْكُ

ذَالِكَ أَدُنِي أَن تَقَتَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ مِمَ ءَ انَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُرٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِمًا حَلِمًا ۚ لَا يَحِلُ لَكَ أَلِنْسَاءُ مِنَ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّ لَ بِهِنَّ مِنَ أَزُولِج وَلُوا عَجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتَ بَمِينُكٌّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا ﴿ يَنْ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّبِيٓءِ الَّا أَنَّ بِيُّوٰذَنَ لَكُمْ يُم إِلَىٰ طَعَامٍ عَيْرَ نَظِرِ بنَ إِنيهُ وَلَكِنِ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَامُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٌ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِ بِي النَّبِي مَ فَلَسَّنَكِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْنَكِي مِن ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلَنُمُوهُنَّ مَنَكَا فَسَعَالُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُونَ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُرِ وَقُلُو بِهِيَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ وَأَنْ لَكُمْ وَأَنْ لَكُمْ وَأَنْ تُوذُواْرَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُواا أَرُواجَهُ مِنْ يَعْدِهِ مَا أَلَا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيًّا ﴿ إِن نُبُدُواْ شَيَّا أَوْ تُخْفُوهُ

فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ رِكُلِّ شَنْءً عِلَهَا ﴿ لَاجْنَاحَ عَلَيْهِ نَّ فِي عَلَيْهِ نَ فَي عَلَيْهِ فَلْهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَلْ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَعَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلِي عَلَا ع وَلَا أَبْنَا إِنِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ اخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآ إِبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتَ ٱيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ أَلَّهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهَ ءِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ وَمَلَيِّكَتَهُۥ بُصَلُّونَ عَلَى أَلَيِّكَ عِ يَالَّيْهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِمًا إِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ لِعَنَهُمُ اللَّهُ فِي إِلدُّنْبِا وَالْاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا ﴿ وَالَّذِينَ بُودُونَ أَلْمُومِنِينَ وَاللَّهُ مِنَكِ بِغَيْرِمَا إَكْتَسَبُواْفَقَادِ إِحْتَمَالُواْ بُهْنَانًا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴿ يَنَا أَيْمَا أَلْتِبَهُ ۚ قُلْ لِلْأَزْ وَاجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِمَاءِ لِلْهُ مِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدُنِي أَنَّ يُعْرَفِنَ فَلَا يُوذَيِّنَ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيًا ۖ لَّيِن لَّرِّ يَنْنَهِ لِلْنَنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي إِلْمُدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ تُمَّ لَا يُجَاوِرُ وِنَكَ فِهَ آلِا قَلِيلًا ١

مَّلْعُونِينَ أَيِّنَمَا ثُفِفُوٓ الْخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي الذِينَ خَلُوا مِن فَتِلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ يَسْتَالُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلِ اِنَّمَاعِلْمُهَاعِنِدَ أَللَّهِ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ أَلْسًاعَةَ نَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ أَنَّهَ لَعَنَ ٱلْكِفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَلِدِ بنَ فِهَا أَبَدًا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا تَصِيرًا ۚ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي إِلْبَّارِ يَقُولُونَ يَلْيُنَنَّا أُطِعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعَنَا أَلْرَسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَّعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَأَضَلُونَا أَلْسَبِيلًا ﴿ رَبَّنَاءَ اتِهِمْ ضِغْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعُنَاكِئِيرًا ۞ يَآلَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالْذِبِنَ ءَاذَوَا مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ أَلَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقَوْاْ أَلَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠ يُصْلِحُ لَكُونُهُ أَعْمَالَكُو وَيَغْفِرُ لَكُودُ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وفَقَدْ فَأَزَ فَوْزًا عَظِيًّا إِلَّا عَرَضْنَا أَلاَمَانَهُ عَلَى السَّمُوْتِ وَالارْضِ وَالِجْبَالِ فَأَبَيْنَ أَنُ يَّخُمِلْنَهَا وَأَشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَلُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ وَأَشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَلُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ وَأَشَفَقَنَ مِنْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْدِ وَاللَّهُ مِنْكَ وَاللَّهُ مِنْكَ وَاللَّهُ عَنْور الرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْور اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْدِ وَاللَّهُ مِنْكَ وَكُانَ اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْور اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْدِينَ وَاللَّهُ مِنْكَ وَكُانَ اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْدِينَ وَاللَّهُ مِنْكَ وَكُانَ اللَّهُ عَنْور الرَّحِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّ



بِسْ سَسَدُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِن ذَالِكَ وَلَاّ أَكْبَرُ إِلَّا حِنْ كِنَكِ مُّبِينِ ﴿ لِيِّبَدِّنِيَ أَلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَلْلِحَكِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغَيفِرَةٌ وَدِزُفِّ كَرِيُّ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَنْنَا مُعَنِي بِنَ أَوْلَكِ لَكَ لَمُ مُ عَذَابُّ مِّن رِّجْ زِالِيمِ ۞ وَيَرَى الذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ الذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ الذِينَ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ أَلْحَقَّ وَيَهْدِ هَ إِلَى صِرَظِ الْعَزِينِ ٳڵۼٙۑڋ۞ۅؘڡؘٵڶٲڶۮؚۑ<u>ڹ</u>ٙڰؘڡؘۯۅٲۿڶؘؽۮڷۘڰٛۯٟۼڮؽڿڸؽڹؾؚٸڰؙؠؙ إِذَامُرِ قُنُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ أَفَنَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا آمر بِهِ عَجَّنَةٌ بَلِ إِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي اِلْعَذَابِ وَالظَّلَالِ اِلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَرْ بَرَوِ اللَّي مَابَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلُّفَهُم مِّنَ أَلْمَّكَاء وَالْأَرْضَ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ اللارْضَ أَوَنْسُقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْقَامِّنَ ٱلسَّمَآءُ انَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِكُلِّ عَبْدِ مِّنِيبِ ۞ وَلَقَدَ- اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَالَا يَهْجِبَالُ أَوِّيهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّالَهُ الْحُدِيدَ ۞ أَنِ إِعْمَلَ

سَلِغَكِ وَقَدِّرُ فِي السَّرِّدِ وَاعْلُواْ صَلِحًا آلِغِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَلِسُلَيْمَنَ أَلِرِ عَمْدُونُهَا شَهْرٌ وَرَوَا حُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ وِعَيْنَ ٱلْقِطِرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَذَبِّهِ بِإِذَّنِ رَبِّهِ وَمَنْ بَرَعٌ مِنْهُمُ عَنَ آمَرِنَا نُذِفَهُ مِنْ عَذَابِ اِلسَّعِيرِ ﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن تَحَارِيبَ وَتَعَايِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ، وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ إِعْمَلُوٓا عَالَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ أَلشَّكُورٌ ۚ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ إِلْمُونَ مَادَلُّهُمْ عَلَىٰ مَوۡتِهِ ۚ إِلَّا دَابُّتُهُ ۚ الْأَرْضِ ثَاكُلُ مِنسَاتَرُۥ فَلَمَّا خَرَّ نَبَيَّنَتِ إِلِحْنُ أَن لُو كَانُواْ يَعَلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِبِنُواْ فِي الْعَذَابِ اللَّهِينَ ١٤ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَكِينِهِمُ وَايَةٌ جَنَّكَانِ عَنْ يَهِينِ وَشِمَالِ كُلُواْمِن رِّزُقِ رَبِّكُم وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَبِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَغْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعَرِمِ وَبَدَّ لَنَهُم بِجَنَّنَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَانَى اكْلِ خَطْ

وَأَثْلِ وَشَهُ ءِ مِن سِدُرِ قَلِيلٌ ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُ مُ إِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ يُجَازِي إِلَّا أَلْكَفُورٌ ٥٠ وَجَعَلْنَا بَبُنَهُمْ وَبَهَنَ أَلْقُرُى أَلِيِّ بَكْرَكْنَا فِبِهَا قُرِي ظَهْرَةً وَقَدَّرْنَا فِبِهَا أَلْسَّيْرٌ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ـ امِنِينَّ ۞ فَقَالُواْرَبَّنَا بَلْعِدُ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَالَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فِحَعَلْنَهُمُ وَأَحَادِيثَ وَمَرَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتْ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمْ وَإِلِيسُ ظَنَّهُ وِ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيفًا مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يُّوُمِنُ بِالْاخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّةٍ حَفِيظٌ اللَّهِ قُلُ ادْعُوا الدِينَ رَعَمَتُهُ مِين دُونِ إِللَّهِ لَا بَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمَوْتِ وَلَافِي إِلَارْضٌ وَمَا لَهُمْ فِبِهِ مَا عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنَ أَذِنَ لَهُ ۗ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ فَالْواْ

مَاذَا قَالَ رَبُّكُو قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْعَلِيُّ الْكِيرُ فَهَ قُلُ مَنْ يَّرَزُ قُكُم مِّنَ أَلْسَّمَواتِ وَالْارْضِ قُل إِللَّهُ وَإِنَّا أَوِلِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَلِ مُبِينٌ ﴿ قُلُلا تُشْتَالُونَ عَمَّا أَجُرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَالُوزٌ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُرَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللهِ عَلَى أَرُونِيَ أَلْذِينَ أَلْحَقَتُمْ بِهِ عِنْ مُرَكَّاءَ كَلَّا كُلَّ بَلَ هُوَ أَللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ١ وَمَا أَرُّسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعُلُّمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلْذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ اللَّهُ قُلِلَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسَتَكْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسَّنَقُدِمُونَ ﴿ وَقَالَ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالذِ ٤ بَيْنَ يَدَيِّهُ ۗ وَلَوْ نَدِي ٓ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ يَعْضُهُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ الْقُولَ يَقُولُ الذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ لَوْ لَا أَنْتُمْ

لَكُتَّامُومِنِينَّ اللَّهِ قَالَ أَلَّذِينَ إَسْتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ أَسْتُضِّعِفُوّاْ أَنْحُنُ صَدَدُ نَكُوْعَنِ الْهُدِي بَعُدَ إِذْجَاءَكُمْ بَلْكُنْمُ جُحْمِ مِيزَكَ وَقَالَ أَلِذِينَ أَسْتُضَعِفُوا لِلذِينَ استَكْبَرُ وَابَلَ مَكُرُ الْيَلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَآ أَن تُكُفُّرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ مُ أَندَادًا ۗ وَأَسَرُواْ النَّدَامَةَ لَكَارَأُواْ الْعَدَابُّ وَجَعَلْنَا الْآغَلَلْ فِي أَعْنَاقِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْهَلَ بُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣ وَمَا أَرۡسَلۡنَا فِي فَرۡبَةِ مِّن تَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُنۡرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمِـاۤ وَمَا أَكُنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٠ قُلِ إِنَّ رَخِةً يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّسَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُهُ زَنَّ وَمَا أَمُّو الْكُرْمِ وَلَا أَوَلَاكُمْ بِالِّنِهِ تُفْتَرِّ بُكُورُ عِندَنَا زُلْفِيٓ إِلَّا مَنَ- امَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأَوْلَيْكَ لَهُمْ جَرَآءُ الضِّعْفِ بِمَاعِمَا وُا وَهُمْ فِي الْخُرُفَاتِ وَالِمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي وَالَّذِينَ

أَوْلَإِلَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْفَرُونَ ١٠ قُلِانَ رَخِة بَبَسُطُ الرِّزُقَ لِلنَّ يَّنْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ وَمَاۤ انَّفَقَتُهُ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ بُخِلِفُهُ وَهُوَخَبُرُ الرِّرْقِينَ ۞ وَبَوْمَ نَكُشُرُهُمُ جَمِيعًا نُمُّ نَقُولُ اِلْمَلَاكِكَةِ أَهَلَوْ لَاءَ ايَّاكُرَ كَانُواْ يَعَبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبُحَانُكَ أَنَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلِّكَانُو أَيَعُبُدُونَ ٱلْجُنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ١ فَالْبَوْمَ لَا يَمُلِكُ بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلدِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ الَّهِ كُنتُم بِهَا نُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتِّلِي عَلَيْهِمْ وَ عَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَا آلِا رَجُلُ بُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُوْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُرُ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لِمُتَاجَآءَ هُمُرْةِ إِنَّ هَلَا آ إِلَّا سِحَدُرٌ مُثْبِينٌ ١ وَمَا عَا نَيْنَهُم مِن كُنْبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبَاكَ مِن نَّذِيرٍ ١٥ وَكُذَّبَ أَلِذِينَ مِن فَيَلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ

مَاءَ انْدِنَهُ مُ فَكَذِّبُو أُرْسُكِ فَكَيْفَ كَانَ نِكِيرٍ ﴿ فَكُ فُلِ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَلِحِدَةٍ أَن تَقَوُّمُواْ لِلهِ مَنْ بِي وَفَرُّدِي ثُوَّ نَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَلْحِ كُرُ مِّن جِنَّةٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَدُ عَذَابِ شَدِيدِ ١ فُلُ مَاسَأَلَتُكُم مِّنَ آجْرِ فَهُوَ لَكُونُ ۚ إِنَ آجْرِي إِلَّا عَلَى أَللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۗ ۞ قُلْ إِنَّ رَخِيِّ يَقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَا الْمُعْيُوبِ ﴿ قُلْ جَاءَ أَلَيْ وَمَا يُبْدِحُ اَلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١ قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفُسِهِ وَإِنِ إِهْنَكَ يُنْ فَيِمَا يُوجِ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وسَمِيعٌ قَرِيثٌ ٥ وَلَوْ تَرِيْ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَوِيبٌ ﴿ وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ مَ وَأَبِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١٥ وَقَدْ كَفَرُواْ بِيهِ مِن قَبَلُ وَيَقَدِ فُونَ بِالْغَيْب مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ ﴿ وَرَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن فَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُثْرِيبٌ ١٠٠٠



جم إلله الرَّحَمْز الرَّحِيمِ ألحَمُّدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ جَاعِل الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا اوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّنَّنِيٰ وَتُلَكَ وَرُبَاعٌ بَزِيدُ فِي إِلْخَلُق مَايَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَا مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعَدِهِ وَهُوَ أَلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ كَالُّهُ النَّاسُ اذَّ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَبْرُ ٱللَّهِ بَرُزُقُكُمْ مِّنَ أَلْتَمَاءَ وَالْارْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّىٰ نُوفَكُونَ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَفَدَ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِنْ قَبَلِكٌ وَإِلَى إَلَّهُ وَالْحَ لَالَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُوثُ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقِّيْكٌ فَلَا تَغُرَّ نَكُو الْخَيَوةُ الدُّنيا وَلَا يَغُرَّ نَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞

إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَالْتَخِذُوهُ عَدُوٌّ النَّايِدَعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ ٱصْعَبِ السَّعِيرِ ۞ الذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَاكُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلاِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴾ أَفَهَن زُيِّنَ لَهُ وسُوءُ عَمَلهِ ع فَرِءِ أَهُ حَسَنًا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهَدِ م مَنْ يَّنْنَاءُ فَلَا تَذْ هَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِّ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ الذِحَ أَرْسَلَ أَلْرِيَاحَ فَتُنْيِرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنُّشُورٌ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا النَّهِ يَضَعَدُ الْكَامُ الطَّيْبُ وَالْعَلَ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ بَمَكُونُ أَلْسَّيَّ عَاتِ لَهُ مُعَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُو أَوْلَلِكَ هُو يَبُورٌ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن ثُوابِ نُحْ مِن نُطْفَةٍ نُمَّ جَعَلَكُمْ إِنْ وَلَجَا وَمَا نَحِلُ مِنَ انتِي وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنفَصُ مِنْ عُمْرِهِ } إِلَّا فِي كِنَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بَسِيرٌ ١٥ وَمَا يَسْتَوِ مِ أَلْبَحْرَ إِنْ هَاذَا عَذَبُ فُواتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِكْ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ نَاكُلُونَ لَحَمَاطَرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهُا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشَكُّرُونَ ١٤ يُولِح البَّلَ فِي إِلنَّهَارِ وَبُولِجُ النَّهَارَةِ إِلْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّرَكُلُّ يَجْرِ وَلِأَجَلِ مُّسَمِّي ذَالِكُواللَّهُ رَبُّكُو لَهُ الْفُلْكُ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِيهِ مَا بَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اِسْتَجَابُواْ لَكُ مَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَاتِئُكُ مِثَلُ حَبِيرٌ ٥ يَّأَيُّهُ النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ۞ إِنْ يَشَأَيُذُ هِبَكُرُ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَنِيرٍ ١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

الكرجميلها لا يُحتمل مِنْهُ شَحْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُوْبِيَّ إِنَّمَا تُعَذِرُ الدِينَ يَخْنَثَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ " وَإِلَى أَللَّهِ لِلْمَصِيرُ ۞ وَمَا يَسَنَوِ إَلَاعَمِيٰ وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا أَلظُّالُمُكُ وَلَا أَلظُّلُمُكُ وَلَا أَلنُّورُ ۞ وَلَا أَلظَّلُّ وَلَا أَلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِ الْاحْيَاءُ وَلَا أَلَامُوَنَّ إِنَّ أَلَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا أَنْتَ إِمْسَمِعِ مَّن فِي الْقَبُورِ ﴿ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِيُّ ١٤ وَإِن مِّنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَّامَّةٍ اِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ جَاءَتُهُمُّ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِئْبُ الْمُكِنِيرِ اللَّهِ ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ أَلَحْ تَرَأَنَّ أَلَنَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلْسَّهَآءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِنْمَرَاتِ تُحْنَالِفًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُيْ بِضُ وَحُمْرٌ تُخْنَلِفُ ٱلْوَاجُا وَغَرَابِبِ سُودٌ ١٠ وَمِنَ أَلنَّاسِ وَالدَّ وَآتِ وَالاَنْعَلِمِ مُخْنَلِفُ اَلْوَانُهُ و

كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْنَنَى أَنْلَهَ مِنْ عِبَادِهِ أِلْعُلَمَا وُالْ إِنَّ أَنَّلَهُ عَزِينٌ غَفُورٌ ١ إِنَّ أَلِدِبِنَ يَتَلُونَ كِنَبُ أَلَّهِ وَأَفَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَنْفَقُواْ عَمَّارَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَيْهَ فَي يَجُونَ شِحَرَةً لَنَّ يَهُورَ اللَّهِ فِيهُمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَ هُمِ مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عِعَفُورٌ شَكُورٌ ۖ وَالذِحَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنْكِ هُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَّا يَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ أَسَّةَ بِعِبَادِهِ عَلَيْهِ بَصِيرٌ ۞ ثُوَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِكَتْبَ ٱلذِينَ <u>اَصَطَفَيْنَامِنَ عِبَادِنَا فِمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَّفَسِهُ، وَمِنْهُمُ مُّفَنَصِكُ</u> وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْ نِ إِنَّا لَكُمْ وَالْفَضْلُ الْكِيرُ اللَّهِ وَالْفَضْلُ الْكِيرُ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ الْحَمَدُ لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَذَّهَبَ عَنَّا لَلْهَ رَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُوكٌ ۞ الِذِحَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلَّكُفَامَةِ مِن فَضَلِهِ عَلَا بَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا بَمَسُّنَا فِيَ الْخُوبُ ١ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقَضِيل

عَلَيْهِمْ فَبَمُونُو أُولَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحِرْبِ كُلُّ كَفُورِ ١٠٠ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِنِهَارَبَّنَا أَخْرِجْنَانُغَلِّ صَلِحًا غَيْرَ الذِهِ كُنَّا نَعُلُ أَوَ لَرَ نَعُمِّرُكُمُ مَّا يَئَذَكُّو فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَيَحَاءَ كُرُ ٱلنَّذِيرُ فَدُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِّيرٌ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ عَبَبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ عَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١ هُوَالَّذِي جَعَلَكُرُ خَلَيْفَ فِي إِلَّارْضٌ فَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَرِيدُ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا مَقْتَا وَلَا بَنِيدُ الْكِفِرِ بِنَ كُفْرُهُمُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلْ أَرَابَتُمْ شُّرَكَاءَ كُرُ الذِبنَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُوسِ فِي مَاذَا خَلَقُواْمِنَ أَلَارْضِ أَمْ لَهُمْ مِنْوَكُ فِي إِلسَّمَوْتِ أَمَّ انْبَيْنَهُمْ كِتَبَافَهُمْ عَلَى بَبِّنَاتِ مِنْهُ بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّالْمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عَرُهُ وِرًّا فَي إِنَّ أَلَّهَ يَمْسِكُ السَّمَهُ إِنَّ أَلَّهُ يَمْسِكُ السَّمَهُ إِن وَالْارْضَ أَن تَنزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنَ آمُسَكُهُمَا

مِنَ أَحَدِ مِّنُ بَعُدُومٌ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيًا غَعُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَين جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهَّدِي مِن إِحْدَى أَلْامَهُ فَالْمَاجَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ۚ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا وَمَكُو السَّيِّعِ وَلَا يَحِيقُ الْمُكُو السَّيِّعُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ أَلَا وَإِلِينَّ فَلَن نَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن نَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَّا رَضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِيَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوْنِ وَلَا فِي الْارْضِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَلَّكُ أَلْنًا سَ إِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَا ظَهْرِهَا مِن دَآبَتَةِ وَلَاكِنْ بُنُوَخِّرُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِحِبَادِهِ بَصِيرًا ١





وَاضِّرِبَ لَهُم مَّنَالًا أَصْحَبَ أَلْقَرْبَيْزِ إِذَّ جَآءَ هَا أَلْمُرْسَلُوزَ ١ إِذَارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النِّينِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِنَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْمَا أَنْتُمُ وَإِلَّا بَشَرٌ مِّنَّالُنَا وَمَا أَنْزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَكَءٍ إِنَ ٱنتُمُو إِلَا تَكَذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُرِ لَكُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ الَّهِينُّ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرَنَا بِكُو لَهِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابُ ٱلِيهُ ﴿ فَالُواْطَابِرُكُمْ مَّعَكُمُ ۚ أَينَ ذُكِّرَتُمْ بَلَ اَنتُمْ فَوَمُّ مُّسَرِفُونَ ١ وَجَاءَمِنَ أَقْصَا اللَّدِينَةِ رَجُلُ يَسَعِي قَالَ يَلْقَوْمِ إِنَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ اِنَّبُعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُونُوا أَجْمَلَا وَهُم مُّهُ نَدُونٌ ١٥ وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ الذِ عُ فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥ وَآنَيْخُذُ مِن دُونِهِ } وَالْهَ أَ إِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغَنِّن عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ عَ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنِي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿ فِيلَ

أَدْخُلِ إِلْجَنَّةُ قَالَ يَلْلَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ مِمَاعَفَرَ لِمِ رَخِي وَجَعَلَنِهِ مِنَ أَلْكُرُمِينٌ فِي وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَىٰ فَوْمِهِ، مِنْ بَعْلِهِ، مِنجُندٍ مِّنَ أَلسَّمَاءَ وَمَا كُنَّامُ نِزِ لِينَّ۞إِن كَانَتِ إلَّا صَيْحَةَ وَلِمِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُ ونَّ اللَّهِ بَادِّ مَا يَانِبِهِ مِين رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِيهِ يَسْتَهَيْزِءُونَ ۞ أَلَرَ بَرَوْاْ كَرِ اَهْلَكْنَا فَتِلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ أَنَّهُمُونَ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ وَإِن كُلُّكًّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْفَرُونَ ١٥ وَعَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمُيِّنَةُ أَحْبَيُنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِبِهَا جَنَّكِ مِّن نُخِيلِ وَأَعْنَلِ وَغَنَلِ وَفَكَّرْنَا فِبِهَا مِنَ أَلْحُيُونِ ١ لِيَاكُلُواْمِن ثَمَرِهِ، وَمَاعَِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ وَأَفَلَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا سُبِعَنَ ٱلذِ ٤ خَلَقَ ٱلازُواجَ كُلُّهَا مِثَا تُنْبِثُ الْارْضُ وَمِنَ اَنفُسِهِمْ وَحِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَءَايَدُ لَهُمُ الْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمُ مُّ طُلِمُونٌ ﴿ وَالشُّمْسُ نَجْتِهِ لِمُسْتَقَرِّلُهَا

ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَا زِلَ حَقًا عَادَكَالْعُرْجُونِ إِلْقَدِيمِ ﴿ لَا أَلشَّمْسُ يَنْبَعِ لَهَا أَن تُدْرِكَ أَلْفَهَرَوَلَا أَلْيَلُسَابِقُ أَلْنَهَارٌ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَّهُمُو أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّ يَنْتِهِمْ فِي إِلْفُلِّكِ إِلْمُسْمُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّنْ لِهِ مَا يَرْكُبُونَ ١٥ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُرُ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّارَ حَمَةً مِّنَّا وَمَنَاعًا إِلَىٰحِينِّ۞وَ إِذَا فِيلَ لَهُمُ اِتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُرُ وَمَاخَلُفَكُرُ لَعَلَّكُمْ أُرْحَمُونَ ١٠٥ وَمَا تَانِيهِم مِن - ايَدِين - ايَدِين - ايَتِ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُوَ أَنفِ فُواْمِـمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ عَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَسَالَهُ أَللَّهُ أَطَعَمَهُ وَإِنَ اَنتُمُو إِلَّا فِي ضَلَلٍ مُّبِينٌ ١ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُننُمْ صَادِقِينَ هَا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْضِمُونَ اللَّا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

تَوْصِيَةً وَلَا ۚ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُونٌ۞وَنُفِخَ فِ الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ أَلَاجَدَاثِ إِلَى رَبِيهِمْ يَنسِلُونَ ۞ قَالُو أَبْلُوبَالَا مَنَ بَعَثَنَامِن مُّرْقَدِنَا هَا ذَامَا وَعَدَ أَلْرُحُمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ فَالْيُوْمَ لَا تُطْلَرُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا نَجْمَنَ وَنَ إِلَّا مَا كُننُمْ نَعْمَلُونَ ١ إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ الْبُوْمَ فِي شُغْلِ فَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزُوجُهُمْ فِي ظِلَلِ عَلَى أَلَارَ آبِكِ مُتَّكِئُونَ اللهُمُ فِبِهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَرِهِ فَوَلَا مِن رَّبِّ رَّجِيمٌ ۞ وَامْتَازُواْ اَلْبَوْمَ أَبُّهُا أَلْحُرْمُونَ ۞ أَلَرَاعَهَدِ إِلَيْكُرُ بَلْبَخِ ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوٌّ مُّبِينُ وَوَأَن اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنكُرُ جِبِلَّاكَتِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْفِلُونَ ﴿ هَاذِهِ بَحَهَنَّمُ اللَّهِ كُنْنُمْ نَوْعَدُوزَ ﴿ إَصَّلُوْهَا ٱلْيُوْمَ مِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٱلْيُوْمَ ثَخِيْمُ عَلَىٓ أَفُولِهِمْ

وَيُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِ مَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم مِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيْنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا أَلْصِّرَاطَ فَأَبْنَ يُبْصِرُونُ ﴿ وَنَهُ الْوَنَشَاءُ لَسَخَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَئِهِمْ فَمَا اَسْتَطَلَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٥ وَمَن نُعْمِرْهُ مَن كُسُهُ فِي إِلْخَالِقَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَسْبَغِي لَهُ وَإِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ وَقُوْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ لِشُندِرَ مَن كَانَ حَبًّا وَيَحِقَّ أَلْقَوَلْ عَلَى أَلْكِفِن بَنَّ ﴿ أَوَلَرْ بَرَوَا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم تِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا فَهُمْ لَهَامَلِكُونَ ١٥ وَذَلَّنْهَا لَهُمْ فَيْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِنِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ١٥ وَاتَّخَذُو أمِن دُونِ إِللَّهِ عَالِهَ أَلَّالُّهُمْ يُنْصَرُونَ ١ لَايَسَتَطِيعُونَ نَصَرَهُمْ وَهُرُ لَهُمْ أَجُنَدُ مُخْضَرُونَ ١ فَلا يُحْيِنِ نِكَ فَوَلْهُ مُورِ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وِنَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ الْوَيْرَ أَلِانسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّهُ بِنُّ ٣

وَضَرَبَ لَنَامَنَاكُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۚ قَالَ مَنْ أَنْكِحِ إِلَّحِظَامَ وَهِي رَمِبِيُّهُ ۞ قُلْ يُحْيِبِهَا أَلذِحَ أَنشَأَهَاۤ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الذِ عَ جَعَلَ لَكُم مِنَ أَلشَّكِي إِلَاخْضِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنَّهُ ثُوقِدُونٌ ۞ أَوَلَيْسَ أَلِيْهِ خَلَقَ أَلسَّمَوْنِ وَالْارْضَ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَنْ يَخَلُقَ مِنْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ أَلْخَلُّنُ ۚ الْعَلِيمُ ٥ إِنَّمَا ۚ أَمُّوهُ ۚ إِذَاۤ أَرَادَ شَيَّا اَنۡ يَنْفُولَ لَهُۥ كُنْ فَيَكُونٌ ۞ فَسُبُحَيْنَ أَلذِ عِبِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونٌ ١ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْلِيِّةِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِل جِمِ إِللَّهِ إِللَّهُ مَنْ الرَّحِيبِ هِ وَالصَّلَقَّاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّلِحِرْتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّلِينِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُو لَوَاحِدٌ ١٠ رَّبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَرِّقِ ١٤ إِنَّا زَيَّنَّا أَلْتُمَا وَ اللَّهُ الدُّنْبِ الزِينَةِ الْكُواكِب ٥

وَحِفْظَامِن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ۞ لاَ يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَاكٍ اللَّعْلِيٰ وَيُفَّذَ فُونَ مِن كُلِّجَانِبِ ۞ دُّحُوراً وَلَمَّهُمْ عَذَابُ اللَّ وَاصِبُ الاَ مَنْ خَطِفَ أَلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِيثِهَابٌ ثَافِينٌ فَاسْتَفْيِهِمْ وَ أَهُمْ وَأَشَدُّ خَلْقًا آمِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَّانِ بِ ١٠ بَلْ عِجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٤ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ١٤ وَإِذَا رَأُواْ ـ ايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ١٥ وَقَالُواْ إِنَّ هَاذَ ٱلَّاسِحَةِ مُبِينٌ ١٠٤ ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُوابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُونُونَ وَأَوْءَابَآؤُنَا أَلَا وَلُونَ اللَّوَلُونَ الْأَوْلُونَ الْأَوْلُونَ الْأَوْلُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَّرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَاهُرُ يَنظُرُونَّ ۞ وَقَالُواْ يَلُويَلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينُ ۞ هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِ عَكُنتُم بِهِ عَ يُكِذِبُونَ ﴿ الْحَشُرُوا الدِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ ١ مِن دُونِ إِللَّهِ فَاهَدُوهُمْ وَ إِلَى صِرَاطِ أَلِحَجَمْ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ وَ إِلَى صِرَاطِ أَلِحَجَمْ ١ وَقِفُوهُمْ إِإِنَّهُمْ مَّسَعُولُونَ كَا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ كَا بَلَ

هُ وُ الْيَوْمَ مُسْنَسْلِمُونَ ١٠ وَأَفْبَلَ بَعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَّ۞قَالُوٓا إِنَّكُرَ كُننُمۡ تَاتُونَنَا عَنِ أَلۡبُمِينِۗ۞قَالُواْ بَل لَّمَّ تَكُونُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَنِ بَلّ كُنتُمْ قَوَّمَا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيِّنَآ إِنَّا لَذَآيِفُونَ ۞ فَأَغُوَيْنَكُمُ ۗ إِنَّا كُنَّاغَلُوِينَّ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِدِ فِي أَلْعَذَابِ مُشْنَرِكُونَ ١٤ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجُيْرِمِينُ ١٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَلَّهُ يَسَنَّكُيرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُواْءَ الْهَتِنَا لِشَاعِرِ بَحُنُونِ ١٠ بَلْجَاءَ بِالْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْكُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَذَا بِقُواْ الْحَذَابِ الْلَالِمُ ﴿ وَمَا تَجُّزُوْنَ إِلَّا مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ أَشَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ ۞ أَوْلَإِلَّاكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعَلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّكِ ٳ۬ڶؾؘۜۼۣؠ۞ۘۼڮؙڵۺؙۯڔ؆ؙۘؾؘڤٙؽؚڸؠڹۜ۞ؽڟٵڡؙٛۼڶؾۧۿؚ؞ؠؚػٲۺۣؠؚۜڹ مَّعِينِ۞ بَيْضَاءَ لَذَّ فِ لِلشَّرِبِينَ۞ لَافِهَاغُوَّلُ وَلَا هُمْ

عَنْهَا يُنزَفُونَ ۗ ۞ وَعِندَهُمْ قَطِرَاتُ الطَّرَفِ عِينُ ۞ كَأَنْهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَقَبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعَضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ فَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ وَإِنْ كَانَ لِهِ فَوَبِنُ ۞ يَقُولُ أَنَّكَ لِمَنَ ٱلْمُصَدِّفِيزَ ۞ أَ. ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرًا بَا وَعِظَلْمًا إِنَّا لَمَدِ بِنُونَّ ۞ قَالَ هَلَ أَنتُم مُطُلِعُونَ ١٠ فَاطَّلَعَ فِرَءِ أُهُ فِي سَوَآءِ إَلَيْحِيبُ مِن قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِ بِنِ، ٥ وَلَوْلَانِعَهُ أَرَدِي لَكُنتُ مِنَ أَلَحُهُ مَن الْمُعْمَرِين ١ أَفْمَا نَحُنُ بِمَيِّنِينَ ۞ إِلَّا مَوْ نَتَنَا ٱلْأُولِيٰ وَمَا نَحَنُ مِنْعَذَّ بِينَّ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْلِ الْعَلْمِلُونَ ۞ أَذَ لِكَ مَيْرٌ نُرُلًا امْرَشَجَرَةُ الزَّقَوْمِ ﴿ إِنَّا جَعَلْتُهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصِّلِ الْجَحِيمِ ﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ الشَّيَطِينِّ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِكُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٥ ثُرُ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوَبًا مِّنْ حَمِيمٌ ١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَلِجَيمٌ ﴿ إِنَّهُمْ أُلْفَوَا لِأَوَهُمْ ضَآ لِينَ ١

فَهُمُ عَلَى عَايْرِهِمُ بُهُرَعُونَ ١٤٥ وَلَقَد ضَلَّ قَبَّلَهُمُ وَأَكْنَرُ اللاوَّلِينَ ۞وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِ رِينَ۞فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِيْبَةُ الْمُنذَرِينَ ١٤ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ١٥ وَلَقَدُ نَادِيْنَا نُوحٌ فَلَيْعًمَ أَلْجُيبُونَ ۞ وَبَحَّيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلْكَرْبِ الْعَظِيمِ ١ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُوْ الْبَافِينَ ١ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَاخِرِينَ ١٠ سَلَاءً عَلَى فُوحٍ فِي إِلْعَالَمِينَ ١٤ إِنَّا كُذَا لِكَ جَعَيْ وَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغَرَفْنَا ٱلاَخَرِينَ ۗ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ؞ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿ إِنْ جَاءَ رَبُّهُۥ بِقَلْبِ سَلِيمٍ إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ، مَاذَا تَعُبُدُ وزَّ اللَّهِ عَاذَا تَعُبُدُ وزَّ أَيِفَكًا - الِهَذَ دُونَ أَللَّهِ تُوِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنَّكُم مِرِيِّ اِلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُوهِ ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ۞ فَنُوَلُّواْ عَنْهُ مُدِيرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَى ٓ الِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُودِ لَانْنطِقُونَ ١٤ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِالْيَمِينِ ١٤ فَأَفْبَالُوٓا

إِلَيْهِ بَرِفُونَ ١ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَغِينُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْكَ الْجُعَلْنَهُ مُ الْاسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنَّ ذَاهِكِ إِلَىٰ رَخِةٌ سَيَهَدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِحِينَ أَلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَرِ حَلِيمِ ١٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَلْبُنَى إِنَّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَوَى قَالَ يَكَأَبَتِ إِفَعَلَ مَا نُوْمَرُ سَيْجِدُ نِي إِن شَاءَ أَلِلَهُ مِنَ أَلصَّهِ بِرَنَّ فَلَمَّا أَسَّلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَكَابُرُهِمُ فَاتَّ صَدَّفَتَ ٱلرُّهُ بِإِ ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَحْيِرِ الْمُعْسِنِينَ ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَحْيِرِ الْمُعْسِنِينَ ۗ ٱلْبَلَوُّا الْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَا يَجِينُ ١٤ سَلَاهِ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ ١٥ كَذَالِكَ خَجْرِتُ الْمُحْسِنِينَ ١٤ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ١٥ وَيَنَّرَّنَهُ بِإِسْعَقَ نَبِيَّا مِّنَ أَلْطِّلِينَ ١٥ وَبَكْرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَنَى وَمِن ذُرِّبَّنِهِمَا

مُحَسِنٌ وَظَالِرٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ أَنَّ وَلَفَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُوذَ ١٤ وَنَعَيَّنَهُمَا وَقَوْمَهُ مَا مِنَ ٱلْكُرْبِ اِلْعَظِيعِ ١ وَنَصَرَّنَهُمْ فَكَانُواْ هُرُ الْغَلِبِينَ ١٥ وَعَاتَيْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكِتَبُ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِبَمُ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي إِلَاخِرِينَ ١ سَلَرُ عَلَى مُوسِىٰ وَهَارُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَحِيْنِ عِلْمُعُيِّينِينَّ إِنَّهُ مُعَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مُ أَلَاتَتَّقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعُلَا وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ أَلْخَلِقِبَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَا يَكُوا لَا وَلِينَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَحُتْمَرُ ونَ ١ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ إِلْمُخْلَصِينٌ ﴿ وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَّا خِرِينٌ ﴿ سَلَا عَلَى عَلَى عَالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُذَ لِكَ نَجْرِ مِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًّا لِيَّنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ لُوطًّا لِيَّنَ ٱللَّهُ مِنِينَ ﴿ إِذْ بَعْيَنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّاعِمُوزَافِ الْغَابِرِينَ اللَّهُ الْحَمْعِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيزِينَ اللَّهُ الْحَدْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهِ إِلَّا عَمُوزَافِ الْغَابِرِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

دَمَّرْنَا أَلَاخَرِبَ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّضِّبِحِينَ ١ وَبِالْبَلِ أَفَلَا نَعَقِلُونَ ١٥ وَإِنَّ بُونُسَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا إِنَّ الْمُؤْسَلِينَ ﴿ إِذَا إِنَا إِلَى ٱلْفُلَكِ اللَّسْتَحُونِ ﴿ فَسَاهَرَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْ حَضِينَ ﴿ فَالنَّقَ مَهُ الْحُونُ وَهُوَمُلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ لَلَبِتَ فِي بَطَيْهِ } إِلَى يَوْمِ يُبْعَتُونَ فَي فَنَهُ لَا يَوْمِ مُبْعَتُونَ فَي فَنَهَذُ نَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيهُ ﴿ وَأَنْبَنَّنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَتَقَطِينٍ ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَكَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمُ وَ إِلَىٰ حِينٌ ١٠ فَاسْتَفَيْنِهِ هُمَّ أَلُوبِ لَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ١٠ أَمَّ خَلَقَنَا ٱلْمُلَلِّكَةَ إِنَاثَا وَهُمَّ شَلِهِ دُونَّ ۞ أَلَا إِنَّهُ مُ مِّن اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ۞وَلَدَأَللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞أَصُطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١ مَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١ أَلَيْنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللهُ مَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ اللهُ تَذَّكُّونَ ١٠٥٥ أَمْ لَكُو سُلْطَن مُبِين ١٤٥٥ فَاتُو أَبِكِنَا لِكُورُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٠ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَلِحَنَّهِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ

الْجِتَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ﴿ سُبْعَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُرُ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنْنُمُ عَلَيْهِ بِفَلِننِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ أَلِحَيمٌ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ ۗ مَّعُلُومٌ ١٤ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَقُ نَ۞ وَإِنَّا لَنَعَنُ الْمُسَبِّعُونَ ١٠ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَ اَنَّ عِندَنَا ذِكَّامِّنَ أَلَا وَّلِينَ ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخُلَصِينَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلْمُخُلُّونَ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا أَلْمُوْسَلِينَ الْإِنَّهُ مُ لَهُمُ الْمُنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ فَنُوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِّ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَّ ۞ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَغِجُلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٵٚڵؙؙڬڹۮؘڔ؞ڹۜٛ۞ۅؘؾؘۅؙڷؘۜۘۘۼڹؙۿؙؠٞڂؾۜٚڸڿؠڹۣۜ۞ۅٙٲؙؠؙڝؚڗڣڛؘۏۛڡؘ يُبْصِرُونَ ١٠ سُبْحَنَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِيزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ وَسَلَا عَلَى أَلْمُوْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿



هرألله الرَّحْمَاز الرَّحِيمِ صَّ وَالْقُرْءَ ازِ ذِ ٤ إِلَٰذِ كُرِّ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّقِ وَشِفَاقٌ ٣ كَرَ الْهُلَكُنَامِن فَبَلِهِم مِّن فَرُنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿ وَعَجَبُواْ أَنْ جَاءَ هُم مُّنذِ رُومِنْهُمٌّ وَقَالَ أَلْكُفِرُونَ هَلْذَا سَيِحِ مِرْكَذَّاكِ ۞ أَجَعَلَ أَلَا لِهَا فَإِلَهَا وَلِحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ أَلْمَالَأُ مُنَّهُمُ أَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ٓ وَالْهَيْكُمْ ۗ إِنَّ هَذَا لَشَهُ وَ يُرَادُ ۞ مَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْلَاخِرَةِ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا اَخْتِلُقُ ۞ آ. نزلَ عَلَيْهِ إِلدِّ كُومِنَ بَبْنِينَا بَلْ هُرِ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِهِ بَللَّكَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمُّ عِندَهُمْ حَرَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ اِلْوَهَابُ ۞ أَمَّ لَهُ مِمُّلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ

فَلِّيرْتَقُواْ فِي إِلَّاسْبَكِ ٥٠ جُندُ مَّا هُنَا لِكَ مَهَرُومٌ مِّنَ أَلَاحَزَابٌ ۞ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو َ الْاوْ تَادِ ١٤ وَ لَهُو دُ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبْ لَيْكُمَّ أَوْلَإِكَ ٱلَاحۡزَابُ ۚ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ عَقَابِ ۖ ﴿ وَمَا يَنظُوُ هَلَوْ لَآءِ الآصيحَةُ وَلِمِدَةً مَّالْهَامِنفُوَاقِ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عِجَل لَّنَا قِطَّنَا قَبَّلَ يَوْمِ إَلْجُسَابٌ ۞ إِصْبِرَعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْ كُوْ عَبُدَنَا دَاوُدِدَ ذَا أَلَايَدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ ﴿ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ﴿ إِنَّا الْمُ سَخَّرَنَا أَلِحُبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاسْتُواقِ @ وَالطَّبْرَ عَيْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّا بُنُ ﴿ وَتَلَكَ دُنَا مُلْكُهُ وَوَاتَيْتُهُ الْحِكْمَةُ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ۞ وَهَلَ اَبِيكَ نَبَوُّا الْخَصَهِ إِذْ نَسَوَّرُوا الْحِيرَابَ اللَّهِ وَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا نَخَفُّ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَلَيْنَنَا بِالْحُوِّ وَلَا تُشْعِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطُّ إِلَّ هَلْاَ أَخِ

لَهُ وِيَسْئُحُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَتُهُ وَلِيدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِهِهَا وَعَنَّ فِي فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَنِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبْغِ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَّللِحَتِّ وَفَليلٌ مَّا هُمَّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنْتَا فَنَتَهُ فَاسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَّابُ ۞ \* فَخَفَرْنَا لَهُ وَ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَوُلْفِي وَحُسْنَمَعَابِ ٣ يَلْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي إِلْارُضِ فَاحْكُم بَايْنَ أَلْنَاسِ بِالْحَيِّ وَلَا تَنْبِعِ إِلْهَوِيٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ مِمَانسُواْ يَوْمَ أَلْجِسَابٌ ۞ وَمَا خَلَقْنَا أَلْتَهَا ۚ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَا ذَ الكَ ظَنُّ الذِينَ كَفَرُواْ فَوَيَلُّ لِّلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَلْبَّارِّ أَمْ نَجْعَلُ الذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي إِلَا رُضٌ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَّارِّ كَنَكُ اَنزَلْنَكُ

إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيَدَبَّرُواْءَ ايَانِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ الْالْبَاسْ وَوَهَبْنَا لِدَا وُودَ سُلَيْمَنَ نِعُمَ أَلْعَبُدُ إِنَّهُ مِ أَوَّاكُ ۞ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ إِلصَّافِنَكُ الْجِيادُ اللَّهَ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخُيْرِعَن ذِكْرِ رَخِّ حَتَّى نَوَارَتْ بِالْجِحَابِ ٣ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِالشُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَنَنَّا سُلَيْمِنَ وَأَلْفَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا ثُمَّ أَنَّابَ ا قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِهِ وَهَبِ لِهِ مُلْكًا لَا يَسَابَخِ لِأَحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ نَجْهِ بِأُمْرِهِ ، رُخَاءً جَبْنُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَظِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصْفَادِ ﴿ هَالْاَصْفَادِ اللهِ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ اَوَامُسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٌ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَوُلِفِي وَحُسَنَ مَثَابِ ١٥ وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ ۗ أَنِّ مَسَّنِي أَلْشَّيْطَلَ مِنْصِّبِ وَعَذَابِ ۗ

الرَّكُنْ بِرِجُلِكُ هَاذَا مُغَنَّسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۖ ﴿ وَهَ مَا اللَّهُ الْهُ وَوَهَبُنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَّلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُرِي لِأَوْلِ إِلَا لَبَكِّ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَنَيُّ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ أَلْعَبَدُ إِنَّهُ ۚ أَوَّاكُ ۚ ۞ وَاذَّكُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أَوْلِهِ إِلْايَدِ وَالْابْصِارِ ١ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم بِحَالِصَةِ ذِكْرَى أَلَدِّارِ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْاخْيارِ ﴿ وَاذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَ أَلَاخِيارِ ۞ هَلْذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُنَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابِ ١٤ جَنَّكِ عَدِّزِ مُّفَتَّعَةً لَهُمُ الْأَبُوكِ ٥ مُثَّكِينَ فِهَايَدْعُونَ فِهَا بِفَكِهَةٍ كَيْنِيرَةٍ وَشَرَابٌ ٥ وَعِندَهُمُ قَلْصِهَاتُ الطَّرِّفِ أَتُوَابُّ ﴿ هَاذَا مَا نُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الِيْسَابِ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَرِزَقُنَا مَالَهُ وِمِن نَّفَا دِّ ﴿ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ ۚ فَهِ يسَ

ٱلِمُهَادُّ ۞هَلْدَا فَلْيَذُو فُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقُ ۞وَءَاخَرُمِن شَكِّلِهِ عَ أَزْوَاجُ ۞ هَاذَا فَوَجُ مُّفَّنَحِمٌ مَّعَكُرُ ۖ لَامَرْحَبًا بِهِمْ وَ إِنَّهُ مُ صَالُوا ۚ البَّارِّ قَالُواْ بَلَ اَنتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ وَ أَنتُهُ قَدَّ مَنْ مُوهُ لَنَا فِي بِسَ أَلْقَرَازُ اللهُ قَالُواْ رَبَّنَا مَن فَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي إِلَيَّارُ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِيْ رِجَالًا كُتُ الْمُدُدُّهُم مِّنَ أَلَا شَرِارُ اللهُ مَا لَنَا لَا نَرِيْ رِجَالًا كُتُ الْمُدُرِّدِ اللهِ أَنْخَاذُ نَهُمْ شَعْفِي لِنَّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْابْصَارُ إِلَّا إِلَّا لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا ذَ اللَّهَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ إِلنَّارِّ فَالِ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَامِن إِلَاهِ إِلَّا أَلَّهُ الْوَاحِدُ الْفَقَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْعَزِيزُ الْغَفَّارُ الْعَقَّارُ اللَّهُ قُلُّ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمُ النَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ السَّارَ عَالَكِ إِنْ عِنْ عِلْمِ إِللَّهَ إِلْاعًلِيَّ إِذْ يَخْلَصِهُونَّ إِنَّ يُوْجِيَّ إِلَىَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّ إِلَّ إِ أَنَّهَا أَنَّا لَذِينٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِلِّ خَلِقًا

بَشَرًا مِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَفَحُواْ لَهُ وَسَجِدِينَ ١ فَسَجَدَ الْمُلَلِّكَةُ كُلُّهُمُ وَأَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا لَهُ مُونَ ﴿ إِلَّا لَكُ إِبْلِيسَ إِسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِفْرِينَ اللَّهِ قَالَ يَبْإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن نَسْبُحُدَ لِمَاخَلَقَتُ بِيَدَى أَسْتَكُرَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْحَالِينَ۞قَالَ أَنَاْخَيْرٌ مِتْنَهُ خَلَفَتَنِي مِن بَّارِ وَخَلَقً نَهُ وِمِن طِينِ ١٠ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٠ وَإِنَّ عَلَيُّكَ لَغُنَيني إِلَى يَوْمِ اللِّهِ بِنَّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَنْوُنَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْلَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوبَنَّهُ مُرَة أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِتَن نَبِعَكَ مِنْهُمُۥ أَجْمَعِيزً۞ قُلْ مَا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ مِنَ الجرومَا أَنَامِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ ، بَعَدَ حِينِ ﴿



هرألله ألوَّحْمَرْ الرَّحِيبِهِ تَنزِيلُ أَلْكِنَكِ مِنَ أَلَّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَكِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيزَ ۗ أَكَالِهِ إِلَدِينُ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ إَنَّخَذُ وأَمِن دُونِهِ ٓ أُولِيَّاءَ مَانَعَبُدُهُمُ ۚ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى أَللَّهِ زُلْفِي ۗ إِنَّ أَللَّهَ يَحْكُمُ مِ بَيْنَهُ مِرْفِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ عَمَنْ هُوَ كَذِبُ كُفَّارٌ ۞ لَّوَ أَرَادَ أَنَّهُ أَنْ يَنْغِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفِي عَمَّا يَخْلُقُ مَا يَسَاءُ سُبُحَدُهُ مُو أَللَّهُ الْوَلِمِدُ الْقَهَّارُ ﴿ خَلَقَ أَلسَّمَوْنِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَعَلَى أَلَيْلٌ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَرَرُّ كُلُّ يَجَرِهُ لِأَجَلِ مُّسَمِّي أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْغَقَارُ ۞ خَلَفَكُم ِمِن نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ

ثُرَّجَعَلَمِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُرُمِّنَ أَلَانْعَلِمِ ثَمَٰلِيَةَ أَزُولِجٌ يَخْلُفُكُو فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُو خَلَفًا مِّنَ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ تَلَثِ ذَالِكُواللَّهُ رَبُّكُو لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَ ذِلْ نُصْرَفُونَ ٥ إِن تَكُفُرُواْ فِإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُرُ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ إِلْكُفْرَ وَإِن نَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُو وَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيْ ثُرَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرَّجِعُكُمُ فَيُنْبِّتُكُمْ بِهَاكُنْنُمُ نَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلَّانِسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ نُحُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ، نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلِهِ عَ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْحَبِ إِلَيَّارِ ۞ أَمَنْ هُوَ قَانِتُ - انَاءَ أَلْيَلِ سَاجِدًا وَقَا إِمَّا يَحَذَرُ أَلَا خِرَةً وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ عُلُ هَلَ يَسْتَوِ إِلَا بِنَ يَعَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَنَذَكُّو أَوْلُوا الْلَالْبَكِ ۞ قُلْ يَغِبَادِ الذِينَ عَامَنُواْ إِتَّقُواْ رَبُّكُمْ

لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَبِاحَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَلِسِعَةٌ إِنَّتَا يُوَفَّى لَلْصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَ اعَبُدَ أَلَّهَ مُخْلِطًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنَّ اكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِيِّ عَذَابَ يَوِّم عَظِيمٌ ١ قُلِ إللَّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَهُ و يَعْنِي الْعَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ مَا شِنْمُ مِن دُونِهِ عَلِ إِنَّ أَلْخَسِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوا أُ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْقِيَاعَةٌ أَلَاذَ لِكَ هُوَأَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ اللهُ مِن فَوْفِهِ مَظُلُلٌ مِنَ البّارِ وَمِن نَحْيتِهِمْ ظُلَلٌّ ذَالِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِمِء عِبَادَهُ " يَغِبَادِ فَاتَّغُونَ ١ وَالذِينَ اَجْنَنَبُوا ۗ الطَّاغُوتَ أَنَّ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى أَلَّهِ لَهُمُ الْابُشِرِي فَبَيَتِي عِبَادِ الإِينَ يَسَنَهِعُونَ الْفَوَلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ مِ أَوْلَيِّكَ أَلدِينَ هَدِيهُمُ أَلَّهُ وَأَوْلَيِّكَ هُمُورَ أَوْلُوا الْلَالْبَابِ ۞ أَفْهَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَامَةُ الْعَذَابِ

أَفَأَنتَ تُنفِذُ مَن فِي إَلْبَارِ ۞ لَكِن إِلذِ بنَ إَنَّقَوَاْ رَبَّهُمْ لَهُمَّ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ نَجْرٍ عِن تَحْيِنِهَا أَلَا نَهَارُ وَعَدَ أَلِنَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۞ أَلَوْ نَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّهَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ, يَنْلِيعَ فِي إِلَارْضِ ثُمَّ يُخِرْجُ بِيهِ زَرْعًا مُخْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ و تُرْبَيهِ بِحُ فَنَرِيهُ مُصْفَرًا ثُمُ بَجَعَلُهُ وحُطَلمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُولِ لِأَوْلِهِ الْلَالْبَيِّ ۞ أَفْتَن شَرَحَ اللَّهُ صُدَّرَهُۥ لِلاسَلَدِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِن رَّبِهِ عَفَى بَلُ لِلْفَلْسِيَةِ قُلُوبُهُ مُعِين ذِكْرٍ إِللَّهِ أَوْلَلِإِكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَلَحُدِيثِ كِتُكَّا مُّتَشَبِهَا مَّنَانِي نَقَشَعِرُّ مِنَّهُ جُلُودُ الذِينَ يَخَنَنُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُرِ وَقُلُو بُهُمُ مِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَالِكَ هُدَى أَللَّهِ بَهَاتِ عَالِينٌ جُلُودُ هُر بِهِ عَنْ يَّنَا أَوْ وَمَنْ يُضَلِل إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِنْ هَادِّ اللَّهُ أَمْنَ يَكُنُّ فِي بِوَجْهِهِ عِ شُوْءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُو قُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٤ كَذَّبَ أَلَدِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَأَيْلِهُمُ الْعَذَابُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونٌ ۞ فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنْياً وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعَامُونَّ ۞ وَلَقَدَضَّيْنَا لِلتَّاسِفِي هَذَا أَلْفُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَنَالِلَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّفُونَّ ۞ضَرَبَ أَلَّهُ مَنَالًا رَّجُلَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَلِكِ سُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْنَوَيَنْ مَنَالًا إِلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ ٱكْنَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَ وَإِنَّهُم مَّيِّنُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُرِيوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُورٌ ﴿ فَهَنَ اَظَلَهُ عَنَ كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِ فِي إِذُ جَاءَهُ وَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَنُوكَى لِلْكُونِينَ ﴿ وَالذِهِ جَاءَ بِالصِّدْ فِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلِيْكَ هُوْ الْمُتَقَوُنَ ١ لَهُ مِمَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرِتُهِمَّ ذَلِكَ جَزَآؤُا الْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرَ أَلَّهُ عَنْهُمُ وَأَسُوا ۖ أَلْذِ عَهُواْ وَيَجَزِيَهُ مُوَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ إِلَا عِكَانُواْ يَعْلُونٌ ﴿ الْيُسَالِلَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيَّ وَمَنْ يُضِّلِلِ إِللَّهُ

فَمَالَهُ مِنْ هَادِّ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِ ٱلْبَسَرَاللَّهُ بِعَزِيزِ ذِهِ إِننِفَامِّرُ ﴿ وَلَبِن سَأَلَتَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلسَّمَلُواتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّنَهُ قُلَ اَفَرَآئِتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ اَرَادَ نِيَ أَلِنَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ٓ ۚ أَوَارَادَ فِي رَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُكُ رَحْمَتِهِ عَلَى حَسْبِي أَللَّهُ عَلَيْهِ بِتَوَكَّلُ اَلْمُتُوَكِّلُوزَ ۞ قُلْ يَلْقَوْمِ إِعْمَالُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ مِ إِنِي عَلَيْلُ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُحْتِرِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعٌ ١٤ إِنَّا أَنَوَلَنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَبُ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ إِهْنَدِي فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ إِلَّهُ بِنَوَفَّى أَلَا نَفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِيِّ لَرُ تَمُنَّ فِي مَنَامِهَا فَيُمِّسِكُ أَلِيْ فَضِي عَلَيْهَا أَلْمُونَ وَيُوْسِلُ الْأُخْرِي إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَمِ إِنَّخَذُوا مِن دُونِ إِنَّهِ شُفَعَاءَ قُلَاوَ لَوَ كَانُواْ

لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ لِلَّهِ إِللَّهُ فَلَكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ فَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ فَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللل لَّهُ وِمُلَّكُ أَنْسَمَلُونِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرُبِّحَعُونٌ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأُزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلِدِينَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمُ يَسَنَبُ شِرُونَ ١ قُل اللَّهُ مَ فَاطِرَ ٱلسَّمَوٰتِ وَالْارْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحَكُمُ مَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوَ أَنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ لَافْتَدَوْاْ بِهِ عِن سُوَءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يُحَتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَكُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِرِء بَسَنْ نَهُ زِءُ ونَ ١ فَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِثْمَا أُوبِيتُهُ و عَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتُنَةٌ ۗ وَلَاِكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَكُ قَالَهَا ٱلذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَمَا أَغَنِي عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥

فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا كُسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَوْ لَاءَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١ أُوَلَدُ يَعُلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَبَسُطُ الرِّزَّ فَ لِمِنَّ يَّنَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنِ لِقُومٍ بُومِنُونَ ﴿ قُلْ يَغِبَادِي أَلْذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنَّطُواْ مِن رَّحْمَةِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَغَ فِرْ اللُّهُ نُوبَ جَمِيعًا لِنَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْبِبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ وِمِن قَبَلِ أَنْ يَانِيكُوا الْعَذَ ابْ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَالِيَكُمُ مِن قَبْلِ أَنْ يَالِيكُمُ الْعَذَاكِ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَنْ نَقُولَ نَفُسٌ يَلْحَسُرَيْ عَلَىٰ مَا فَرَّطُنُّ فِي جَنِبُ إِللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ أَلْسَخِيرٍ بنَ ا أَوْتَقُولَ لَوَ أَنَّ أَلَّهَ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ أَلَفَّتُقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَانَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ بَلِيْ فَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِيِّ فَكَذَّبْنَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ

مِنَ ٱلْكِفْرِينَ ١٠ وَيَوْمَ ٱلْفِيهَامَةِ تَرَى ٱلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أَللَّهِ وُجُوهُهُ مِنْسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِّلْمُنَكِبِرِينَ ١ وَيُنْجَعِ إِللَّهُ الذِينَ إِنَّا فَوَا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤ أَلَنَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوِتِ وَالْارَضِّ وَالذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِ إِللَّهِ أَوْلِيْكَ هُوَ الْخُلِيرُونَ ۞ قُلَ اَفَغَيْرَ أُلَّهِ تَامُرُونِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا أَلْجَلِهِ لُونَ ﴿ وَلَقَدُ اوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكُنَ لِبَحْبَطَلَ عَمَالُكَ وَلَنَكُونَ مِنَ أَلْخَلِم بُرُّ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ أَلشَّكِرِينَ ۖ وَمَا فَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ فَدروء وَالْارْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ ويَوْمَ أَلْقِيهَا عَ وَالسَّمَا وَانَّ مَطْوِيَّكُ بِبَمِينِهِ مُسُكَنَهُ وَتَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَنَعَالِيْ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَنَعَالِي عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَنَعَالِي عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَنَعَالِي عَمَّا يُسْرَكُونَ ﴿ وَنَعَالِي عَمَّا يُسْرَكُونَ ﴾ ونيفخ فِي أَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي أَلسَّمَوْنِ وَمَن فِي أَلارْضِ إِلَّامَن سَاءَ أَللَّهُ ثُرُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ٥

وَأَشْرَقَتِ إِلَارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِ تَلْ وَحِيَّ بِالنَّبِبَيِّنَ وَالشُّهُ لَدَاءِ وَفُضِيَ بَبْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُرَّ لَا يُظْلَمُوزُ ١ وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَلِلَتْ وَهُوَ أَعْلَرُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَىٰ جَهَنَّ مَرُّا حَتَىٰ إِذَا جَآءُ وِهَا فُيْحِتَ اَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَةٍ يَاتِكُو رُسُلٌ مِنكُر يَتُلُونَ عَلَيْكُولِ ءَايَكِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَا قَالُواْ بَلِيْ وَلَاِكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ۚ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكِفْرِينَ ۞ فِيلَ اَدْخُلُوٓا أَبُولِ جَمَعَتُمَ خَلِدِينَ فِنهَ أَفِيسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١ وَسِيقَ أَلْذِينَ إَتَّفَوْا رَبَّهُمْ وَ إِلَى أَلْجُنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا وَفُيِّتَ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَا عَلَيْكُمْ طِبْنُمُ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا الْخَتَمَدُ لِلهِ إِلَيْك صَدَ فَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا أَلَارُضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ أَلْجُتَّ فَ حَيْثُ نَشَاءُ فَيْعَمَ أَجَرُ الْعَلِمِلِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُلَيِّكَةَ

حَافِينَ مِنْ حَوَّلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُّ وَقُضِيَ عَالَمْ مِنْ حَوَّلِ الْعَرْشِ الْمَسِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُّ وَقُضِيَ مِنْ الْمَعْنَ اللهِ مَنْ الْعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ اللهِ مَرْتِ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالَمُ عَلَيْنَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمُ اللهِ مَنْ الْمُعَالَمُ عَلَيْ الْمُعَالَمُ عَلَيْنَ الْمُعَالَمُ عَلَيْهِ مَا الْمُعَالَمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا الْمُعَالَمُ عَلَيْنَ الْمُعَالَمُ عَلَيْ الْمُعَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَالَمِينَ الْمُؤْفِقِينَ الْمُعَالَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعَلِيْنَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَيْهِ عَلَى الْ



حِرِ أُللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيهِ جـيِّ تَنزِيلُ الْكِنَلِ مِنَ أَللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عَافِرِ إِلذَّنبِ وَفَابِلِ اِلتَّوْبِ شَدِيدِ اللَّهِقَابِ ذِ عَ الطَّوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ إِلْمُصِيرُ ١ مَا يُجَادِلُ فِي عَايَتِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَوُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّهُهُمْ فِي إِلْبِلَلَّا ١٤ كَذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّنَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِبَاخُذُوهُ وَجَلَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِضُواْ بِهِ الْخَوَّ فَأَخَذتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَا لِكَ حَقَّتَ كَامَتُ رَبُّكَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُوا أَضَحَكِ البِّارِّ إِلَا بِنَ يَحْمِمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ فِيسَكُونَ الْحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِرِه وَ بَسَنَعْفِرُونَ لِلذِبنَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَكَءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَجْجَيمٌ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّكِ عَدْنِ إلْتِ وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنَ - ابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِيزُا لَتَكِيمُ ۞ وَفِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن بَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدُّ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بُنَادَوْنَ لَمَقَّتُ اللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّفَيْرَكُمْ وُ أَنفُسَكُمْ وَ إِذَّ تُدُعَوْنَ إِلَى أَلِا بِمَانِ فَتَكُفُرُونَ ٥ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَّتَّنَا إِنَّلَنَيْنِ وَأَحْبَيْتَنَا إِنَّلَنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٌ ﴿ ذَالِكُمُ بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ أَلَّهُ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَدُ وَإِنْ يَثَّتُوكُ بِيهِ نُومِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلذِ ٤ يُرِيكُمُ ۗ ءَايَانِهِ ءَ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَنَذَكُّو إِلَّا مَنْ بُنِيثٌ

فَادَّعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ اللَّكِينَ وَلَوْ كَرِهَ اللَّكَفِرُونَ ١ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلَقِي إِلرُّوحَ مِنَ اَمَرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ أَلْتَالَقِ ﴿ يَوْمَ هُمُ بَنْ رُونَ لَا يَخْفِي عَلَى أُلَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ مُنْكَءٌ لِيَنِ إِلْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِ اِلْوَاحِدِ اِلْقَهَارِ ۚ اِلْيَوْمَ نَجُينِ يَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَاظُلْرَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحُسَابِ ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ أَلَا زِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞يَعْلَمُ خَايِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا نَخْفِي الصُّدُورُ ١ وَاللَّهُ يَقْضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ لَدْعُونَ مِن دُونِمِهِ لَا يَقْضُونَ إِشْكَاءٍ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْتَهِمِيعُ أَلْبَصِيرُ ۖ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارَضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الَّذِينَ كَانُواْمِن فَيْلِهِمُّ كَانُواْ هُمُرُةِ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي إِلَارُضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَاقِ ١

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانَت تَالِيهِ مَ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ فَوَيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٣ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِئَايَنِينَا وَسُلَطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَكِيْ كُذَّابُ ١ فَأَكُ اللَّهُ الْمَاجَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْقُتُلُوّا أَبْنَاءَ أَلِذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيدُ الْكِفِرِينَ إِلَّافِي ضَلَلِّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُو فِي أَقُنُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُۥ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُرُ وَأَنَّ يُظُهِرَ فِي إِلَّا رُضِ إِلْفَسَادُّ اللَّهِ إِلَّا رُضِ إِلْفَسَادُّ اللَّهِ إِلَّا رُضِ إِلْفَسَادُّ اللَّهِ إِلَّا رُضِ إِلْفَسَادُّ اللَّ وَقَالَ مُوسِى ٓ إِنِّ عُذْ نُ بِرَنِّ وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُنَكِّبِ لَّا يُومِنُ بِبَوْمِ أَلِحُسَابِ ١ وَقَالَ رَجُلُ مُنُومِنٌ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ بَكُتُمُ إِيمَانَهُ ۚ أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَنَ يَعُولَ رَبِّي أَللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُرْ وَإِنَّ يَكُ كُذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّ يُكُ صَادِقًا يُصِبُّكُمُ بَعْضُ النِه بَعِدُكُورُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِه مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كُنَّابٌ ١ يَاغَوَمِ لَكُو الْمُكُاكُ الْيُومَ ظَلِهِ بِنَ فِي إِلَا رَضِ فَمَنَ يَنْصُرُ مَا مِنَ

بَأْسِ إِللَّهِ إِنْ جَآءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِّيكُمُ وَ إِلَّا مَا أَرِّيكُ وَمَا أَهَدِ يَكُرُو إِلَّاسَبِيلَ أَلرَّنَا دِ ۞ وَقَالَ أَلذِحْ ءَامَنَ يَلْقَوُمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّنْلَ بَوْمِ إِلْاحْزَابِ ﴿ مِنْلَ دَأَبِ قَوْمٍ نُوج وَعَادِ وَنَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ وَبَاقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ أَلْتَنَادِهِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْرِينَ مَالَكُمُ مِِّنَ أَلَّهِ مِنْ عَلِمِ وَمَنْ يُّضْلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِنْ هَادِ ١٠ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّنَاجَاء كُمْ بِهِ عَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَتَ أَلَنَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْبِرِفٌ مُّوْتَاكِ ﴿ إِلَا بِنَ يُجَادِلُونَ فِيهِ ءَايَكِ إِللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَانِ اَبْلِهُمْ كَبُرَمَقَنَّا عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلْدِينَ عَامَنُواْ كَذَ الكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُنَكِّتِرِ جَبِّارِّ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَامَنُ إِبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْاسْبَابَ السَّالَبِ السَّبَابِ

ٱلسَّمَوٰتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰۤ إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنَّے لَآظُنَّهُۥ كَذِبَّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَلِهِ ، وَصَدَّعَنِ إِلْسَبِيلٌ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّافِ نَبَابٌ ﴿ وَقَالَ أَلذِكَ ءَامَنَ يَكْتَوْمِ إِنَّبِحُونِ أُهْدِكُرُ سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ ﴿ يَنْفَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ إِلْحَيَوٰهُ الدُّنْيِا مَنَعُ وَإِنَّ أَلَاخِرَةَ هِي دَارُ الْقَبِرَارِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْمِنِي ۚ إِلَّامِنَّالَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَّكِّرِ أَوُ انتِي وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَئِكَ بَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ يُرَّزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَيَدْعُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُم اللَّهِ إِلَى أَلْتِحَوْدَ وَتَدْعُونِيَ إِلَى أَلْبَارِ ١٤ تَدَعُونَنِ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيُسَلِّ بِهِ عِلْا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلْعَيزيزِ إِلْغَفِّرِ الْخَفِّرِ لَاجَرَمَ أَنَّا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَةٌ فِي إِلَّهُ نَياوَلَا فِي إِلَا خِوَةٍ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُرْوَ أَصْحَكِ البَّارِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُرُوَ أَصْحَكِ البَّارِ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُرُوا أَصْحَكِ البّارِ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُرُوا أَصْحَكِ البّارِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالللَّا الللللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَا أَقُولُ لَكُرُ وَأَفُوسُ أَمْرِي إِلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١

فَوَقِيلُهُ أَلِنَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ الْإِلنَّارِيْعُرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَيْسَيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدَخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَعَآجُونَ فِي النِّارِ فَيَفُولُ الضُّعَفَلَوُ اللَّذِينَ السَّتَكَبَرُوۤ الْإِنَّاكُنَّا لَكُوتَبَعًا فَهَلَ اَنتُم مُّ فَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ أَلْبَّارِ ١٤ قَالَ أَلْدِينَ إَسْتَكُبُرُوا إِنَّاكُلُّ فِنِهَآ إِنَّ أَلَّهَ ۚ فَدْحَكُم بَيْنَ أَلْعِبَادِّ ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ فِي إَلْبَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّهَ أَدْعُواْ رَبُّكُمُ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابُّ ١ قَالْوَا أُوَلَمْ نَكُ تَانِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَيلِي قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَكُوا أَلْكُونِينَ إِلَّافِي ضَلَلٌ النَّالَّالْ النَّفُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي إِلْحَيَوْةِ إِلَّهُ نَيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْ شَهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلْمِينَ مَعَدِرَتُهُمُ وَلَهُ وَاللَّعْنَةُ وَلَهُمَّ سُوَّءُ الدَّارِ ۞ وَلَقَدَ-اتَبَيْنَامُوسَى أَلْهُدِى وَأَوْرَثْنَا بَيْنَ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِنَابُ ﴿ هُدًى وَذِكُرَىٰ لِأَوْلِ إِلَّا لَبُلِّ ۞

فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَئِبِكَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَيشِيّ وَالِا بَكِرْ ﴿ إِنَّ أَلَذِ بِنَ بُجَدِلُونَ فِي عَامِنِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ اَبَبْهُمُ وَ إِن فِي صُدُورِهِمُ وَ إِلَّاحِكِ بَرُّ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فَاسْنَعِذَ بِاللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيحُ الْبَصِيرُ ﴿ لَا لَكُ لَنَّ السَّمَلُواتِ وَالْارْضِ أَكْبَرُ مِنَّ خَلِّقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْنَوْ مِ إِلَّا عَمِي وَالْبَصِيرُ وَالْدِبنَ عَامَنُواْ وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا أَلْمُسِيٓءُ قِلِيلًا مَّا يَتَذَّكُّرُونٌ ﴿ إِنَّ ألسَّاعَةَ لَآنِيةٌ لَّارَبُبَ فِي اوَلَكِنَّ أَكْنَرَ أَلْنَّاسِ لَايُومِنُوزَ ١ وَقَالَ رَبُّكُو ادْعُونِ أَسْتِجَبَ لَكُونًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْنَكُم وَ وَنَالَ رَبُّكُوا اللَّهُ عَنْ عِبَادَنِيْ سَيَدَخُلُونَ جَهَتَّمَ دَاخِرِينٌ ۞ أَللَّهُ ۖ الذِ حَجَعَلَ لَكُو اليِّلَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى أَلنَّاسِ وَلَاِكنَّ أَكْنَرَ أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُواٰلَهُ رَبُّكُو خَالِقُ كُلِّ شَكَّءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ فَكُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ الله مُو فَأَبِّنَ تُو فَكُونَ ١٠٠٠ كَذَٰ لِكَ يُوفَكُ الَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَثِ اللَّهِ بَجْعَدُ وَنَّ ١٤ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله جَعَلَ لَكُو اللارْضَ فَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُرُ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُرْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ أَلطَّيّبَاتِ ذَالِكُواٰللَّهُ رَبُّكُو فَنَبَارِكَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٥ هُوَ أَلْحَ في لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَا دْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَّى اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعُنْ الْعِنْ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعُنْ الْعَلَمُ الْعِنْ الْعَالَمِينَ الْعُنْ الْعِنْ الْعَالَمِينَ الْعُنْ الْعِنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْنَ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعُنْ نُهِيتُ أَنَ اَعْبُدَ ٱلَّذِينَ نَدُّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَتَاجَاءَ فِي أَلْبَيِّنَكُ مِن رَّخِةٌ وَأَمِّرَتُ أَنْ السِّلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلذِ اللهِ عَلَقَاكُمُ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُحَيِّ جُكُر طِفَلَا ثُمَّ لِتَبَلَّغُواْ أَشُدًا كُرْ ثُمَّ لِنَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنْ يُبْتَوَفَّىٰ مِن قَبُلُ وَلِتَبَلُّغُواْ أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ١ هُوَ أَلذِ ٤ أَجْءَ وَ بُمِيتُ فَإِذَا فَضِيَّ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَةٍ تَرَإِلَى أَلَذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَايَتِ إِلَيَّهِ أَنِيْ يُصْرَفُونَ ١ الذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِنَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِيهِ رُسُلَنَا

فَسَوْفَ بَعُلَمُونَ ﴿ إِذِ الْاغْلَلُ فِي - أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونَ ١٤ فِي إِلْجَمِيمِ ثُرَّفِ إِلْبَارِ يُسْجَرُونَ ١٥ فُمَّ فِيلَ لَهُمُوهِ أَيِّنَ مَا كُننُمْ تُشْبِرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمَّ نَكُن تَدْعُواْ مِن فَبَلْ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ أللَّهُ ٵ۫ڵؙڲڣۣڔؠۜڹۜ۞ۮٙٳڵڴڔؠؗٙٵػؙڹؾؙؠۧڗؘڡٛٙڗڿۅڹٙ؋ۣٳ۫ڵٳۯۻؠۼؠۜڔٳ۬ڶؖؖڡؘؾ وَيِمَا كُنتُمْ نَمْتُرَحُونَ ١٠٠ أَدُخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَّا فَيِيسَ مَنُوى أَلْمُنَكَبِّرِينَ ١ فَأَصَيِرِ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّاكَ بَعَضَ الذِكِ نَعِدُهُمُ وَ أَوْنَتُوفَيِّبَاكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدَ ارُسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ مِنْهُم مَّن فَصَصْنَا عَلَيْلِكَ مِنْهُم مَّن فَصَصْنَا عَلَيْلِك وَمِنْهُم مَّن لَّرْ نَقَصُصَ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَانِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ فَإِذَاجَاءَ امْرُ أَللَّهِ فَضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُ نَالِكُ أَلْمُ يُطِلُونَ ٥٠ أَلَّهُ ۚ أَلَذِ ٤ جَعَلَ لَكُوا لَانْعَاهَ لِتَرْكُبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ١ وَلَكُو فِهَامَنَ فِعُ وَلِنَبَالُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُو وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ ثُحُمُونَ ۞ وَيُرِيكُونَ عَ ايْنِيِّهِ فَأَيَّ عَايِثِ اللَّهِ تُنكِرُونَ۞أَفَلَهُ يَسِيرُواْفِي إِلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِيبَهُ الذين مِن فَبَلِهِمْ كَانُواْ أَكْنَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ فَوَّةَ وَعَانَارًا فِي إَلَا رَضِ فَمَا أَغَبِيٰ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ بَكْسِبُونَّ ۞ فَكَا جَآءَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْنَهُ زِءُونَ ﴿ فَأَنَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوّاْءَ امَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِ بِنِّ اللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِ بِنَّ اللَّهِ فَلَرْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَإِيمَنْهُمْ لَكَارَأُوۤ أَبَأْسَنَا سُنَّتَ أَلَّهِ الِيِّ قَدْ خَلَنْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَهُنَالِكَ أَلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



 قُرُّءَ انَّاعَرَبِيَّا لِقَوَّمِ يَعَلَمُونَ ۞يَشِيرًا وَنَذِيرًّا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّهَ مِتَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي مَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِحَابُ فَاعْمَلِ اِتَّنَاعَلِمِلُونَّ ۞ قُلِ اِنَّمَا أَنَا بَنَتُ رِّمِثْلُكُر يُوجِي إِلَى أَنَّمَا إِلَهْ كُرْهِ إِلَهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ۞ أَلِذِينَ لَا يُونُونَ أَلزَّكُونَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١٤ إِنَّ ٱلذِينَ عَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ وَأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٌ ٥ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَنَكُمْ لَنَكُمْ وَنَ بِالذِه خَلَقَ أَلَارْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِنْدَادًا ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥ وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ مِن فَوَقِهَا وَبَـٰ رَكَ فِهَا وَقَدَّ رَفِهَا أَقُوانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّآبِلِينَ ۖ ثُرَّ اَسْتَوِي إِلَى أَلسَّهَاءَ وَهِي دُخَانٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ إِينِياطُوعًا أَوَّكُرْهَا قَالَتَا أُتَيْنَا طَأَيِعِينَ ۞ فَقَضِيلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْانِ فِي يَوْمَيْنِ

وَأُوِّجِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَا أَلسَّمَاءَ أَلدُّ نَيا يِمَصَادِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقتُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرُتُكُو صَلِعِقَةً مِّنَّلَصَلِعَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَالْآتَعَبُدُوٓ أَلِاّ تَعَبُدُوٓ أَلِاّ أَللَّهُ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُمْ بِرِء كَفِرُونَ ١ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي إلارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً ۚ أَوَلَرْ بَرُواْ أَنَّ أَنَّهَ أَلْذِ حَظَقَهُمَّ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَا يَكِنِنَا يَجُهُ حَدُونٌ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خُسَاتٍ لِّنُذِيفَهُمْ عَذَابَ أَلِخُرُي فِي أَخْتَوْهِ أَلَاُّ نَيًّا وَلَعَذَابُ اللَّخِرَةِ أَخَرِي وَهُرَلا يُنصَرُونَ ٥ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْنَحَبُوا ۚ الْعَمِيٰعَلَى أَلَّهُدِىٰ فَأَخَذَ تُهُمُ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ إِلْهُونِ بِمَا كَانُواْ بَكْسِبُونَّ۞ وَجُعَّيْنَا ٱلذِينَءَ امَنُواْ وَكَانُواْ يَتَفُونَ ١٥ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ أَلَّهِ إِلَى أَلَبَّارِ فَهُمْ

يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعَلُونَ ١ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِرَشَهِد أَنُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا أَلَّهُ الذِحَ أَنْطَقَ كُلَّ شَكْءً وَهُوَخَلَفَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ رُبِّحَمُونٌ ﴿ وَمَاكُنْمُ لَسَّلَتِرُونَ أَنْ يَنْهَادَ عَلَيْكُو سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَرُوكُو وَلا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِي ظَنَنتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَنِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰ لِكُمْ ظُنُّكُمْ مِ الذِ طَلَنَانُمُ بِرَبِّكُمُ وَ أَزْدِ بِكُرُ فَأَصِّبَعَتْ مُرمِّنَ ٱلْخَلِيرِ بِنَّ ﴿ فَإِنَّ يَّصَيِرُواْ فَالنَّارُمَثُوَى لَهُمْ وَإِنَّ يَسَنَعَيْنِيُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلمُعْتَبِينَ۞وَقَبَّضَنَا لَمُعْمَ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَمُعُمِمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمَ وَمَاخَلْفَهُمَّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أَكِمَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلِحُنِ وَالِانسُ إِنَّهُمُ كَانُواْخَسِ بَنَّ وَقَالَ أَلدِينَ كَفَرُواْ لَا نَسْمَعُواْ لِهَاذَا أَلْقُرْءَانِ وَالْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ١ فَلَنْدِيقَنَّ أَلْدِينَ كَفَرُواْ عَذَا بَاشَدِيدًا وَلَنَعِزِينَّهُمُ وَ

أَسُوأَ ٱلذِ ٤ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ إِللَّهِ إِلنَّادُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِعَا يَلْيَنَا يَجَمَّ دُونَ ١ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينِ أَضَلَّكَامِنَ أَلِحُنَّ وَالْإِنسِ بَحْعَلُهُمَا تَحَتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ أَلَاسُفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ إَسْتَقَامُواْتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَعْنَ نُواْ وَأَبْشِرُ والْبِالْجَنَّةِ الْيِ كُننُهُ تُوعَدُونَ ١ خَنْ أَوْلِيَا قُكْرَفِ إِلْحَيَوْةِ إِلَا أُنْيَاوَفِ إِلاَ حَرَةِ وَلَكُرُ فِيهَا مَا تَنفُنَكِهِ أَنفُسُكُرُ وَلَكُرُ فِبَهَامَا تَدَّعُونَ ۞ نُوُلَامِّنْ غَفُورِ رَّحِيمُ ﴿ وَمَنَ اَحْسَنُ قَوُلًا مِّمَّنَ دَعَا إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّيْ مِنَ أَلْمُسُلِمِينٌ ﴿ وَلَا تَسْتَوِ مِ الْخَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّتَهُ الدُّفَعَ بِالْتِي هِيَ أَخْسَنُ فَإِذَا أَلْذِهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ١٥ وَمَا يُلَفِّيهَا إِلَّا أَلِدِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِيْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطُنِ

نَزُغُ فَاسُتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمِنَ - ايَّنِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّهَارُوَالشُّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَحَرِ ۗ وَاسْبُكُدُ وَاللَّهِ الذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ ۚ إِيَّاهُ تَعَبُدُ وِنَ إِنَّاهُ ۗ فَإِنِ إِسۡنَكُكُووا فَالْذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِالْيُلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لَا يَسَكَمُونَ ١٠ وَمِنَ - ايَلْهِ عَ أَنَّكَ نَرَى أَلَارُضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْ لَنَا عَلَيْهَا أَلْمَآ وَ أَهُنَزَّتْ وَرَبَتِ إِنَّ الَّذِي أَحْيِاهَا لَمُحْتِ اللُوِّيِّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱللَّحِدُونَ فِيمَ ايَنِيَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَهَنَ يُلْقِي فِي إِلنِّا رِخَيْرٌ أَم مَّنْ يَافِي عَامِنَا يَوْمَ أَلْفِيَهُ مَا فِي إِنْ مَا شِئْنُمُ وَ إِنَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ إِنَّا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكِرِ لَتَاجَاءَهُمْ وَإِنَّهُۥ لَكِنَكَ عَنِيزٌ ۞ لَّا يَاتِيهِ ٳٙڵؠٙڟؚڵؙڡۣڹؘؠؙڹۣؠؘۮؠٙ؋ۅؘڵٳڡؚڹۧڂڵڣۣ؋ۦؾؘڹؚڹڵؙٞؿڹٞڂڮؠ؞ٟڂؚڡؠڎٟ<u>ٟ</u> مَّا يُفَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَزٍ وَذُوعِفَايِ ٱلِيمِّ وَلَوَّ جَعَلْنَهُ فُرَّءَ انَّا ٱعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُوْلَا

فُصِّلَتَ - اِيَنْهُوْءَ آَجْكِمِي وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَلِلذِينَ عَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّى أَوْلَإِلَ بُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ إِن وَلَقَدَ- انَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَاتِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبُّكَ لَقَضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنَهُ مُرِيبٌ ۞ مَّنْ عَيِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِطَلَّرِ لِلَّعَبِيرِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا نَخَرُجُ مِن ثَمَرَاتِ مِّنَ الْمُتَامِهَا وَمَا نَخْمِلُ مِنُ انْ فَي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ بُنَادِيهِمُو أَبْنَ شُرَكّاءِ م قَالْوَاْءَاذَ نَكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِّ ١٥ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مُرمِّن يَّحِيصٌ ۞ لَّا يَسْتَعُرُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ النَّكُرُ فَيَعُوسٌ فَنُوطُ الْأَوْرُ لَهِنَ اذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّامِنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَالِي وَمَا أَظُنُّ الْسَاعَةَ قَالِمِنَةَ وَلَبِن رُّجِعَتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِحِ عِندَهُ وَلَكُسُنِيْ

فَلَنُنَبِّتَنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ بِمَا عِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظِ وَإِذَا أَنْعَنَا عَلَى أَلِا نسَلِ أَعْرَضَ وَنَا إِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ فَلَ اَرَأَيْتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ السَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِيرِهِ مَنَ أَضَلُّ مَكَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ٣ سَنُرِ بِهِمُ وَ ءَايَنِنَافِ إِلَافَاقِ وَفِيْمَ أَنفُسِهِمْ حَنَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُوَ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ ، عَلَىٰ كُلِّ شَغَّ عِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ الْاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْبَةِ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُو أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَءً عِجُيطٌ ١



بِسْ مِ إِللّهِ الرَّمْ الرَّالَ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّحْ الرَّالَ اللهِ اللهُ ا

مِن فَوْقِهِ لِنَّ وَالْمَلَيِّكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْنَغُفِرُونَ لِمِن فِي إِلَارْضٌ أَكَا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ إَنَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوِّلِبَاءَ أَلَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَ عَلَيْهِم بِوَكِبُلِّ۞ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرُءَ انَّاعَ رَبِيًّا لِنتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقَرُىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَبْبَ فِيهِ فَرِبَقُ فِ إَلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ سَاءَ أَلَّهُ لِحَكَلَهُمُ وَأَمَّنَهُ وَلَحِدَةً وَلَاكِنَ يُدُخِلُ مَنَ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّامُونَ مَا لَهُم يِّنَ وَّ لِيَ وَلَانَصِبرِ اللهِ النَّخَذُ وأمِن دُونِرِةٍ أُولِيّاءٌ فَاللَّهُ هُوَ أَلُوَ لِيُّ وَهُوَ يُحِ لِلْمُوْتِيُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّشَءَ فَلِيرُ الْهُوَ مَا الْخَتَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَنْءٍ فَكُكُونُهُ وَ إِلَى أَللَّهِ ذَالِكُوا للَّهُ رَبَدٌّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتٌ وَ إِلَيْهِ أَيْبِكُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُمِيِّنَ ٱنفُسِكُمْرُۥ أَزَّ وَاجَا وَمِنَ أَلَانُعَلِمِ أَزَّ وَجَايَذَ رَقُّكُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِنْ لِهِ، اللَّهُ وَهُوَ السِّمِيمُ الْبَصِيرُ الْهُومَقَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ أَلِدِّ بِنِمَا وَصِّىٰ بِيهِ نُوْحًا وَالْذِحَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِيرَةٍ إِبْرُهِيمَ وَمُوسِي وَعِيسِي أَنَ اَقِبُمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبْرَعَلَى أَلْمُنْشِرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ وَ إِلْيَهِ إِلنَّهِ إِلنَّهُ بَجْنَتِ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِتَ إِلَيْهِ مَنْ بُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّفُو أَإِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْحِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنْبُ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ﴿ فَلِذَا لِكَ فَادِّعُ وَاسْتَقِيمَ كُمَّا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَ هُمْرٌ وَقُلُ-امَنتُ بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ مِن كِنَكِ وَأَمِرْتُ لِأَعُدِلَ بَيْنَكُو اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ إِنَّا أَعْمَالُكُمْ لَاجْجَنَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللَّهُ بَجُمْعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ اللَّصِيرُ ۞ وَالذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعُدِمَا أَسْنِجُيبَ لَهُ وَ مُجَّنَهُ وَ دَاحِضَهُ عِندَرَيِّهِ مُوعَلَيْهِ مُعْضَبٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١

اللَّهُ الذِحَ أَنْزَلَ الْكِنَابَ بِالْحَيِّقِ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَـلَّ ٱلسَّاعَةَ فَرِيبٌ ۞ يَسُتَجُلُ بِهَا ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۚ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِيدٌ ۞ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَنْ يَتَنَآعُ وَهُوَ الْفَوِيُ الْعَنِ بُرُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الاَخِرَةِ نَوْدَ لَهُ فِي فِحَرِيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ أَلدُّ نَبِا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَالُهُ ، فِي الْاخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالْشَرَعُوا لَهُ مِينَ أَلدِّينِ مَا لَرْ يَاذَن بِمِ إِللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ۖ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكِ اَلِيٌّ ١٤ تَى أَلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِعَتِ فِي رَوْضَاتِ إِلَٰجُنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمِّ ذَالِكَهُو ٱلْفَصْلُ ٱلْكِبِيرُ ﴿ ذَالِكَ ٱلذِهِ يُبَيِّنِّهُ ٱلدَّهُ عِبَادَهُ الذِينَ عَامَنُواْ وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْهُودَّةَ فِي

إِلْقُورِينَ وَمَنَ يَقَاتَرِفَ حَسَنَةً تَزِدُ لَهُ فِهَا حُسَنَا إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ أَمْ يَقُولُونَ إَفَ تَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا فَإِنَّ يَشَإِ إِللَّهُ يَخۡيِنهُ عَلَىٰ قَلِبُكُ وَبَعۡحُ اللَّهُ الْبُطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَامَانِهِ عَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَهُوَ الذِه يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَغَفُواْ عَنِ أِلسَّيِّعَاتِ وَيَعَلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلاحِينَ وَيَزِيدُ هُرِيِّن فَضَٰلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالْوَبَسَطَ ٱللهَ الرِّزِّقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِي إِلَارْضِ وَلَاِكَ يُنَزِّلُ بِقَدَدٍ مَّا يَنْنَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ أَلَذِ عِبَادِهِ عُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَدْنَكُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوا لَوَلَيْ الْجَيدُ الْكُرْضِ وَمِنَ - ايكينه عِ خَلْقُ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَمَابَتَ فِيهِ مَامِن دَآبَتَرُ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمُ وَ إِذَا بَشَاءُ قَدِيرٌ ٥ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِمَا كَسَبَتَ ايَدِيكُم وَيَعُفُواْ

عَن كَيْنِيرِ ١٥ وَمَا أَنْتُم رِمُعْجِي بِنَ فِي إِلَارْضِ وَمَا لَكُرُ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ١ وَمِنَ - ايَنْهِ الْجُوَارِهِ فِي اِ لَيْحَيِّ كَالَاعْلَيْرَ ۚ إِنَّ يَّشَأُ يُسْكِنِ الرِّيَاحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهۡرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ اَقَ يُوبِقُهُنَّ إِمَا كَسَبُواْ وَبَعْفُ عَن كَيْبِين ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَلدِلُونَ فِي عَايَشِنَا مَا لَهُ مُريِّن يَّحِيصٌ ﴿ فَمَا أُوْتِيتُم مِّن شَيْءً عِ فَمَنَاحُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِل لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالذِينَ يَجۡنَذِبُونَ كَبَيْرَ أَلِا نُمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَاغَضِبُواْهُرَيَغُفِرُونَ ١ وَالذِينَ السَّنَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَفَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورِي بَبِّنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَالذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْفَصِرُونَ ١ وَجَزَاقُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مُنْلَهَا فَيَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ, عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ لِلْبُحِبُ الظَّالِمِينَ ١

وَلَمَنِ إِنْكُورَ بَعُدَ ظُلُمِهِ عَأَوُ لَإِلَّ مَاعَلَيْهِ مِين سَبِيلِ ﴿ فَأَوْ لَإِلَّاكَ مَاعَلَيْهِ مِين سَبِيلِ ﴿ فَا إِنَّمَا أَلسَّيِيلُ عَلَى أَلذِينَ يَظَلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبَعْثُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحُقُّ أَوْلَإِلَ لَهُ مُ عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ وَكَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١ وَمَنْ يُضَلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ وَّ لِيَّ مِّنْ بَعَدِهِ وَ وَتَرَى أَلظَّلِمِينَ لَتَارَأُو الْمُعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ إِلَّا مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ١٠٥ وَ بَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَرُفٍ خَيفِيٌّ وَقَالَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَلِينِ لَا لَذِينَ خَيِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّمُقِيمٌ فِي وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوَ لِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَمَنْ يُّضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِن سَبِيلِ ﴿ إِسْنَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَّانِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ مَالَكُم مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِدِ وَمَا لَكُم مِّن تُكِيرِ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَمَا أَرُّسَلْنَاكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَاثُمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَا أَلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فِرَحَ بِهَا وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيبْئَةٌ إِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلِانسَانَ كَفُورُ ﴿ لِلهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْارْضِ يَخَلُوهُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمِنْ يَشَاءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمِنْ يَّشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكِّرَانًا وَإِلَاثًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيمًّا إِنَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ۖ وَمَا كَانَ لِبَسَرَ اَنْ يُحْكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْبًا أَوْمِنْ وَّرَآءِ مُ حِحَابِ أَوْ بُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوجِ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَعَلِي الْ حَكِيثُمُ ١٥ وَكَ ذَا لِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ الْمَرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِ عُمَا أَلْكِ تَبْكُ وَلَا أَلِا يَمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهَدِ ع بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ نَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِتَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ أَللَّهِ إِلَادِ لَهُ مِمَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ أَلَا إِلَى أَللَّهِ نَصِيرُ الْأُمُورُ ١



هِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهِ مِزْ الرَّحِيمِ حيِّرٌ ۗ وَالْكِنَبِ لِلَّهِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكُ قُرَّءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي الْمِي الْمِيالَكُ يَنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ١ أَفَنَضَرِبُ عَنكُوا الذِّكُوصَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسَرِفِينَ ۞ وَكُو اَرْسَلْنَامِن لِيَّاءِ فِي إِلَا وَّ لِمَنْ ۞ وَمَا يَاتِبِهِم مِّن نِبِّهَ عِ إِلَّا كَانُواْبِرِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهَلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطَشًا وَمَضِي مَثَلُ الْاوَّ لِينَ۞ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمَوٰتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَفَهُنَّ أَلْعَرِيرُ الْعَلِيمُ الْذِه جَعَلَ لَكُرُ الْارْضَ مِهَدًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْمُوالِكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُنَادُونَ ٥ وَالذِهِ نَزَّلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرَنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا كَذَلِكَ ثَخْرَجُوزٌ ١٥ وَالذِ حَلَقَ

أَلَازُونِجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَلْفُلُكِ وَالْانْعَلِمِ مَاتَرْكُبُونَ ۞ لِتَسَتَوْءِ أَعَلَىٰ ظُهُورِهِ ء ثُمَّ لَذَّكُو الْغَمَةَ رَبِّكُوءَ إِذَا إَسۡتَوَيۡتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبِحَيْنَ أَلَذِ عِ سَغَرَ لَنَاهَلَا اوَمَا كُتَالَهُ مُقَرِيدَ ا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَّ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ وِمِنْ عِبَادِهِ جُزَّءً ۚ إِنَّ ٱلانسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِرِ إِنَّكَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفِيكُمُ بِالْبَيْنِينَ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُ هُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَالًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ أَوَمَنُ يَّنشَؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُ مِينٌ ۞ وَجَعَلُوا الْمُلَيِّكَةَ ٱلذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا اَ شَهِدُواْ خَلْفَهُمْ سَنُكُنَابُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسْتَاوُزُ اللهِ وَفَالُواْ لُوَشَاءَ أَلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُ نَهْمٌ مَّا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْهُ إِلَّا يَحَرِّصُونَ ۚ أَمَّ-اتَيْنَهُمْ كِتَابًامِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ عَ مُسْتَكُونَ ﴿ مَلَ قَالُوٓ أَإِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتِلِهِم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ فِي

قَوْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُنْرَفِقُ هَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَابْرِهِم مُّ قُتَدُونَ فِي قُلَ اَوَلَوْجِئَتُكُم بِأُهِّدِ عَنْ عِمَّا وَجَدِثُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُو ۚ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا ٱرْسِلْتُمْ بِرِء كَفِرُونَ ١٠ فَاننَفَ مَنَامِنَهُمْ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَفِيهَةُ الْمُكَدِّبِينَ ۞ وَإِذَ قَالَ إِبْرِهِيمُ لِأَبِّهِ وَقَوْمِهِ } إِنَّذِ بَرَآهُ مِّتَانَعَبُدُ ونَ ﴿ إِلَّا أَلَذِ ٢ فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَبَهُدِينٌ ﴿ وَجَعَلَهَا كَامَةٌ بَافِيةً فِي عَفِيهِ عَفِيهِ عَفِيهِ عَلَيهَ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ بَلْ مَتَّعْتُ هَوْ لَا ۚ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى لَا لَا عَلَا عَامَاءَ هُمْ حَتَّى جَآءَهُو الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَتَاجَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْهَاذَا سِحَرُ وَإِنَّا بِيهِ كَفِرُونَّ ﴿ وَقَالُواْ لُولَا نُرِّلَ هَلَا اللَّهُ رَءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ أَلْفَرْيَتَ بَنِ عَظِيمٌ اللهُ وَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ خَتْنُ فَسَمَّنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي إِلْجَبُونِ إِلْدُّنْيِا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوَقَ بَعَضِ دَرَجَكِ لِيَنَيَّخِذَ بَعَضُهُم بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ١٤ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَلِمِلَةً

لْجَعَلْنَالِكُنَّ يُكُفُّرُ بِالرَّحْمَانِ لِمُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوذَ ١٤٥ وَلِبُيُّونِهِ هُوَ أَبُوا بَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ وَرُخُوْفًا وَإِن كُلُّ ذَا لِكَ لَمَا مَنَكُمُ الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَالاَحِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّفِينَ ۚ وَمَنْ يَعْنَشُ عَن ذِكِرِ أَلْرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ وَقِرِينُ ١ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهُمَّنَدُونَ ١٠ حَتَّى إِذَاجَاءَ كَا قَالَ يَلْيُتَ بَهُنِے وَيَيْنَاكَ بُعْدَ ٱلْمُتَبِوَقَيْنِ فَبِيسَ ٱلْقَرِبْنُ ۞ وَلَنْ يَنفَعَكُو الْبَوْمَ إِد ظَّلَمْتُمْ وَأَتَّكُو فِي إِلْعَذَابِ مُشَتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ نُسْمِعُ الصُّمَّ أَقَ نَهُدِ ٤ أَلْعُمْنَ وَمَنَ كَانَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١ أَوْنُرِيَنَّكَ أَلزِه وَعَدَّنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَنَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالذِحْ أُوْجِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴿ وَإِنَّهُ وَلَذِكُو لَلْكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ نُسْتَلُونَ ١٠ وَسَّئَلُ مَنَ أَرْسَلُنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلُنَا مِن دُونِ إِلرَّحْمَان

عَالِهَةَ يَعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَالْنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْرِهِ فَفَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَاجَاءَهُم بِعَايَانِنَا إِذَا هُرِقِنْهَا يَضَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِ مِنْ - ابَرْ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنُ اخْدِنِهَا ۗ وَأَخَذَ نَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَالَيْهُ أَلْسًا حِرُادُعُ لَنَارِبُّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَهُنَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُرَيَنكُنُونَ۞ وَنَادِي فِرْعَوَنُ فِي قَوْمِهِۦ قَالَ يَـ لَقُوْمِ أَلْبَسَ لِے مُلَّكُ مِصْرَ وَهَـذِهِ إِلَّا نَهَارٌ نَحْمَرٍ كَ مِن تَحْتِيَ أَفَلَا ثُبُصِرُونَ ۞ أَمَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَلَا ٱلذِے هُوَ يَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِبِنُ ۞ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَوْرَةٌ مُّنِ ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمُلَيِّكَةُ مُقَتَرِنِبِنَ ﴿ فَاسْنَخَفَ قَوْمَهُ وَفَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قُوْمًا فَلْسِقِينَ ١٠ فَلَتَاءَ اسَفُونَا إِنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقَنَاهُمُ أُجْمَعِينَ ﴿ فَعَلْنَهُمُ سَلَفًا وَمَثَلَا لِلْاَحِرِينَ ﴿ وَلَكَاضُوبَ إَبِنُ مَنْ مَنَ مَتَالًا إِذَا فَوَمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ الْهَنْنَا خَيْرٌ

اَمِّهُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونٌ اللهُ إِنَّهُ هُوَ قَوْمٌ خَصِمُونٌ ال إِلَّا عَبْدٌ أَنَّعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَالَا لِيِّنِي إِسْرَآءِ بِلِّ ١ وَلَوْ نَشَاءُ لِجَعَلْنَامِ مَكُم مَّلَكِكَةً فِي إِلَا رَضِ يَخُلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ ۗ لِّلْسَّاعَةِ فَلَا نَتَّزُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَلاَ اصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ شَ وَلَا يَصُدَّ نَكُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مِّبِينٌ ۞ وَلَتَا جَاءَ عِيسِيْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِمُّنَّكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعَضَ أَلذِهِ تَخَنَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ١ إِنَّ أَللَّهَ هُوَرَيِّهِ وَرَبُّكُرُ فَاعَبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُسْتَفِيمُ اللَّهُ الْحَزَابُ مِنْ بَبْنِهِمْ فَوَبْلُ لِلَّذِينَ ظَالَمُواْمِنَ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيمْ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَلْسَّاعَةَ أَن تَالِيَهُم بَغَتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُونَ ٱلاخِلَّاءُ يَوْمَبِدِ بَعُضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو الْكَالْكُتُونِينَ الْكَيْفِينَ الْمَعْبَادِهِ لَاخَوَفُ عَلَيْكُو الْيَوَمَ وَلَا أَنْهُمْ تَحْنَهُونَ الْذِينَ المَنُواْ بِعَايَانِنَا وَكَانُواْمُسْلِمِينَ اللَّهِ الْمُخْلُواْ الْجُنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُرُ ثُحُبَرُونَّ اللَّهِ وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ اللَّهِ الْمُخْلُواْ الْجُنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُرُ ثُحُبَرُونَّ اللَّهِ

يُطَافُ عَلَيْهِ م بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابٌ وَفِهَامَا نَنْ تَهِيهِ إِلاَفْسُ وَتَلَدُّ الْاعَيْنُ وَأَنتُهُ فِي اخْلِدُونَّ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَتَّةُ اَلِيِّ أُورِنَّتُمُوهَا مِمَا كُننُمْ تَعَمَّلُونَ ۞ لَكُرٌ فِيهَا فَكِمَةٌ كَنِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ۚ إِنَّ ٱلْجُرِّمِينَ فِي عَذَابِ جَهَتَّمَ خَلِدُونَ ۗ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُرْفِيهِ مُبْلِسُونٌ ﴿ وَمَاظَامَّنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوَاْ يَكْلِكُ لِيَفُّضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِنُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَائَ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُوزَ۞ أَمَرَ اَبْرَمُواْ أَمُّرًا فِإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمَّ يَكْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوِيهُم يَلِّي وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ۞ قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَهُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ رَبِّ الْعَرْيِشْ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى لِلْفُواْ يَوْمَهُمُ أَلْذِهِ يُوعَدُونَ ١ وَهُوَأَلْذِهِ فِإِلْسَّمَاءِ اللهُ وَفِي إِلَارْضِ إِلَهُ وَهُوَ أَكْكِيمُ الْعَلِيمُ فَكُو وَتَبَكُوكَ أَلَدِ عِلَهُ مُلَكُ السَّمَوْنِ



بِسْ اللهِ الرَّحْمُو الرَّالَةِ الرَّحْمُو الرَّالَةِ الرَّحْمُو الرَّالَةِ الْمَالِيَةِ النَّا الْمَوْلَةِ النَّا الْمَوْلَةِ الْمَالَةِ اللَّهُ اللهِ الله

بَلْ هُرِفِ شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَفِبْ يَوْمَ تَانِّ إِلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ۞ يَغُننَي أَلنَّاسَ هَلذَاعَذَاكَ ٱلِيُّمُ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّامُومِنُونَ ۚ ۞ أَيِّ لَهُمُ ٱلذِّكْرِيٰ وَقَدَّ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّدٌ تَجَنُّونٌ ١ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ بَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطَشَةَ ٱلْكُبْرِي ۗ إِنَّا مُننَقِمُونَ ۞ وَلَقَدٌ فَلَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَ هُمۡرَرَسُولُ كَرِبُمُ ۞ أَنَ أَدُّوۤا إِلَىٰٓ عِبَادَ أَنَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ١٥ وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنِّ ءَالِيكُمُ سِلَطَانِ مُّبِينِ وَإِنْ عُذْتُ بِرَنِدِ وَرَبُّكُولُوا أَن تَرْجُمُونِ وَاللَّوْ تُومِنُواْ لِي فَاعْنَزِ لُونِ ١٠ اللهِ فَارَبَّهُ وَأَنَّ هَو لَا عَقَوْمٌ عَجْمُونَ اللهَ فَاللَّهِ فَوْ مُرْجَحُ مُونَ الله بِعِبَادِ ٤ لَيْكُ إِنَّكُمْ مُّنَّبَعُونَ ١٥ وَاتْرُكِ الْمُحْرِرَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَفُوذَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّكِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَفَامٍ كِرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْفِنِهَا فَكِهِينَ ١ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَهَا فَوَمًا لِهَرِينَ

فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِ مُمَ السَّمَآءُ وَالْارْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظِرِينٌ ١٥ وَلَقَدَ بَحُيْنَا يَنِي إِسْرَآءِ بِلَ مِنَ أَلْعَذَابِ إِلَيْهِ بِنِ ۞ مِن فِرْعَوَّنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَامِّنَ ٱلْمُسْرِفِينِّ ﴿ وَلَقَدِ إِخْنَرُنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٥ وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ ٱلاَيْتِ مَافِيهِ بَلَكُوًّا مُبْيِنٌّ ١٤ إِنَّ هَوُّ لَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّهِ عِي إِلَا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحَنُ مِمُنشَرِ بَرَ فَاتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُننُمُ صَلِيقِبِنَّ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ نُبَعِّ وَالذِينَ مِن فَيُلِهِمُو أَهْلَكُنَهُمُ وَ إِنَّهُمُ كَانُواْ لَجُرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَفُنَا أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَكِيبِينَ ۞ مَاخَلَقُنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَوْمَ أَلْفَصُيلِ مِيقَاتُهُمُ وَأَجْمَعِيزَ ﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوَّلًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَا هُرٌ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ أَلَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ الكنتِم ١٤ كَالْمُهُلِ تَغْلِي فِي [الْبُطُونِ ١٠ كَعَلَى الْجَيْمِينَ عُدُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ الْحِيمِ الْخَيمِ اللهُ فَرَصُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ



بِسَّ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَللَّهَ آءِ مِن رِّزُقِ فَأَخْبِا بِيرِ أَلَا رُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَ نَصْرِيفِ أَلرِّيَاحِ ءَ أَبَتُ لِقُومِ يَعْقِلُونٌ ۞ تِلْكَ ءَ أَبَكُ اللَّهِ تَنْلُو هَاعَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ أَلَّهِ وَءَابَلِهِ مِهُورُنُّ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّالِهُ آئِبِمِ فَيَسَمَعُ ءَايَتِ إِللَّهِ تُنْتَلِى عَلَيْهِ ثُرَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ ٱلِبَمْ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ- ايَنِنَا شَيْعًا إِنَّخَذَ هَاهُزُوًّا اوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُجْمِينٌ ٥ مِّنْ وَّرَآيِهِ مِّ جَهَنَّهُ وَلَا بُغَنِهِ عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّعًا وَلَا مَا إَنَّخَذُواْ مِن دُونِ إِلَّهِ أُولِيَآ ءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هَاذَا هُدًى وَالذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رِّجُزِ ٱلِيهِ إِنَّهُ الذِه سَحَةً مَا لَكُوا لَهُمْ لِتَجْرَى أَلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ عَلَيْمُ لِتَجْرَى أَلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُو تَشَكُّرُونَ ١٥ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوَمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ قُل لِّلذِينَ ءَامَنُواْ يَغُيفِرُواْ لِلذِينَ

لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَلْلَهِ لِيَجْنِي فَوْمَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ اللَّهِ لِيَجْنِي فَوْمَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ اللَّهِ مِنْ عَمِلَ صَلْلِحًا فَلِنَفَيْسِهُ و وَمَنَ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا لَأَوَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ١ وَلَقَدَ - اتَيْنَا بَيْ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِنَا وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوءَةَ وَرَزَقُنَهُم مِنَ أَلطَّيْبَكِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى أَلْعَالِمِيزَ وَءَ اتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ أَلَامَرٌ فَمَا إَخْتَلَفُواْ إِلَّامِنْ بَعَدِمَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَإِنَّ رَبَّكَ يَفَيْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ بَخْنَلِفُونَ ۞ ثُرُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلَامَرٍ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعَ الْمُوَآءَ أَلِذِينَ لَا يَعُلَمُونٌ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَ يُعُنُّواْ عَنلَ مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُو ۚ أَوْلِيَآ وُبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَاذَا بَصَيْمِ وُلِلتَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوَمِ يُوقِنُونَ ١٠ أَمْ حَسِبَ أَلذِ بنَ إَجْنَرَ حُوا السَّيِّ عَاتِ أَن بْجَعَلَهُمْ كَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَلْلِحَيْنِ سَوَآءٌ مُحْمِاهُمْ وَمَمَا تُهُمُّرٌ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ أَلِلَّهُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ

بِالْحَقِّ وَلِتُجْنِى كُلُّ نَفَيِ نِمَا كَسَبَتْ وَهُرْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَفَرَآئِتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهَهُ, هَوِيهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِر وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمُعِهِ، وَقَلِّبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، غِشْلُوَةً فَهَنَ يَهَدِيهِ مِنَ بَعَدِ إللَّهِ أَفَلَا تَذَّكُّونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا أَلَٰذُنِّيا فَمُونَّ وَنَحْياوَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَانَ هُمُوءِ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُنتَلِيٰ عَلَيْهِمُوءَ ءَايَنْنَا بَيِّنَكِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُوءً إِلَّا أَنْ قَالُواْ إِينُواْ بِعَابَآيِنَا ۚ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلِ إِللَّهُ بُحْيِيكُو ثُرَّ يُمِيثُكُو ثُرَّ يَجْمَعُكُمْ وَ إِلَى يَوْمِ اللَّقِيَكُمَةِ لَارَبْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِلهِ مُلَكُ أَلْسَمَوْنِ وَالْارْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِن يَخْسَرُ الْمُنْطِلُونَ ﴿ وَبَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةِ تُدْعِيٓ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْ زَوْنَ مَا كُنتُمْ تَحَلُوزٌ ١٠ هَاذَا كِتَابْنَا يَنطِفُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّاكُتَّا

نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ قَأَمَّا أَلذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُ مِ رَبُّهُمْ فِي رَجْمَتِهِ وَحَمَتِهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَالْ الْمُدِينُ ١ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَارَ نَكُنَ - ايَلِيَ ثُنَّلِي عَلَيْكُمْ فَاسْنَكُبَرُ تُرُهُ وَكُنْتُمْ فَوَمًا تُجْمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدَرِ عَا أَلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا طَنَّا وَمَا نَحَنُ مِنْ سَنَيْقِنِينَ ﴿ وَبَدَا لَهُ مَ سَيِّعَانُ مَاعَلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِرِه يَسْتَهَزِءُ ونَّ ١ وَقِيلَ أَلْيَوْمَ نَنسِيكُمْ كَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأْ وِبَكُرُهِ النَّارُ وَمَا لَكُر مِن نَّصِيبَ إِنَّ اللَّهُ مِأَنَّكُمْ مِأَنَّكُمْ اِنَّحَاد نَتُمْوَءَ ابنِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّبَهُ مُ الْحُيَوةُ الدُّنيَّا فَالْيَوْمَ لَا يُحُدِّرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُرِّ يُسُنَّعُنَبُونَ ۞ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبِ السَّمَوْاتِ وَرَبِ الْارْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي إِنسَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ فَيُ



آمْرَيَقُولُونَ إَفْتَرِيدٌ قُلِ إِن إِفْتَرَيْتُهُ وَ فَلَا تَعْلِكُونَ لِحَ مِنَ أَللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَرُ مِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِرِهِ شَهِيدًا بَبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَامِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِكُ مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُورُ إِنَ اَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْجِنَ إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قُلَ أَرَآيَتُمُ \* إِن كَانَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَكُفَرْتُمُ بِرِه وَنَهَدَ شَاهِدُ مِن بَيْخِ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَى مِنْلِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْتَكُبُرُتُمُ ۗ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَهُدِ عَ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِرِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَاۤ إِفَكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِ؞ كِنَاكُ مُوسِى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَادَا كِنَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُعۡسِنِينَ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلِنَّهُ نُمَّ إِسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٣ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَنَآءَ بِمَاكَانُواْيُعُمُونَ فَ

<u>ۅۘۘۅ</u>ؘصّينَا أَلِانسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كَرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا ۚ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَالُهُۥ ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَ اَشْكُرَ نِعْ مَتَكَ أليح أنغمن عكى وعكى والدى وأناعك صلحا تؤجيله وَأَصْلِحْ لِهِ فِي ذُرِّيَّنِيْ ﴿ إِنِّ بَيْنَ إِلْيَكَ وَإِلِيِّمِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ ۗ أَحْسَنُ مَاعِمَاوُا وَيُنجَاوَرُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَضْعَلِ إَلْجَنَّةٌ وَعُدَ ٱلصِّدُقِ الذِحكَانُواْ يُوعَدُونَ ١٥ وَالذِ عَالَ لِوَالدَيْرِ أَفِّ لَكُمَّا أَنْعَدَانِنِي أَنْ الْحَرَجَ وَقَدْخَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن فَيْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَ إِلَّهَ وَبَلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَاۤ إِلَّا ٱسْطِيرُ ٱلْا وَّلِينَّ۞ أَوْلَإِلَّكَ ٱلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوَلُ فِي أَكْمِ فَدُخَلَتْ مِن فَيَلِهِ مِينَ ٱلْجِنّ وَالِانِسَ إِنَّهُ مَكَانُواْ خَلِيرِبَنَّ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّتَاعَمِ وَلِنُوَ فِيِّهُمْ وَأُعَمَٰلَهُمْ وَهُرُلَا يُظَلَّمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ

كَفَرُواْعَلَى أَلِبَّارِ أَذُهَبَتُهُمْ طَيِّبَكِكُرُ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهُ نَيَا وَاسْتَمُنْغَتُم مِهَا فَالْيَوْمَ تُحُرُونَ عَذَابَ أَهُونِ بِمَاكُنْمُ نَسْتَكُمِرُونَ فِي إِلَا رُضِ بِغَيْرِ إِلَّيْ وَبِمَا كُنتُمْ نَفَنْتُهُ وَنَّ ٥ وَإِذَّكُو آخَاعَادٍ إِذَ اَنذَرَ قَوْمَهُ عِالَاحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ اِلنَّذُرُمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَّ اَنذَرَ قَوْمَهُ عِاللَاحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ اِلنَّذُرُمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَّ خَلِفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُ وَالْ إِلَّا أَلَّهَ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ الْجَمُّتَنَا لِتَا فِكَنَاعَنَ - الْهَتِنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِبنَّ ۞قَالَ إِنَّمَا ٱلۡعِلَمُ عِندَ أَللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّآ أَرْسِلْتُ بِيرِهِ وَلَاكِنِّيَ أَرِيكُمْ قَوْمَا نَجْهَالُونَّ فَالْمَارَأُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقَيِلَ أُودِينِهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُو مَا ٱسْتَعَجَلْتُم بِيرٌ رِيحٌ فِهَاعَذَابُ ٱلِبُمُ ۞ تُدَمِّرُكُلَّ شَعَءِ بِأُمْرِرَبِهَا فَأَصْبَعُواْ لَا يَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مْ كَذَالِكَ فَعِيرِ وَالْقُوْمَ ٱلْخُيْمِيزُ ١ وَلَقَدُ مَكَّنَّا لَهُمْ فِهِمَا إِن مَّكَّنَّكُرُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلًا وَأَفِّدَةً فَمَا أَغَيْنِ عَنْهُمُ سَمَّعُهُمْ وَلَا أَيْصَرُهُمْ وَلَا أَفْرِدَ لَهُمْ وَلَا أَفْرِدَ نَهُم

مِّرْضَةَ عِلَا أَكُانُوا أَبَحَى دُونَ بِعَابَكِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهُزهُ وِنَّ ﴿ وَلَقَدَ أَهْلَكُنَامَا حَوۡلَكُم مِّنَ أَلۡفَيْرِي وَصَرَّفۡنَا ٱلايَتِ لَعَلَّهُمَّ يَرَجِعُونَّ ۞ فَلُولًا نَصَرَهُمُ ۚ الذِينَ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ فُرْبَانًا - الِهَ أَبَلُ ضَلُّواْ عَنَهُمٌّ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْنَرُونَ ١٠٥ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَلِجِنِ يَسُتِمَعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوًّا أَنصِنتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوَا إِلَىٰ فَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللَّهُ قَالُوا يُنقَوَّمَنا إِنَّا سَمِعْنَا كِنَبَّا ابْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِى مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْرِ بَهُدِ مَ إِلَى أَلْحَقّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِّ ٢ يَنْقُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي أَلْلَهُ وَءَامِنُواْ بِرِهِ يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَبُجِرْكُم يِّنْ عَذَابٍ البِيْ ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاءِي أَلِيَّهِ فَلَيْسَ مِنْ عَجِرِ فِي اللارُضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِيَّ أُولِيَاءُ اوْلَيِّكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ 🕲 اَوَلَدْ بَرُواْ أَنَّ أَلَّهَ ٱلذِ عَظَنَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَلَرْ يَعْيَ عِنَلْقِهِنَّ بِقَادِدِ عَلَىٰٓ أَنْ يَحْدِي ٱلْمُؤْتِىٰ بَإِلَىٰٓ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَدْءِ قَدِيرٌ ۗ



بِسَ فَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ اعْمَالَهُمْ ٥ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَلَواْ الصَّلِحِثِ وَءَامَنُواْ بِمَا ثُرِّلَ عَلَىٰ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحِثِ وَءَامَنُواْ بِمَا ثُرِّلَ عَلَىٰ عُكَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ عَلَمْ مُواْ الْبُعُولُ الْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ كَفَرُواْ التَّبِعُواْ البُطِلَ وَأَنَّ الذِينَ عَامَنُواْ التَّبَعُواْ الْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ كَذَرُواْ التَّبعُواْ البُطِلَ وَأَنَّ الذِينَ عَامَنُواْ التَّبَعُواْ الْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ كَذَرُواْ التَّعْوِبُ اللَّهُ وَاللَّاسِ

أَمْثَالَهُمْ مُن فَإِذَا لَقِينُمُ الدِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَنْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَ أَوَّ حَتَىٰ نَضَعَ أَلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلُوْيَشَاءُ اللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاِكِن لِيَبْلُوَ أَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالذِينَ قَانَلُواْ فِي سَبِيل اللَّهِ فَكَنَّ بُّضِلُّ أَعْمَالُهُمْ وَاسْبَهَدِ بِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ فَاللَّهُمُ لَلَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّلْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ واللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّلَّ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ واللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّالَّالِمُ مِن اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا لّ وَيُدِخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَنَاتَهُمَا أَلِذِينَ عَامَنُوا إِن تَنْصُرُواْ اللَّهَ يَنْصُرُ كُرُ وَيُنْبَتَ اَقَدَامَكُرٌ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ فَنَعَسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمَّ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمُو ۗ فَأَفَارُ يَسِيرُواْ فِي إَلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبَلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِرِينَ أَمَثَالُهَا ١٤ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ مَوْلَى أَلَذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكِفِرِينَ لَامَوْ لِي لَهُمُّ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ الدِينَ عَامَنُواْ وَعَلُوا الصَّالِحَانِ جَنَّتِ تَجَيِّ عِمِن تَحْيَمَا أَلَانْهَا وَالذِينَ

كَفَرُ وِ أَيَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ أَلَانْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثُوكَى لَّهُمَّ ١٣ وَكَأَيِّن مِّن قَرَّيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً فَوَّهَ مِّن قَرْيَتِكَ أَلِتِهِ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُّوْ الْفَهَا فَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ مِ كَمَن زُبِّنَ لَهُ و سُوَّءُ عَمِلِهِ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَآ عَهُر اللَّهُ مَّنَلُ الْحِنَّةِ اللَّهِ وُعِدَ اللَّهُ نَقُونَ فِيهَا أَنْهَا رُئِقِنْ مَّاءٍ عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ حَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ ُمِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمۡ فِبهَا مِن كُلِّ النَّمَوْنِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كُمَنَ هُوَخَلِادٌ فِي النَّارِ وَسُفُواْ مَاَّءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَآءَ هُرُّ۞ وَمِنْهُم مُّنْ يُسْتَمِّعُ إِلَيْكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أَوْنُواْ ٱلْحِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَ انِفًا اوْلَيْكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَانَّبَعُوَاْ أَهْوَاءَهُمْ اللهِ وَالذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَابَبِهُمْ تَقَوِيهُمُّ ١ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِبَهُم بَغْنَةً

فَقَدَ جَاءَ اشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمَّةٍ إِذَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرِيهُمُّ اللَّهُمَّةِ إِذَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرِيهُمْ مُنْ فَاعْلَمَ أَنَّهُ لِلَّ إِلَّهَ إِلَّا أَلَّهُ وَاسَّنَغْفِرْ لِذَنْبِكُ وَلِلْهُومِنِينَ وَالْمُومِنَكِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّاكُمْ وَمَنَّوِيكُمْ ۖ وَمَنَّو يَكُمُ ۗ وَيَقُولُ الذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَا آنُزِلَتَ سُورَةٌ فَحُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِنِهَا أَلْقِنَالُ رَأَيْتَ أَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلِي لَهُمْ ١٠٠ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ أَلَامَرُ فَلَوْصَدَ فُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ فَهَلَ عَسِيتُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَأَن تُفْسِدُوا فِي إِلَا رَضِ وَنُفَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ ۗ ۞ أَوْلَإِكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأُعْمِي أَبْصَرُهُمُ وي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقَفَا لُهَا آلِ إِنَّ ٱلذِينَ اَرْتَدُّ واْعَلَىٰٓ أَذَ بِرِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَلْشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمَّ وَأَمْلِ لَهُمْ فَ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لِلذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّلَ أَلَّهُ سَنُطِيعُ كُرْفِ

بَعْضِ إِلَا مُرَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمَّ ١٤ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّنُهُمُ اَلْمَلَيِّكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارُهُمْ ۚ فَأَذْ اللَّهِ إِلَّا بِأَنَّهُمُ اِتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ أَلَّهَ وَكُرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَأْحُبَطَ أَعْمَالَهُمُ وْ ١ أَمْ حَسِبَ ٱلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنَ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَلْهُمْ ١ وَلَّوْ نَشَاءُ لَأُرْبَنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُمْ بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَكُن اِلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿ وَلَنَبُلُو نَكُو حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُرْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُوَا أَخْبَارَكُرُو ۗ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَاقَةُ أَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدِي لَنَّ يَضُرُّوا أَنَّهَ شَيْئًا وَسَيْحُيطُ أَعْمَالَهُمْ ۖ قَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ أَلَّهُ وَأَطِيعُواْ أَلْرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ وَالْ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَيِيلِ اِللَّهِ ثُمَّ مَانُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنَّ يَغْفِرَ أَلَّهُ لَهُمْ لَهُ مَلْ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدَّعُواْ إِلَى أَلْسَلِّم وَأَنْكُمُ اللَّعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْتِرَكُمْ وَأَنْ بَيْتِرَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْتِرَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْتِرَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْتِرَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْتِرَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْتِرَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَلَمُ وَاللَّهُ مُعَالِّمُ وَاللَّهُ مُعَكُمْ وَلَنْ يَبْتِرَكُمْ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَمِّدُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا لَيْعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ مُعِلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللللْمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللْمُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ عَلَالِمُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَالِمُ عَلَيْكُولُ والللللْمُ عَلَيْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ وَالللللّهُ عَلَالُمُ عَلَالِكُولُ وَاللَّهُ عَلِي اللْمُعِلِمُ اللللْمُ عَلِي مِنْ ا

الْحَيَوةُ الدُّنِيا لَعِبُ وَلَهُو ٌ وَإِن نَوْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُوتِكُونَ الْحُيَوةُ وَلَا يَسْعَلُ كُمُوهَا أَمُوا لَكُونَهُ ﴿ الْمُوالُونَيَّ الْمُعْلَكُمُ وَالْمُواَ وَكُورَكُو وَلَا يَسْعَلُ كُمُوهَا فَيُعْوِينَ كُونَ وَلَا يَسْعَلُ كُمُوهَا فَيُعْوِينَ كُونَ وَاللَّهُ الْمُونَى هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَعْلُ وَاللَّهُ الْمُونَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَعْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْعَنِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَا ا



بِسْ فَعَنَاكَ فَتْعَامَّيْ يِنَا إِلَيْ فَوْرَاكَ أَلَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِنَ الرَّحِمِينِ إِنَّا فَتَعَنَاكَ فَتْعَامَّيْ يِنَا إِلَيْ فَوْرَاكَ أَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَيُعْمِينَا فَوَيَعُورَاكَ أَلَّهُ مَعَنَاهُ وَعَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ مِرَاطًا مُنْ فَعَرَاعَ فِي يَالُكُ وَيَهُدِيكَ مِرَاطًا مُنْ فَعَمَا عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ مِرَاطًا مُنْ فَعَمَا تَا فَعَمَا تَا مُعْمَا وَاللَّهُ مَا تَقَدَّمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ وَيَهُدِيكَ مِرَاطًا مُنْ مَا تَقْمَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا ال

وَلِلهِ جُنُودُ أَلْسَمَواتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا لِّيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ نَجَيِّ عِن تَحَيِٰهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا وَيُكَفِّرَعَنَهُمَّ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أُلَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَفِظِينَ وَالْمُنَفِظَيْ وَالْمُنَفِظَيْ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُنِ إِلطَّانِّينَ بِاللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِ مَ دَ إِبَرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۞ وَلِلهِ جُنُودُ أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَلْنَهُ عَن بِزَّاحَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرُّسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِنُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَرِّرُوهُ وَنُوَقِّوُهُ وَنُسَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا ١ إِنَّ أَلِدِينَ بُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَللَّهُ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيَّدِبِهِمُّ فَمَن تُكَنَّ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنَ أَوْفِي بِمَاعَهَدَ عَلَيْهِ أِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجَّرًا عَظِمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُكَلُفُونَ مِنَ أَلَاعْرَابِ شَعَلَتْنَا آمُوالْنَاوَأَهُلُونَا فَاسْنَغْفِرُلَنَا

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَنِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَنْ بَمْلِكُ لَكُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنَ آرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوَ آرَادَ بِكُوْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ كَالْ طَنَنتُ مُو أَن لَنْ يَنقَلِبَ أَلرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهۡلِبِهِمُ وَ أَبَدَا وَرُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوكُم وَظَلَنْهُ طُنَّ أَلْسَوْءِ وَكُنتُمْ فَوَمَّا بُورَأُ ١٥ وَمَن لَّمْ بُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَغْتَدْنَا لِلْكِفِنِ بنَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ بَغَفِيلُ لِتَ يَّشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنَ يَّشَآهُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيماً ١ سَبَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا إَنطَلَقَتُمْ ﴿ إِلَىٰ مَغَانِمِ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَالِمِ أَلَّهِ قُل لَنَ تَتَبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ أَلَّهُ مِن فَتُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ نَحْسُدُونَنَّا بَلَّ كَانُوا لَا يَفَقَهُونَ إِلَّا قِلِيلَّا شَكُونَ إِلَّا مُخَلَّفِينَ مِنَ أَلَاعْرَ إِب سَتُدْعَوُنَ إِلَى قَوْمٍ اوْلِهِ بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَانِلُونَهُ مُهِ أَوْ يُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا بُونِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَنَوَلُواْ كَا نَوَلَّيْنُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبُكُمْ

عَذَابًا أَلِمُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى أَلَاعَمِي حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَلَاعَرِج حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَلْرِيضِ حَرَبُ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا عَلَى أَلْرِيضِ حَرَبُ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَكُولُهُ جَنَّكِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَا وُ وَمَنْ يَتَوَلَّ نُعَدِّبُهُ عَذَا بَا اَلِيمَا فَ لْقَدْ رَضِيَ أَلِنَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ نَخْتَ أَلشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ أَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّبُهُمْ فَنْحًا فَرِيبًا وَمَغَانِةِ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَنِ بِزَّاحَكِمُّ اللَّهُ وَعَدَكُهُ اللَّهُ مَغَانِعَ كَيْنِيرَةَ تَاخُذُو نَهَا فَجَحَّلَ لَكُرْ هَاذِهِ ، وَكُفَّ أَيَّدِيَ ٱلتَّاسِعَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِ يَكُمُ مِرَطاً مُّسْتَقِبًا ﴿ وَأَخْرِى لَا تَقَدُ دِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ أَحَاطَ أَللَّهُ بِهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَلْنَاكُمُ مَ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُوا الْادْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ سُنَّةَ أَللَّهِ إَلِيَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبُلُ وَلَن نَجَدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ نَبْدِ بِلَّا ﴿ وَهُوَ ٱلذِ عَكُفَّ أَيَّدِ بَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ عَنَهُم بِبَطِنِ مَكَّةَ مِنَ بَعْدِ أَنَ اَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ مِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُوعَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَّبَلُغَ عَجِلَّهُ ۗ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّوْمِنَكُ لِرَّ تَعَلَّمُوهُمُ وَ أَن تَطَعُوهُمْ فَنْصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَةٌ بِغَيْرِعِلْم لِيُدُخِلَ أَلَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَنْنَاءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيًا اللَّهِ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهْلِيَّةِ فَأَنْزَلَ أَللَّهُ سَكِيلَتَهُ وعَلَى رَسُولِهِ وعَلَى ٱلمُوْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَ كَانَ أَللَّهُ مِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِمًا كُلُّ لَقَدْ صَدَ فَاللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُ وسَكُرُ وَمُقَصِّرِ مِنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَرَ نَعَامُو الْجُعَلِين دُونِ ذَالِكَ فَتَحًا قِرِيبًا ١٥ هُوَ أَلَدِ مَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ الْيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١ مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالدِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفِّارِ رُحَمَّاءُ عَلَى اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهُ وَرِضُونَ اللَّهُ وَ وَجُوهِ هِم قِنَ الزَّرِ السِّجُودِ ذَالِكَ مَثَالُهُ مَ فَي التَّوْرِينِ سِيماهُ مِ فِي وَجُوهِ هِم قِنَ الزَّرِ السِّجُودِ ذَالِكَ مَثَالُهُ مَ فِي التَّوْرِينِ سِيماهُ مِ فَي وَجُوهِ هِم قِنَ الزَّرَا السِّجُودِ ذَالِكَ مَثَالُهُ مَ فَي التَّوْرِينِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ



بِسْ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُواْ يَنَا يُتُهَا الْذِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ اَمْتَكَنَ أَللَّهُ قُالُوبَهُمْ لِلتَّفَيْوِي لَهُمِمَّغَفِوَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ إِلْحُجْرِينِ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَّ ۞ وَلُوَانَهُمْ صَبَرُوا حَتَّ لَخَرْجَ إِلْيَهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنجَاءَكُرُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَكَيَّتُواْ أَنَ تُصِيبُواْ قَوْمًا إِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُو رَسُولَ أَلَّهِ لَوْ يُطِيعُكُو فِي كَنِير مِّنَ أَلَا مُرِلَعَنِنَتُ مُ وَلَاكِنَّ أَللَهَ حَبَّبَ إِلَيْكُرُ اللِاسَانَ وَزَبَّنَهُ و فِي قُلُوبِكُو وَكُرَّهَ إِلَيْكُو الْكُورَ الْكُفِّرَ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصْبَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ أَلْرَاشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَابِفَتَن مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اَقْنَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمُ ۖ فَإِن بَعَتِ اِحَدِبْهُمَاعَلَى أَلَاخِرَىٰ فَقَائِلُوا أَلْتِ تَبْيِغِ حَتَّى نَفِيَّ وَإِلَى آمَّرِ اِللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمُ إِللَّهَ لَلِ وَأَفْسِطُواْ إِنَّ لَلَّهَ

يُحِثُ الْمُقْسِطِينُ ۞ إِنَّمَا اللَّهُ مِنُونَ إِخُوةٌ فَأُصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّغُوا ْاللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُرَّحَمُونٌ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَسْتَخَرِ قُوْرٌ مِّن قُوْمِ عَسِي أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسِيَ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَا بَرُواْ بِالْالْقَابِ بِيسَ أَلِاسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ أَلِا يَمَانِ وَهَن لَّهِ يَثْبُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ الْحَتَنِبُواْ كَيْبِرًا مِّنَ أَلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ أَلظَّنَ إِثْرٌ وَلَا تَجَسَّسُواً وَلَا يَغْنَب بَّعَضُكُم بَعَضًا البُحِبُ أَحَدُكُمُ وَأَنْ يَاكُلَ لَحَرَأَ خِيهِ مَيِّنًا فَكَرِهُمْمُوهُ وَاتَّغُوا أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ تَوَّاكُ رَّحِيمٌ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ يِّن ذَكِّرٍ وَأَنْ بِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَادَفُوٓ أَ إِنَّ أَكَّرَ مَكُرُ عِندَ أُلَّهِ أَتَّفِيكُمُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ قَالَيْ إِلَّا عَرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِن فَولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَتَا يَدُخُلِ الإِمْنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِينَكُمْ مِنَ اعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ

رَّحِيمٌ النَّا الْمُومِنُونَ الْدِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ مَنْ الْمُورِلَهِ مَ وَانْفُسِهِ مَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ اَوْلَإِلَى لَا يَعْ الْهِ مَ وَانْفُسِهِ مَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ اَوْلَإِلَى لَا يَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي هُرُ الصَّدِونِ وَمَا فِي الْمَرْضِ وَاللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ هَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ



يِسْ فَقَالَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالِ وَالْمُوالِمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالِمُ وَالْمُوالِمُ النَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ النَّائِمُ وَالْمُوالِمُ النَّالِمُ وَالْمُوالِمُ النَّالِقُولُولُولُ اللْمُوالْمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ وَالْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ

وَعِندَ نَا كِنَبُ حَفِيظٌ ﴿ بَلُ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَتَاجَاءَ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ۞ اَفَلَمْ يَنظُرُوۤا إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُمۡ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّكَهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجِ ۞ وَالْارْضَمَدَدُ نَهَا وَأَلْقَبْنَا فِهَارَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِبهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ التَّبَصِرَةَ وَذِكُرِيْ لِكُلِّ عَبُدِ مُنيبِ فَيُنِيبِ ٥ وَنَزَّلْنَامِنَ أَلْتَامَاءَ مَاءَ مُّبُرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِرِهِ جَنَّكٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ ١ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَمَّا طَلَعٌ نَضِيدٌ ۞ رِّزُقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِرِهِ بَلْدَةً مَّبَتَّا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ فَوَمْ نُوحٍ وَأَصْحَبْ الرَّسِ وَلَهُودُ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ ١٥ وَأَصْعَبُ الْا يَكُو وَقَوْمُ تُبَيِّعٌ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِّة ۞ أَفَعَيبِنَا بِالْخَلِقِ إِلَاوَّ لِ بَلَ هُمۡ لِهُ لَبۡسِ مِّنۡخَلِقِجَدِ بِدِّ ۞ وَلَقَدُ خَلَقۡنَا أَلِا نسَنَ وَنَعُلُمُ مَانُوسَ مِهِ مَنْ مُنْهُ وَ فَكُنْ أَقُرْبُ إِلْيَهِ مِنْ حَبِّلِ إِلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَنَلَقَّى أَلْمُتَلَقِّبَانِ عَنِ أَلْيَمِينِ وَعَنِ النِّيمَالِ فَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ

مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيثٌ ١٠ وَجَاءَتْ سَكُوةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنَّهُ نَجِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ١٤ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَإِيقٌ وَشَهِيدُ ١ لَّقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَسَّفْنَا عَنكَ غِطَّاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ ١٠٠٠ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَا لَا قَرَينُهُ وَهَا لَا لَا كَيْ عَنِيدٌ ﴿ اللَّهِ يَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارِ عَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعَنَدِ مَّرِيبِ ۞ الذه جَعَلَمَعَ اللهِ إِلَهَا - اخَرَفَأُلْقِينَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُ, رَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ، وَلَاِئ كَانَ فِي ضَلَل بَعِيدٌ إِن قَالَ لَا تَخَنْصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدُّلُ الْفَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوِّمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٌ ۗ وَأَزُلِفَتِ إِلِحُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ ١ هَلاَ امْ انُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنَ خَينِيَ أَلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ

بِقَلْبِ مُنِيبِ الْ الْمُخْلُوهَ السَلَيْمُ ذَالِكَ يَوْمُ الْخَالُودِ اللهَ مَنْ الْمُخْلُودِ الله لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَكَرَاهُ لَكُنَا فَبَلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُ مُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطَشًا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِ هَلَ مِن يَحِيصٌ ١٤ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِكُرِي لِمِن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوَالْقَ أَلسَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ١٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا أَلسَّمَوْ إِنِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ١ فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ إِحَمَدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ إِللَّهُمْسِ وَفَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١ وَمِنَ ٱلْبُلِ فَسَيِّعُهُ وَإِدْبَارَ ٱلسُّبُودِ ١ وَاسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِء مِن مَّكَانِ فَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْمُنْدُوجِ ﴿ إِنَّا نَحَنُ ثُكْمِ مَ وَ نُمِيتُ وَإِلَيْنَا أَلْمُصِيرٌ ١٠ يَوْمَ نَشَّفَّقُ الْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا بَسِيرٌ ١٤ خُوْرُ أَعْلَمُ إِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبّارٌ فَذَكِّر بِالْقُرْءَ إِن مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ عَنْ



لِلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۗ أَفَكَ تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَاءِ رِزَقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ اللَّهَاءَ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ الْ مِّنْلَ مَا أَنَّكُرُ نَنطِقُونَ ١٠ هَلَ ابَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِمَ أَلْكُرُمِينَ ١٤ وَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمِّ قَوَمُمُ مُّنكَرُونَ ١ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَكَاءَ بِعِمْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ، إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ١٤ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَلٍ عَلِيمٌ اللهُ فَأَفْبَلَتِ إِمْرَأَ ثُمُرُ فِي ضَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُونُ عَفِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُم مُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُوزَ ١ قَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن طِبنِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِبِنَ ۞ فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِنهَا مِنَ ٱلْمُومِنِينَ اللهِ فَمَا وَجَدُنَا فِنهَا غَيْرَبَيْتٍ مِّنَ أَلْمُسْلِمِينَ ١٥ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَحَنَا فُونَ ٱلْعَذَابَ

ٱلَالِيمَّ۞ وَفِي مُوسِيَ إِذَارُسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَإِن مُّبِينِ۞ فَنُوَلِّى بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَخِرً أَوْ بَحَنُونٌ ١ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُو دَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي إِلْيَمِ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ وَعُلِيمٌ اللهُ عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِيحَ الْعَقِيمَ ١ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ النَّتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ ﴿ وَفِي نَمُوْدَ إِذْ فِيلَ لَهُمْ نَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ فَعَتُواْعَنَ أَمْرِ رَبِّهِمُ فَأَخَذَ نَهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُر يَنظُرُ ونَّ ١ فَمَا أَسۡ نَطَعُوا مِن فِيَامِ وَمَا كَانُوا مُسْكِمِ بُنَّ ۞ وَفَوَّمَ نُوجٍ مِّن فَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيسِقِينَّ اللَّهِ وَالسَّمَآءَ بَنَيَّنَهَا بِأَبَّبُدٍّ وَإِنَّا لَوُسِعُونٌ ١٠ وَالْارْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْرَ أَلْتُهِدُونٌ ١٠ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَّكُّونَ ١ فَهَنِـرُّوا إِلَى أَللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا نَجَعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخْرَ إِنِّ لَكُرِمِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ كَذَالِكٌ مَا أَيَ أَلَدِينَ مِن فَبَلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ اَتُوَاصَوَابِمِ،

بَلْ هُمْ قَوُمُ طَاعُونٌ ﴿ فَتَوَلَّعَنَهُمْ فَيَا أَنْتَ بِمَالُومِ ۞ وَدَكِّرٌ فَيَا أَنْتَ بِمَالُومِ ۞ وَدَكِّرٌ فَإِنَّ أَلَةٍ كُرى تَنفَعُ الْمُؤمِنِينٌ ۞ وَمَا خَلَقَتُ الْجُنَ وَوَدَكِّرٌ فَإِنَّ أَلَةٍ كُرى تَنفَعُ الْمُؤمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقَتُ الْجُن وَوَالِانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ۞ مَا أَرْيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أَرْيدُ وَالْانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ۞ مَا أَرْيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أَرْيدُ وَالْمَنْ مُوالْفَقَةِ الْمُتِينُ ۞ فَإِنَّ أَنَّهُ هُو أَلْرَينَ طَاهُمُونٌ ۞ إِنَّ أَنسَهُ هُو أَلْرَزَاقُ دُوالْفَقَةِ الْمُتِينُ ۞ فَإِنَّ اللّهُ هُو أَلْرَينَ طَاهُمُوا دَنُوبًا مِّنْ لَا ذَنُوبِ أَصْعَبْهِمْ وَالْمَن بَوْمِهِمُ اللّهُ مَا لَذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبًا مِّنْ لَلَهُ وَا مِنْ بَوْمِهِمُ اللّهُ مَا لَذِي مَا مُولًا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل



بِسَسِ فِي اللّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيهِ وَالطّورِ وَكِنْكِ مَسْطُورِ فَي مَنشُورِ وَالبّيتِ وَالطّورِ وَكِنْكِ مَسْطُورِ فَي وَقِ مَنشُورِ وَالبّيتِ وَالطّورِ وَالبّيتِ مَسْطُورِ فَي وَالْحَرِ الْمُسْجُورِ وَ الْمَعْمُورِ وَ الْمَعْمُورِ وَ اللّهَ وَالمَعْمُورِ وَ اللّهَ مُورُ وَالسّفَافِ اللّهُ وَي وَالْمَعْمُورُ وَالسّفَافِ اللّهُ مِن دَافِعٌ فَي اللّهُ مَوْدُ اللّهُ اللّهُ مَوْدُ اللّهُ مَوْدًا فَي وَنَسِيرُ الْجُبَالُ سَيْرًا فَي فَو اللّهُ اللّهُ مَوْدًا فَي وَمَبِ فِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لِّلُمُ كَذِّبِينَ ۞ الذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ بَارِجَهَنَّمَ دَعَّا ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّذِ كُنُهُ بِهَا مُكَذِّبُونَ ۞ أَفْسِحَةً مَا لَا أَمْ اَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ الْكَالَةُ هَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصَّبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُرُونَ إِنَّمَا نَجُدْزَوْنَ مَا كُنْنُمُ تَعَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ مِمَّاءَ ابْنِهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمٌ ١٤ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُمْ نَعُمُلُونَ ١ مُتَّكِينَ عَلَىٰ شُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَالذِبنَءَ امَنُواْ وَاتَّبَعَنَهُمْ ذُرِّبَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّ بَيَنِهِمْ وَمَا ٱلْتَنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِّن شَعْءً كُلُّ المُرجِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ١٠ وَأَمْدَدُ نَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْبَهُونَ ﴿ يَنَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَاشِيرٌ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ

إِنَّا كُنَّا فَبَتُلْ فِي أَهْلِنَا مُشْفِفِينَ ۞ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَفِينَا عَذَابَ أَلْسَمُومِ ١ إِنَّا كُنَّامِن فَبَلُ نَدَعُوهُ أَنَّهُ, هُوَ أَلْبَرُّ الرَّحِيمُ ١ فَذَكِّرِ فَمَا أَنتَ بِنِهُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونٍ ١ اَمۡ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّ تَرَبَّصُ بِرِ رَبِّبَ ٱلْمَثُونِ ۞ قُلُ نَـ رَبَّصُواْ فَإِنَّ مَعَكُمْ مِينَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞ أَمْ تَامُوْهُمُ وَ أَحْلَمُهُم مِهَاذَا أَمْرُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ, بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَلْيَاتُواْ إِحَدِيثٍ مِّثِلِهِ، إِن كَانُواْصَلدِ فِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْر شَيْءٍ أَمِّ هُمُ الْخَلِقُونَ ١٠ أَمَّ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْارْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ اللَّهُ عِندَهُمْ خَزَ إِنْ رَبِّكَ أَمِّهُ الْمُصْيَطِرُونَ الْكَالْمُ الْمُصْيَطِرُونَ اللَّ أَمْ لَهُمْ سُلَادِ يَسْتَمَعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمَعُهُم بِسُلْطَانِ مُّيبِينٍ آمَ لَهُ الْبَنَكُ وَلَكُوا لَبَنُونَ ١ أَمْ نَسْنَالُهُمُ وَأَجْرًا فَهُم يِّن مَّخْرَمِ مُّثَفَالُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ النِّيبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ۞ أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَالذِينَ كَفَرُواْ هُرُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ ٓ إِلَا غَيْرُ اللَّهِ



عَبْدِهِ عَمَا أَوْجِي ٥ مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُمَا رِأَيَّ ۞ أَفَتُمْ رُونَهُ وَعَلَىٰ مَا بَرِيْ ﴿ وَلَقَدُرِهِ اهُ نَزَّلَةً الْجَرِيٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ لِلْكُنَّهِيٰ ﴾ عِندَهَاجَنَّةُ الْمَأْوِي ۞ إِذْ يَغُشَّى ٱلسِّدَرَةَ مَايَغُشِّي ۞ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَعِي ١ لَقَدَرِ إِلَى مِنَ - اين رَبِّرِ الْكُبُرِي ١ فَرَيْنُهُ اللَّتَ وَالْعُزِّيٰ ۞ وَمَنَوْهَ أَلْتَالِثَةَ ٱلْاخْرِيَّ ۞ أَلَكُوالذَّكُوولَهُ ٵؘڵؙٳڹؾ۠ۜ۞ؾؚڵۘڬٙٳۮؘٵڡؚۺٙػةؙؙۻؚۑڒؽۜ۞ٳڹ۫ۿۣؠٳڵۜٵؘۧۺٵۧٷۺػؖؽؘؿؙۄ۠ۿٵۧ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَمَا أَنْزَلَ أَندَهُ بِهَامِن سُلُطَيْنَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلَانفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِهِمُ الْهُدِيُّ ﴿ أَمْ لِلاِنسَانِ مَا نَمَتَّى ١٠ فَلِيهِ إِلَاخِرَهُ وَالْأُولِي ١٥ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي إِلْسَمَاوَاتِ لَانُغُنِيٰ شَفَعَتُهُمْ شَيئًا الْآمِن بَعْدِ أَنَّ يَاذَنَ اللَّهُ لِلنَّبَشَاءُ وَيَرْضِكُنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْمُلَيِّكَةَ تَشِّمِيَةَ ٱلْأُنتِرْ ١ وَمَالَهُم بِيهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَنْيَعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِهِ مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا ١ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدِ إِلَّا

ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيانَ وَالِكَ مَبْلَعْهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِهَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمِن لِهُنَدِي ۖ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ لِبَجْنِ يَ أَلذِ بِنَ أَسَكُواْ بِمَا عَلُواْ وَيَجْزِيَ أَلِذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسُنَى ١٠ أَلِذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ أَلِاتُمِ وَالْفَوَلِحِشَ إِلَّا أَلْلَمَ مَا إِنَّ رَبَّكَ وَلِسِمُ الْمُغَفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ إِلَّمُهُ إِذَ اَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأرْضِ وَإِذَ اَنتُمْ وَ أَجِنَّةُ فِي مُطُونِ أَمَّهَا يَكُمْ فَلَا ثُنَ كُواْ أَنفُسَكُو هُوَأَعَلَ مِن إِنَّ فِي اللَّهِ أَفَرَائِتَ الَّذِي تَوَكِّن ﴿ وَأَعْطِىٰ قَلِيلًا وَأَكْدِىٰ ﴾ أَعِندَهُ, عِلْمُ الْغَيْب فَهُوَ يَرِيُّ ١ أَمْ لَمُ يَنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِي ﴿ وَإِبْرَاهِ مِمَا فَعُمُونِ مُوسِي ﴿ وَإِبْرَاهِ مِمَا أَلذِ ٥ وَفِي ١٦ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرِي ١ وَأَن لَّبُسَ لِلاِ نَسَنِ إِلَّا مَاسَعِي ۗ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِ سَوْفَ يُرِي فَ فَ يُحْتِرِيهُ الْجُتَرَاءَ أَلَاقِ فِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْكُنْهَى ۗ وَأَنَّهُ، هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ۚ وَأَنَّهُ مُوالَّمَاتَ وَأَحْبِا ۗ وَأَنَّهُ خَلَقَ

ٱلزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَ وَالْانبيٰ۞مِن نُّطُفَةٍ إِذَا ثُمُنِيٌۗ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٳڶڵۜۺۧٲ۫ۊؘٲڵؙڂ۫ڔێۜ؈ۅٲ۫ؾۜڔؙۿۅٲؘۼٙڹؽۅٲڣٛڹێۜ۞ۅٲڹۜؠؙۿۅؘڒؖؖ الشِّعَرِيْ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَلَّهُ عَادًا أَلَّا وَلِي وَثَمُودًا فَمَا أَبِّقِي ۗ وَفَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُ مُرَّكَانُواْ هُمْرَةٍ أَظَلَمَ وَأَطْبَىٰ ١٥ وَالْمُوتَفِكَةَ أُهُوى ١ فَغَيْنِيهَا مَاغَيْنِي فَ فَيَالِي فَإِلَّي عَالَاءِ رَبِّكُ تَنَمَارِي فَالْمِي فَيالِّي عَالَاءِ رَبِّكُ تَنَمَارِي هَاذَا نَذِيرُ مِنَ ٱلنَّذُرِ الْأُولِيُّ ﴿ أَرْفَتِ الْأَرْفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ كَاشِفَةٌ ١ أَفِينَ هَاذَا أَلْحَدِيثِ نَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْعَكُونَ وَلَاتِكُونَ۞ وَأَنتُمْ سَلْمِدُونَ۞ فَاسْجُدُواْلِيهِ وَاعْبُدُواْ شَ



بِسْ فِي السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّمَعْ السَّهِ السَّمَعْ السَّهِ السَّمَعِ السَّهِ السَّمَعُ وَالسَّمَةُ وَالسَّمَالَةُ وَالْمَالِمُ السَّمَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَعُونَا السَّمِولَةُ السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَالِمُ السَالِمُ السَّمِي السَّمِي وَالسَّمَالِمُ السَالِمُ السَّمِي السَّلَمُ السَّمَ السَالِمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِي السَّلَالَةُ السَالِمُ السَّلَمِ السَّمِي السَّلَمُ السَّمِي السَّلَمُ السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِ السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ

أَمْرِ مُسْنَفِوْنُ وَلَقَدَ جَآءَهُم مِنَ أَلَا نَبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ٥ حِكْمَةُ كَالِغَةٌ فَمَا تُغَيِّرِ النُّدُرُ ۞ فَنَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِة إِلَىٰ شَكَءٍ تُكُرُ إِنَّ خُصْنًا أَبْصَرُكُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ، يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَلْدَابُومُ عَسِيُّ ۞ كُذَّبَتَ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَحْنُونٌ وَازْدُجِرٌ ٥ فَكَعَارَبَّهُۥ أَذِّ مَغْلُوبٌ فَانتَصِرُّ فَفَتَحْنَا أَبُونِ أَلسَّمَاءِ مِمَاءِ مُّنْهَمِرِ وَفَخِيرَ الْلارْضَعْيُونَا فَالْتَقَى الْمُأَةُ عَلَى أَمُّرِفَدُ قُدِرُ ١٥ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْجٍ وَدُسُرِ اللَّهِ مَجْرِ مِ أَعَيْنِنَا جَزَاءَ لِنَكَانَ كُفِرَ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا ءَايَةَ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدَ يَشَرْنَا ٱلْقُرُءَ انَ لِللَّهِ كُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِهِ وَنُذُرِّ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِيِّ اللَّهُ مَنْ يَعْ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ وَأَعْجَازُ غَيْلِمُنْ قَعِيِّ اللَّهُ مَ

فَكَيْفَكَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِّ إِلَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٌ ١٤ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ١٤ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَلِحِدًا تَنْبِعُهُ \* إِنَّا إِذَا لِيْ ضَلَلِ وَسُعُرِ ۞ اَ. لَقِي ٱلذِّكُوْعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كُذَّاكِ أَشِرُ ﴿ صَيَعْلَمُونَ عَدَامَّنِ إِلْكَذَّابُ الكيشرُ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَدِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَفِيبُهُمْ وَاصْطَبَرٌ ١ وَنَبِنَّهُمُ مُوءَ أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسْمَةُ كُلِّينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْنَضَرٌ ١٠ فَنَادَوْا صَلِحِبَهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرُ اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَادِ وَنُذُرِةِ اللهِ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَبْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ لَهَشِيمِ الْمُحْنَظِرِ ١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرْءَ أَنَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ لَهُ لَوْطِ بِالنُّذُرِ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٍ بَّجَيَّنَهُم يِسَعَيِّرُ اللَّهُ مِنْ عِندِ نَا صَّكَذَ لِكَ بَحِيْ عَن شَكَرٌ اللَّهُ اللَّهِ عَن شَكَرٌ اللَّهُ وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرُّ وَ وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسَنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوفُوا عَذَانِ

وَنُذُرِهِ ١٠ وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُوةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ فَافُوقُوا عَذَانِهِ وَنُذُرِدٌ ﴿ وَلَقَدَ بَسَّرَّنَا أَلَقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِنَّ وَلَقَدْ جَاءً وَ الَّ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُّ ١ كُذَّبُواْ بِعَايَلِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُمُ وَ أَخَذَ عَنِ بِنِ مُّفْتَدِرِ ١ أَكُنَّا رُكُرُ خَيْرٌ مِّنُ اوْلَيْكُونُ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَ أَنْ فِي إِلَيُّ بُرِ اللَّهُ الْمُ يَقُولُونَ فَحَنْ اللهُ المُرْبِ جَمِيعٌ مُننَصِرٌ ﴿ سَيُهُ زَمُ الْجُمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ بَلِ إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهِى وَأُمَرُّ ﴿ إِنَّا لَهُمْ مِن فِي ضَلَل وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ بُسُتَحَبُونَ فِي إِلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُو قُواْ مَسَّ سَقَرَّ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِفَدَرِّ ١ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَلِعِدَةٌ كَأَمْجِ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدَ اَهُلَكَنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلِين مُّذَّكِرِ ﴿ وَكُلِّ فَكُو فَهَلِين مُّذَّكِرِ ﴿ وَكُلِّ فَا عَكُوهُ فِي الله الزُّبُرِّ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ إِنَّ اَلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَنَهَرِ اللَّهِ فِي مَقْعَدِ صِدِّقِ عِندَ مَلِيكِ مُّقْنَدِ إِنْ



حِرِ أَلَّهِ إِلَّا حَمَرُ الرَّحِيب إِلرَّحْمَٰنُ ۞ عَلَيمَ أَلْفُرُ ءَانٌ ۞ خَلَقَ أَلِا نسَانَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانُ ۞ أَلشَّمُسُ وَالْقَكَرُ بِحُسْبَانٌ ۞ وَالنِّحَهُ وَالنَّبِعَ يَسْجُدَانُ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلِّيزَانَ ۞ أَلَّا تَطَعُوّا أُ فِي اللِّيرَانِ وَأَفِيمُوا الْوَزَّنِّ بِالْقِسْطِ وَلَا يُخْسِرُ وَا الْمِيرَانُ ٥ وَالْارْضَ وَضَعَهَا لِلْانَاهِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخُلُذَانُ أَلَاكُمْ هِ وَالْحَبُّ ذُواَلْعَصْفِ وَالرَّيِحَانُ ۞ فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ خَلَقَ أَلِا نسَلَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَجَّارِ ١٥ وَخَلَقَ أَلْحَانَ عِن مَّارِجٍ مِّن بِّارِّ۞ فِمَا يِّيءَ الْآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ رَ<del>بُّ</del> الْمُنشَرِفَيْن وَرَبُّ الْمُغَرِبَيْنٌ۞ فَبَأَيَّ الْاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٌ۞ مَرَجَ ٱلْمَحْرَ بَنِ يَلْنَفِينِنِ ۞ بَبْنَهُ مُا بَرْزَخٌ لَّا يُبْغِيَنُ ۞ فَيِأَيّ

ءَالَاةِ رَبِّكُما نُكَذِّ بَانِّ ٤٠ يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْاْ وَالْمَرْجَانُّ ١٠٠٠ عَالَّا اللَّوْلُوْاْ وَالْمَرْجَانُ ١٠٠٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُما مُكَدِّ بَانَّ ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَحْرَ كَالَاعْلَزِّ فَيَأْتِيءَ الْآءِ رَبِّكُمَا فَكَذِّبَانِ فَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٥ وَيَبْقِي وَجَهُ رَبِّكَ ذُوالْحِلَلِ وَالْإِكْرَامِ ١ فَمِأْيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا مُكَدِّبَانِ ﴿ يَسْتَلُهُ مِن فِي السَّمَوْنِ وَالأَرْضِ كُلَّ بَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ١٠ فَيِأْيِءَ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٠ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ أَلِنَّفَلَانَ فَإِلَّى فَبِأَيِّ وَرَبِّكُمْ نُكَذِّ بَانِّ اللَّهِ وَرَبِّكُمْ نُكَذِّ بَانِّ اللَّهِ يَهْ عَشَى أَلِهِ نِ وَالْإِنسِ إِن إِسْتَطَعْتُمُ وَ أَنْ تَنفُذُ وأَمِنَ أَفْطِارِ ٳٙڶڛؘۜٙٛ؉ٙۅٛڹۣۅؘٳڵٳۯۻۣ؋ؘٳڹڡؙؙۮؙۅٲ۫ڵٳٮؘؽڡ۠ۮؙۅۮٙٳۣ؆ۜؠؚڛؙڶڟٙڹۜ۞ڣؘؚٲؾ ءَ الآءَ رَبُّكُما يُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَنَحُاسٌ عَالَيْكُمُ اللَّهِ وَنَحُاسٌ فَلَا تَنْنَصِرَانَ ﴿ فَيِأْيِّ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا إِنْشَفَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَايَّ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ١٤ فَيَوْمَ إِلْهِ لَا بُسْتَالُ عَن ذَنَبِهِ يَ إِنسٌ وَلَاجَآنٌ ۗ

فَيَأْيَّءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ الْجُوْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَافِ وَالْاقَدَامِ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا مُكَذِّبَانِ ۞ هَاذِهِ ـ جَهَنَّهُ الَّذِي يُكَذِّبُ مِهَا أَلْجُرْمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم - انِّ ۞ فَبِأَيِّ وَالْأَءَ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِّ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّرِه جَنَّكِنِ ۞ فِأَيَّ وَالْأَةِ رَبُّكُمْ ثُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَا أَفْتَانِ فَبِأَيَّءَ الْأَءَ رَبِّكُمُ انْكُذِّ بَانِّ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَجْرٌ بَنِّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ۞ فِبِهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْ جَنِّ ۞ فَمِأْيّ ءَ الْإَوْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَايِنُهَا مِنِ اِسْنَبْرَقٍ وَجَنَا أَلِحُنَّا يَنِ دَارِّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِّ ۞ فِيهِنَّ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَرِّيطُمِنَّهُنَّ إِنسٌ فَبَلَهُمْ وَلَاجَأَنُّ ٥ فَبِأَيّ ءَالَاءَ رَبُّكَا نُكَذِّبَانِ ١٤ كَأَنَّهُنَّ أَلْبَا فُونُ وَالْمَرْجَانُ ١٤ فَيَأَكَّ ءَالْاَءِرَبِّكُمَا ثَكَدِّبَانِ ۞ هَلْجَرَآءُ الْاِحْسَنِ إِلَّا اَلِاحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاهِ رَبِّكُا نُكَذِّبَانِ ١٥ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّكِنْ ١٤ فَبِأَيِّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا

نُكَذِّبَانِ۞ مُدُهَا مَّنَانٌ۞ فَبِأَيِّءَالَآءَرَيِّكُمَا نُكَذِّبَانِۗ۞ فِيهِمَا عَيْنَنِ نَضَّاخَنَنِ ۞ فِبَأَيَّءَ الأَءَرَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَغَلُ وَرُمَّانٌ ۞ فَبِأَيِّ الْأَوْرَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ۞ فَمِأْيِّ ءَالْأَءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي الْخِيَامِ ١٠ فَهِأَيَّ ءَ الْأَوْرَبِّكُمْ الْكُذِّبَانِ ١٠ لَوْ يَطْمِنْهُ وْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ وْ آ إِنسٌ فَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ ١٠ فَبِأَيِّ وَبِلَّا اللَّهِ رَبِّكُمْ انْكُذِّ بَانِّ ١٠ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفُرُفٍ خُضِّرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاعَ رَبِّكُا نُكَذِبَانِ ١٠٠ نَبَوْكَ إَسْمُ رَبِّكَ ذِهِ الْجُلَلِ وَالِاكْوَامِ ٥



فَكَانَتُ هَيَاءَ مُّنْيَنَا ۞ وَكُنتُمُ الْأَوْجَا الْكَنَةُ ۞ فَأَصْحَبْ المُيْهَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُيْهَنَةُ ۞ وَأَصْحَكُ الْمُشْتَعَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُشْعَمَةِ ۞ وَالسَّلِعُونَ ٱلسَّلِعُونَ ۞ أَوُلِيِّكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ۞ فِي جَنَّكِ النَّعِيمُ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ أَلَا وَّ لِيزَ ﴿ وَقِلِيلٌ مِّنَ أَلَا حِرِينَ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَوْ ۞ مُّنَّكِينَ عَلَهُا مُنْقَبِلِينَّ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهِ مَ وِلْدَنُ تُخَلَّدُ وِنَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِ بِنَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّايصُدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفْوُنَ ۞ وَفَلِ عَهْ مِّعَا يَتَخَيَّرُونَ۞وَلَحِمِ طَيْرِجِّمَّا يَشْنَهُونَ ۞وَحُورٌعِينُ۞كَأَمَّنَالِ إِللَّوْلُو اللَّكُنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَتَحَلُّونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِبِهَا لَغُوَّا وَلَا تَاشِيمًا ۚ إِلَّا فِيلَا سَلَمًا سَلَمًا اللَّا وَأَضْحَكِ أَلْيَمِينِ مَا أَصْعَبِ الْيَمِينِ ﴿ فِيدُرِتَّغَنْهُودِ ۞ وَطَلِمٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مُّمُدُودِ ۞ وَمَآءِ مِّسَكُوبِ ۞ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ ۞ لاَمَقَطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَزِ ١٥ وَفُرْشِ مَّرْفُوعَنِ ١ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ

إِنشَاءَ۞ فِحَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا۞ عُرْبًا اَتْرَابًا۞ لِأَضْحِبْ الْمُمِيزِّ تُلَّةُ مِنَ أَلَا وَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مُّتِنَ أَلَا خِرِينَ ۞ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبْ النِّمَالِ ١٥ فِي سَمُومِ وَجَمِيم ١٥ وَظِلِّ مِنْ يَجْمُومِ للاباردولا كربم النَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكُ مُتْرَفِينُّ وَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلِحِنتِ الْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِّذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَعُونُونُ فَأَنَ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا أَلَا وَلُونَ اللَّهُ قُلُولً فَلَ إِنَّ ٱلَاوَّالِينَ وَالْاحِرِينَ ﴿ لَجَمُوعُونَ إِلَىٰ مِيفَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومٌ ۞ نُمَّ إِنَّكُمْ إِنَّهُمَا أَلضَّا لُوْنَ ٱلْكَذِّبُونَ ۞ لَا كُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومٍ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ أَلْحَمِيمِ اللَّهُ فَسُنَرِبُونَ مَثُرَّبَ أَلِهُ مِنْ هَاذَانُزُلُهُ مُ بَوْمَ ٱلَّذِيرُ غَنْ خَلَفَنَكُو ۗ فَلُولَا نُصَدِ فُونَ ۞ أَفَرَ يَتُمُ مَّا ثُمُنُونَ ۞ ءَانتُمُ تَخَلُفُونَهُ وَ أَمْ يَكُنُ الْخَالِقُونَ ﴿ فَحَنُ الْمَاكُو الْمُوتَ وَمَا فَحَنْ اللَّهُ وَالْمُوتَ وَمَا فَحَنْ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْنَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ

مَالَانَعُامُونَ ١٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُمُ النَّشَأَةَ ٱلْأُولَّى فَلُولَا تَذَّكُّونً ١ أَقَرَيْنُهُ مَّالَكُونُونَ ﴿ وَآنَهُ مُ تَزْرَعُونَهُ أَمَّ نَحَوْالْزَرِعُونَ ۞ لَوَنَشَامُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّامًا فَظَلَّتُمْ نَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَعُونَ ۞ بَلُ مَحْنُ عَمْرُ وُمُونَ ١ أَفَرَ بَنْهُ الْمَاءَ ٱلذِهِ نَشْرَيُونَ ١ وَانْتُمْ الْمَاءَ الْمُوْمُ مِنَ ٱلْمُوْرِ أَمْ نَحَنُ الْمُنزِلُونَ ١٤ لَوْنَاكَ أَوْنَنَا أَوْنَنَا أَوْنَنَا أَوْنَنَا أَوْبَاجًا فَلُولًا تَسْأَكُونُ ٥ أَفَرَآئِيثُهُ ۚ النَّارَ الَّذِ تُورُونَ ۞ ءَ ٱنتُمْ ۗ أَنشَأْ نَوُ شَكِرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ المُكْنَيْتُ وَنَّ الْمُخْنُجَعَلَتُهَا تَذَكِرَةً وَمَنَاعًا لِلْأَفَةِ بِنَ ١ فَسَيِحْ بِاسْمِ رَيِّكَ أَلْعَظِيمٌ ﴿ فَكَ أَفْتِمُ مِمَوْقِعِ أَلْتَجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْنَعَ لَمُونَ عَظِيمُ التَّهُ لِلْقُرْءَ أَنَّ كُرِيمٌ ١٠ فِي كِنَكِ مَّكُنُون ۞ لّا بَعَتُهُ مَ إِلَّا أَلْمُطَهَّرُونَّ ۞ نَنزِبلُ مِّن رَّبِّ إِلْعَالَمِينَ ۞ أَفِيَهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزَقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١ فَأَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ١ فَأَنْمُ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ۞ وَنَحَنُ أَفَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَلَاِئ لَا تَبْصِرُونَ ۞

فَلْوَلا إِن كُنْنُمْ غَبُرُ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْنُمْ صَلْدِ فِينَ ۞ فَأَمَّا إِن كُنْنُمْ صَلْدِ فِينَ ۞ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَبْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّا فَا اللَّهِ مِنَ الْمُعَيْنِ ۞ وَالْمَانُ وَاللَّهُ مِنَ اصْحَلِ الْيَمِينِ ۞ وَالْمَا إِن كَانَ مِنَ اصْحَلِ الْيَمِينِ ۞ فَسَارِ اللَّهُ مِنَ الْمُعِينِ ۞ وَتَصْلِيتُهُ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الْفُلَايِنِ ۞ فَسَارِ عُنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَتَصْلِيتُهُ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الْفُلِينَ ۞ فَسَارِ عُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَتَصْلِيتُهُ إِن اللَّهُ وَتَصْلِيتَهُ عَلَيْهِ ۞ فَسَرِيحٌ إِن اللَّهُ وَتَصْلِيتَهُ عَلَيْهِ ۞ فَسَرِيحٌ إِن اللَّهُ وَتَصْلِيتُهُ ﴾ وَتَصْلِيتُهُ عَلَيْهُ ۞ فَسَرِيحٌ إِن اللَّهُ وَلَيْهِ إِن وَتَصْلِيلَةً ۞ وَتَصْلِيلًا وَلَائِهُ وَلَيْنَا وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلَيْلِهُ وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَيْنَا وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِيلًا إِلَيْنَا وَلَائِهُ وَلَيْلِيلًا وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِيلًا اللْعُلِيلُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِيلًا وَلَائِهُ وَلَائِلُولُولُولًا وَلَائِولًا وَلَائُولُولُولُولُولُولُولُولًا وَلَائِهُ وَلِيلُولُولُولُ



 مِنْهَا وَمَا يَنِ لُمِنَ أَلْسَّهَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِبِهَا وَهُوَمَعَكُمُ ۗ أَنْ مَا كُنْهُمَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ و مُلُكُ السَّمَو بِ وَالْارْضِ وَإِلَى أَلْلَهِ ثُرْجَعُ أَلْامُورٌ ۞ يُولِخُ آلْيَلَ فِي إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِل وَيُولِهِ ۚ أَلنَّهَارَكِ إِلْيُلِّ وَهُوعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصَّدُورِ ٥ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَغَلَفِينَ فِيهُ فَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُو أَجُرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ لِتُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَفَدَ أَخَذَ مِينَافَكُمُرُهُ إِن كُنامُ مُّومِدِينَ ۞ هُوَ الذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَ ءَايَكِ بَيِّنَكِ لِيُحْزِّجَكُم مِّنَ أَلظُّلْمَكِ إِلَى أَلنُّورٌ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُرْ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيثُمُ ۞ وَمَا لَكَ مُرَةِ أَلَّا نُفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِبرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ لَا يَسْنَوْ مِنكُم مَّنَ ٱنفَقَ مِن فَبْلِ إِلْفَتْحِ وَفَلْتَلَّ أَوْلَلِمِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَهُ مِّنَ أَلِدِينَ أَنفَقُواْ مِنَ بَعَدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلّاً وَعَدَأَللَّهُ الْحُسْنِي وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُّرٌ ۞ مَّن ذَا أَلذِ عَ يُفْرِضُ اللَّهَ فَرُضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُر كُر اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَمْ اللَّهُ تَرَى اللَّهُ مِنِينَ وَاللَّهُ مِنَاتِ يَسَعِي فُرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرِ بِكُمُ الْيُوْمَ جَنَّكٌ نَجْرِبِ مِن نَحْيِنِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِ بِنَ فِهِمَا ذَ لِكَ هُوَ أَلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ١ يَوْ مَرَيَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَانُ لِلذِينَ عَامَنُواْ انظُرُو نَا نَفُتَيِسَ مِن نُوْرِكُمْ فِبَلَ إِرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَاكِ بَاطِنْهُ وَ فِيهِ إِلرَّحَمَةُ وَظَاهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ إِلْعَدَابُ الْ يُنَادُونَهُمُ وَ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُو قَالُواْ بَلِي وَلَكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِ اللَّهُ فَتَنْتُمُو الْفُسَكُمْ وَتَرَبُّصُتُحْ وَارْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمْ اللامَانِيُّ حَنَّىٰ جَاءَ امْرُاللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ إِلْغَرُورُ ١ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَامِنَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ

مَأْوِيكُو النَّارُهِيَ مَوْلِيكُمْ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ يَانِ لِلذِبنَ ءَامَنُواْ أَن تَخْنَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ مِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتَ قُلُو يُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَلْسِقُونَ ١ أَعَلَمُوا أَنَّ أَلَّهَ الْحِي إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُو الْلابَتِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّ قَالِ وَأَقُرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُونَ أَجُرُّكُوبِيُّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ أَوْلَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُعِندَ رَبِّهِمَّ لَهُمُ وَ أَجَرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَايَلِيْنَآ أَوْلَيِّكَ أَصْحَكِ الْجِيمِ ١ إِعْلَمُواْ أَنْمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيِالَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُم وَتَكَاثُو فِي الْامُولِ وَالْا وَ لَا كَمْنَل غَيْنِ ٱعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ و ثُرَّ بَعِيجُ فَتَرِيدٌ مُصْفَرًّا

نُدَّ يَكُونُ حُطَلَما وَفِي إِلَاجِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا أَلَيْهِمُ الدُّنِيا إِلَّا مَنَاجُ الْغُرُورِ ١٠ سَايِفُواْ إِلَىٰمَغۡفِرَةِ مِن رَّيُكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ أِلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلذِبنَ ءَامَنُو أَبِاللَّهِ وَرُسُلِهٌ ۚ ذَٰ لِكَ فَضَّ أَ اللَّهِ بُوتِيهِ مَنَ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمُ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي إِلَّارْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُم ۗ إِلَّافِ كِنَكِ مِن فَتِل أَن تَّ بُرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلْلَهِ يَسِيرُ ﴿ لِّكِينَاكُ تَاسَوُا عَلَىٰ مَا فَا نَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَانِيْكُو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٌ ١٤ أَلَا بِمَ يَبْعَغَلُونَ وَبَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْحُثِلِّ وَمَنْ يَتَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَـنِيُّ المَيْدُ الْكُلَّا اللَّهُ الْمُكَّالِ وَالْمُبْرَانَ لِيَفْوُمَ أَلْتَاسُ بِالْفِسْطِ وَأَنْزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ أَلَيَّهُ مَنْ يَنَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّ أَلَّهَ فَوَيُّ عَنِ بِرُّ ﴿ وَلَفَنَدَ أَرْسَلْنَا نُوحَا

وَإِلْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّبَّتِهِمَا أَلنَّبُوءَةَ وَالْكِلَابُ فَيَنْهُم مُّهُنَدُ وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيفُونَ اللهُ اللهُ قَفَّيْنَا عَلَى ءَالِيْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَيْنِ مَرْبَمَ وَءَاتَبُنَاهُ اللا بِحِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِينَ التَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْنَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَهَا عَلَيْهِمُ وَ إِلَّا ٱبْلِغَاءَ رِضُون اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ وَأَجْرَهُمْ مُ وَكَيْبِرُ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ١٠ يَنَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُونِكُمْ كِفُلْيَنِ مِن رُّحْمَتِهِ، وَبَجْعَل لَكُوْ نُورًا لَمُشُونَ بِرِه وَيَغَفِرُ لَكُورٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِنَيَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنَالِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَحْءِ مِنْ فَضِلِ إِللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ إِللَّهِ بُونِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿



بَيِّنَتِ وَلِلْكِفِرِ بنَ عَذَاكُ مُّهِبِنٌّ ۞ بَوْمَ بَبْعَنَّهُمُ أَللَّهُ حَمِيعًا فَيُلَيِّئُهُم مِمَاعَلُوٓا أَحْصِيهُ اللَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ الرِّيرَأَنَّ أَلَّهَ يَعُلُومَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ مَا يَكُونُ مِن يُّتُوىٰ نَكَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِ سُهُمْ وَلَا أَدِّنِي مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْنَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ مِ أَبْنَ مَا كَانُواْ نُمَّ يُنَبِّنُهُم مِمَاعِلُواْ يُوْمَ الْفِيكُةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَعَءٍ عَلِيمٌ ﴿ الْمُ تَنَرَ إِلَى أَلَدِينَ نُهُواْعَنِ أِلْنَجُوى ثُوَّ يَعُوُدُونَ لِمَانُهُوْاْعَنُهُ وَيَتَنَجُوْنَ بِالْاغْمُ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ أِلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَرْ يُحَيِّكَ بِرِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبْنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ مَجَهَنَّمُ يَصَلُونَهَا فَيِيسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ۚ امَنُوٓا ۚ إِذَا تَنَاجَيْنُهُمْ فَلَا تَتَنَجُوٓا ۚ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَان وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَغُوا إِبِالْبِرُوالتَّقُوكُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الذِحَ إِلَيْهِ نَكْمَتُرُونَ ١٤ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَنَوَكَ لَ لِلْوُمِنُونَ ۞ بَنَائِهُمَا ٱلَّذِينَءَا مَنُوٓاً إِذَا فِيلَ لَكُو تَفَسَّعُواْ فِي الْجُيُلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَمِ إِللَّهُ لَكُرُ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَع اِللَّهُ ٱلذِبنَءَ امَّنُواْ مِنكُو وَالْذِبنَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَاللَّهُ مِمَا تَعَلُونَ خَبِيرٌ ١٤ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَدُ نَجُويَكُمْ صَدَقَةً ذَ الكَ ضَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّجِعِيمٌ ١٠ وَأَشْفَقْتُم وَ أَن تُفَكِّمُواْ بَيْنَ يَدَهُ بَجُولِكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُرُ فَأَفِيمُوا أَلْصَلُوهَ وَءَاتُوا أَلزَّكُوهَ وَأَطِيعُوا أَندَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا نَعُمُلُونَ ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى أَلَدِينَ نَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ مِ مَّاهُم مِّنكُرُ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكِذِب وَهُرْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُ مُ سَاءَ مَا كَانُواْ بِتُعَلُّونَ ۞ إَنْخَذُوٓاْ أَبْمَانَهُ مُ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ

إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لَّن تُغَيِّي عَنْهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَلَا اللَّهِ فَلَهُمْ وَالْمُمْ أُوَلَا مُهْمِقِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وُلَإِكَ أَصْعَكِ أَلْبَارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخَلِفُونَ لَهُ وَكَايَحُلِفُونَ لَكُمْ وَبَحَسِبُونَ أَنَّهُ مُ عَلَىٰ شَكَّ عِ أَلَّا إِنَّهُ مُو الْكَذِبُونَ ۞ اَسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسِيهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أَوْلَيَّكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ أَلشَّيْطَانِ هُرُ الْخَسِرُونَّ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يُحَاَّدُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيِّكَ فِي إِلَاذَ لِينَّ ۞ كَنَبَ أَلَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ۗ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ أَنَّهَ قَوِيٌّ عَنِ يَرُّ ۞ لَّا نَجِدُ فَوِّمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِبُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلُوكَانُوا عَابَاءَهُمْ، أُوَ اَبْنَاءَ هُمُو أُو اِخُوانَهُ مُو أُو عَشِيرَنَهُ مُو أُو كَيْكَ كُنِبَ فِي قُلُوبِهِمْ اللابِمَانَ وَأَبَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَبُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْيِ مِن تَحْيِنهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِ بنَ فِيهَا رَضِيَ أَللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلِيَكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُو الْمُفْلِحُونَ ١



فَهَآ أَوۡجَفَنُهُ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلِ وَلارِكَابِ وَلَاكِنَ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَنْ بَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِدِيُّ ۞ مَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ أَلْقُرَىٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِ حَ اِلْقُرِّيْ وَالْيَتَكِيْ وَالْمُسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُوْلَ دُولَةً ' بَيْنَ أَلَاغَيْنِيَاءِ مِنكُرُ وَمَا عَانِيكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ فَانِنَهُواْ وَاتَّقَوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٣ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِ بنَ أَلَذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأُمُوَ لِلْمِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّالَا مِّنَ أَللَّهِ وَرِضُوانَا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ ۞ وَالذِينَ نَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالإِبْمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُجِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً عِّمَا أَوْتُواْ وَيُونِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُكَّ نَفُسِهِ عَأُوْلَيِّكَ هُرُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالذِينَجَآءُ ومِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغْفِيْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

ٱلذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ٥ اَلَمْ تَرَ إِلَى أَلِدِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُونِ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَ تَكُرُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ لَبِنُ اخْرِجُوا لَا يَحَزُّ وَهُونَ مَعَهُمَّ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمَّ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّنَّ أَلَادَبَارَ ثُمَّ لَايُنصَرُونَ ١ لَا يُنصَرُونَ الأَنْهُوَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِ هِم مِنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا بَفَفَهُونَ ٣ لَا يُقَانِنُلُونَكُو جَمِيعًا إِلَّافِ فَرَّى تُحُصَّنَةٍ أَوْمِنَ وَّرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَكِيدُ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بَهُمْ شَيِّي ذَ إِلَّ بِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٤ كَمَتَ لِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَمَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيمُ ١ كَمَتَ لِ اِلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلاِنسَيْنِ اِكُفْرُ فَالْمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ عُمِّناكُ

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينُ ۞ فَكَازَ عَفِيبَنَهُمَ ۖ أَنْهَ كُمَا فِي اِلبّارِخَالِدَيْنِ فِهِمَّا وَذَالِكَ جَنَّوُا ۖ الظَّالِمِينَّ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ التَّقُو أَأُلَّهَ وَلَنَّنظُر نَفَسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُواْ اَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا نِمَا نَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيهُ وُهُ أَنفُسَهُمُو أَنفُسَهُمُ وَأَنفُسَهُمُ وَأَوْلَيْكَ هُرُا لَفَالِسِقُونَ ١ لَا يَسْنَوِكَ أَصْحَكِ البَّارِ وَأَصْحَبْ الْجُنَّةِ أَصْحَكِ الْجُنَّةِ مُهُ اَلْفَايَرُونَ وَنَا لَوَ اَنزَلْنَاهَاذَا أَلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَلْشِعًا مُّنتَصَدِّعًا مِّن خَسْنَيَةِ إِللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَ أَللَّهُ ۖ الذِح لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَ لَكَ فِي هُوَ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمُ السَّحَمَرُ الرَّحِيمُ اللَّهِ هُوَ أُللَّهُ الذِ لا إِلَّهِ إِلَّا هُوَ أَلْمُلِكُ الْقُدُّ وسُ السَّلَا الْمُوالْمُومِ لُومُ الْمُهُمَّتِمِنُ الْعَنِ بِنُ الْجَبَّارُ الْمُنكَكِبُوسُبُحَنَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ هُوَ ٱللَّهُ الْخَالِيُ الْبَارِحُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْدِيلَ

## يُسَبِّحُ لَهُ, مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ فَ



حِرِ إِللَّهِ الرَّحْمَرْ الرَّحِيمِ يَّأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَيِّذُواْ عَدُوِّ وَعَدُوَّ كُوْ أُولِيَاءً تُلْقُونَ إِلَيْهِ مِ بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ أَلْحَقَّ يُخَرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْءُ أَن تُومِنُو أَبِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ خَرَجُتُمْ جِهَادَافِ سَبِبِلِ وَابْنِعَاءَ مَرْضَافِ نُسِرُّونَ إِلَبُهِم بِالْمُوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخَفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنَ يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَاءَ أَلْسَبِيلِ ۞ إِنْ تَنْفَقُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ وَ أَعْدَاءَ وَ يَبْشُطُواْ إِلَيْكُمْ وَ أَبْدِيَهُمْ وَأَلْسِ نَتَهُم بِالسَّوَءُ وَوَدُّواْ لَةِ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ وَ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُرُ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ

قَدُ كَانَتُ لَكُرُهُ إِسُونَ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَ إِذَّ قَالُواْ لِقَوْمِهِ مُوءَ إِنَّا بُرَءَ أَوُّا مِنكُمْ وَحِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَتْرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى نُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَهُ إِلَّا فَوَلَ إِبْرِهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغَفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن مِشْعَةٍ رَّيَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَبَيْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُعِيرٌ ۞ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَارِ بَنَا أَيْكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِبِهِمُ وَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِحَن كَانَ بَرْجُواْ اللَّهَ وَالْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَنْ يُتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٥ عَسَى أَللَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَايْنَ أَلْذِينَ عَادَيْنُم مِّنْهُم مُّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيُّ ۞ لَا بَنْهِ يَكُرُ اللَّهُ عَنِ إِلَا بِنَ لَرُ يُقَائِلُوكُو فِي إِلَدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيزِكُم وَ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُو

إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُفْتِسِطِينٌ ۞ إِنَّمَا يَنْهِيكُرُ اللَّهُ عَنِ الدِينَ قَانَالُوكُرُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِركُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُونَةِ أَنْ تُوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَهَاكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ يَنَابُّهُ الَّذِينَ المَنْوَا إِذَا جَاءَكُو اللَّهُ مِنَكَ مُهَاجِرَاتٍ فَامْنَكِنُوهُ مُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَالا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلَكُفِّارِّ لَاهُزَّحِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُمْ مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ أَن تَنِكُوهُنَّ إِذَاءَ اتَيَنُّمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوافِر وَسْتَكُواْمَا أَنفَقَتُمْ وَلْيَسْتَكُواْمَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُوا الله يَحْكُو بَيْنَكُر وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَإِن فَانَكُر سَنَّةً وُكُمِّنَ أَزُوا حِكُمُ إِلَى أَلْكُفِّ إِلَى أَلْكُو بِنَ ذَهَبَتَ أَزُو جُهُم مِّتَلَمَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ ٱلذِحَ أَنتُم بِيرِه مُومِنُونَ ١٤ يَنَا أَيْمَا أَلْنَبِيءُ إِذَا جَآءَكَ أَلُومِنَكُ يُبَايِعْنَكَ



بِسْ فَرَالْتَحِيرِ اللّهِ الرَّالِيَّةِ الرَّالِيَّةِ الرَّالِيَّةِ الرَّحْمِرِ الرَّحِيمِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

لِقَوْمِهِ عِنْ عَقَوْمِ لِمَرِنُونُ وُلَنِي وَقَد نَّغَاكَمُونَ أَيْرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُرُ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ أَللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ عِ الْفَوْمَ ٱلْفَليقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَنْ مَنْ مَرْ يَعَمِي إِلْهُ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّ قَالِمُّا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتَوْرِيْزِ وَمُبَينِّرًا بِرَسُولِ يَانِي مِنْ بَعَدِيَ السَّمُهُ مِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَـٰذَا سِحَرٌ مُّبِينٌ ١٥ وَمَنَ أَظَارُ مِمَّنَ إِفْ تَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِيَّ إِلَى أَلِاسًا لَمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ٥ يُرِيدُ وِنَ لِيُطْمِعُواْ نُورَ أَلَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَاللَّهُ مُنِيمٌ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ هُوَالَٰذِ ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحِقُ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى أَلَدِينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كُرَهَ أَلَمُشْرِكُونَ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ هَلَ ٱذُنَّكُمُ عَلَىٰ يَجَرُوا يُنْخِيكُم مِّنْ عَذَابِ ٱلِيهِ ٥ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَجُلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُو ذَالِكُوخَيْرُ لَكُونُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرُ لَكُو ذُنُو بَكُر

وَيُدُخِلُكُو جَنَّتِ جَرِّ مِن تَحْنِهَا أَلَانَهَارُ وَمَسَحِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْرِ ذَالِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَحِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْرِ ذَالِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرِى طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْرِ فَي أَلْهُ وَفَتَحُ قَرِيبٌ وَبَقِيرٍ الْمُومِنِينَ ﴿ وَالْمَعْرُولُ اللّهِ وَفَتَحُ قَرِيبٌ وَبَقِيرٍ الْمُومِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْمِنُ اللّهِ وَفَتَحُ قَرِيبٌ وَبَقِيرًا اللّهِ كَا قَالَ عِيسَى يَنَا يَنْهَا أَلْوِينَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَ مَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَوْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



بِسْ فَ الرَّمْ الْوَالَّهُ الْرَّمِ اللَّهُ الْرَّمِ الْمُوَالِّ عِلَى الْمُوالِّ الْمُوسِ الْمُلِكِ الْمُقَدُّ وسِ الْمُرَبِيِّ الْمُولِيِّ الْمُعُونِ وَمَا فِي الْمُرْضِ الْمُلِكِ الْمُقَدُّ وسِ الْمُرَبِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ وَمَا فِي الْمُرْضِيِّ الْمُرْسِيِّ وَالْمُولِيِّ مِنْهُمُ الْمُرْسِيِّ وَالْمُولِيِّ مِنْهُمُ الْمُرْسِيِّ وَالْمُولِيِّ مِنْهُمُ الْمُرْسِيِّ وَالْمُولِيِّ مِنْهُمُ الْمُرْسِيِّ وَالْمُولِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْمُولِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْمُولِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْمُولِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْمُولِيِّ وَالْمُولِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ واللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُومِ ول

وَإِن كَانُواْ مِن فَيَلُ لَفِي ضَلَلِ مُبِينٍ ﴿ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَاَ ايَكُعَفُواْ بِهِيِّدٌ وَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضَلَ اللَّهِ يُونِيهِ مَنْ يَسْاَءُ وَاللَّهُ دُوا لَفَضَلِ الْعَظِيمُ ١٥ مَنْلُ الَّذِينَ حُمِّلُو الْالتَّوْرِيدَ ثُمَّ لَمْ يَجْعِلُوهَا كَمَتَكِلِ إِلِجِهِارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ إلا يَنَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِ أِللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عِ الْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَلْ يَّأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن رَّعَمَّتُمُ وَأَنَّكُمُ وَ أَوْلِيَآ وُلِيآ وُلِهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينٌ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَا إِمَاقَدَّ مَنَ أَيْدِ بِهِمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ۞ قُلِ إِنَّ ٱلْمُونَ ٱلذِ عُنَفِرُ وَنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ نَثُو ثُرُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنِيَّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَغَمَلُونَ ۞ بَأَيُّهُ ٱلذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا نُودِ يَ لِلصَّالَوْةِ مِنْ بَوْمِر الْجُمُعَةِ فَاسْحَوا ۗ إِلَىٰ ذِكْرِ إِللَّهِ وَذَرُوا ۚ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُونَ إِن كُنْمُ تَعْلَمُونَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ إِلصَّلَوْهُ فَانتَشِرُواْ فِي إِلاَّرْضِ وَابْتَغُواْ مِن

فَضْلِ إِللَّهِ وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَنِيرًا لَّعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا وَضَلِ إِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّارِ فِينَ ﴾ اللّه وقين اللّه وقين اللّه عَلَيْ واللّهُ خَيْرُ الرَّارِ فِينَ أَلْهُ وَمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّارِ فِينَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّارِ فِينَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال



مرألله ألرحمز الرئحيم إِذَاجَاءَكَ أَلُّنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعَلَمُ ا إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ يَنْنَهَدُ إِنَّ أَلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞ أَتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُهُ ءَ الْمَثُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَيْعَ عَلَى قُلُو بِهِمَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعِجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنَّ يَقُولُواْ نَسْمَعَ لِقَوَ لِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُ مُسَنَّدَةُ يُحَسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٌ مُهُ الْعَدُوُ فَاحْذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَيِّى بُوفَكُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ نَعَالُوا أَيَسْ تَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ أَللَّهِ لُوَوْ أُرُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُرِمُّ سَنَكَبُرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُمُوء أَمْ لَرُ نَسْتَغَفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغَفِر أَلَّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ عُ الْقُوْمَ أَلْفَلْ قِينَ ١ هُمُ أَلْدِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ حَنَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلهِ حَزَآ بِنُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَاكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْاعَرُّ مِنْهَا ٱلْاذَلَّ وَلِلهِ ٱلْمِزَّةُ ۗ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلْمُومِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَا يَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُونِ أَمُوا لُكُوولَا أَوْلَائُو عَن ذِكِر أِللَّهِ وَمَنْ يَّفَعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْخَلِيمُ ونَّ ۞ وَأَنفِقُواْمِن مَّارَزَقَنَكُم يِّن قَبْلِ أَنْ يَانِي أَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْنَيْ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَنُ يُّوَيِّحُ أُلَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١



ه إلله الرَّحْمَرُ الرَّحِب يُسَبِحُ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارَضِّ لَهُ الْمُثَلِّكُ وَلَهُ الْحَـمَدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ خَلَقَكُمْ ۚ فَمِنكُمْ كَافِرُ وَمِنكُمُ مُّومِنٌ وَاللَّهُ مِمَاتَعُ لُوْنَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ أَلسَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلْيَهِ اللَّصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَانْسِرُونَ وَمَاتَّعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِي ٱلْمَرَيَاتِكُمْ نَبَوُّ الْإِبِنَ كَفَرُو أَمِن قَبَلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا فُ اَلِيُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَّالِبِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَىُّ يَهْدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَنَوَلُّواْ وَالسَّتَغْنَى أَلَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَ لَّنَ يُبْعَثُواْ قُلَّ بَلِي وَرَخِةٌ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ مِمَاعِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ الذِحَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِبَوْمِ إِلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ النَّغَابُنِ وَمَنْ بُوْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِعًا نُكَفِّرْعَنْهُ سَيِعَانِمِ وَنُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِم مِن تَحَيِّمَا أَلَانَهُنُ خَلِدِ بِنَ فِيهَآ أَبِّدًا ذَا لِكَ أَلْفَوْزُ ۖ الْعَظِيمُ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِيَآ أَوْلَإِلَكَ أَصَعَكِ الْبُارِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذَ نِ إِللَّهِ وَمَنَ بُوْمِنَ بِاللَّهِ بَهَدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ نَفَيْءٍ عَلِيمُ اوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْنُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْمَلَكُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَّ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنَ أَزُوَ لِحُدُ وَأَوۡلَٰذِكُرُ عَدُوَّا لَّكُمۡ ۚ فَاحۡذَرُوهُمۡ ۗ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَخۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّجِبُمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُوالُكُرُ وَأُولَا كُمْ فِنْنَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ ۗ أَجْرُ عَظِيرٌ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعَّتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَنْ بُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاوٌ لَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوزَ

إِن تُفْتِرِضُوا اللهَ فَرَضًا حَسَنَا يُضَاحِفَهُ لَكُرُ وَيَعْفِيرُ لَكُرُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ الْحَرِيرُ الْحَكِيمُ اللهُ ال



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَرْ الرَّحِيبِ يَكَانُّهُا ٱلنَّكِ ءُإِذَاطَلُقَتْمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ ﴿ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُو اَلْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ بُبُوتِهِ نَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنَّ يَانِينَ بِفَخِشَةٍ مُّبَبِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظُّلَرَنَفُسَهُ ولَا تَدُرِهِ لَعَلَّ أَلَّهَ يُحُدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمَّرًا ۞ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمَّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشِّهِ دُواْ ذَوَكَ عَدَلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَالِكُرُ بُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِ وَمَنْ يُنِّقَ اللَّهَ يَجَعَل لَّهُ مَخْرَجًا الله وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَنُوكُلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُو حَسْبُهُ

إِنَّ أَللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ ۚ فَدُجَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَهُ وِقَدْرًا ١٥ وَالَّهُ بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِن نِسَآيِكُو ۚ إِن إِرْتَبَتْمُ ۚ فَعِدَّ نَهُنَّ تَلْنَهُ أَشْهُرِ وَالَّيْهُ لَرُ يَحِضَنَّ وَأُوْلَكَ الْاحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ بَّنَّنَ إِللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مِنَ الْمَرِهِ، يُسَرَّا ۞ ذَالِكَ أَمْوُ اللَّهِ أَنزَلَهُ } إِلَيْكُمْ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ إِلَّهُ يُكُفِرْعَنْهُ سَيِّعَانِدِه وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا الْ الْسَكِوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنهُم مِّنْ وَجُمْدِكُرُ ۚ وَلَا تُصَارَّوُهُنَّ لِلْنُضِيْفُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِفُواْ عَلَبَهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَتَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَانْهَرُواْ بَيْنَكُرُ بِمَعَرُوفٍ ٥ وَإِن تَعَاسَرُنُمُ فَسَنُّرُضِعُ لَهُ مُ أَخْرِىٰ ۞ لِلْبَنِفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَنِهِ ، وَمَن فُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مُمَّاءَ ابَيْهُ أَللَّهُ لَا يُكِلِّفُ أَللَّهُ نَفَّسًا إِلَّا مَآءَ إِنِهَا سَبَجْعَلُ اللَّهُ بَعَدَعُسْرِ بُسَّرًا ۞ وَكَأْبِن مِن فَرْبَةٍ عَنَتْ عَنَ أَمْدِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ عِلَا سَنَهُمُ إِحِمَا بَاشَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكُرًا ۞ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا أَصُرَا اللَّهُ لَهُمَّ

عَذَابًا شَدِيدٌ افَاتَقُوا اللّهَ يَأَوُ لِ الْالْبُكِ الذِبنَ الذِبنَ المَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



بِسْ فَالنَّهُ النِّيَةِ وَلَمْ تَحْرَرُهُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثَبْنَغِ مَرْضَاتَ أَنُولِمِكُ يَنَافُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَمْوْرَالرَّحِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ مَرْضَاتَ أَنُولِمِكُ مَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا فَرَضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا فَرَضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا فَرَضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ مُنَ وَإِذَ المَتَ النَّيْحَ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مُنَ وَإِذَ المَتَ النَّيْحَ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مُنْ وَإِذَ المَتَ النَّيْحَ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مُنْ وَإِذَ المَتَ النَّيْحَ وَاللَّهُ مَوْ النَّهُ مَوْ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مُنْ وَإِذَ المَتَ النَّيْحَ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ مَوْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الل

إِلَىٰ بَعَيْضِ أَزْوَجِهِ مَدِينًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ، وَأَغْرِضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ ، قَالَتْ مَنَ اَبُّتَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَاۚ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُما ۗ وَإِن تَظَّاهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِلهُ وَجِبْرِ بِلُ وَصَالِحُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَالْمَلَإِكُمُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ۞ عَسِيٰ رَبُّرُهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبُدِّ لَهُ وَ أَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنكِّنَ مُسْلِمَاتٍ مُّوْمِنَاتِ قَائِنَاتٍ تَّاكِبَاتِ عَإِدَاتٍ سَلِمَاتٍ ثَيِّبَكِ وَأَيْكَارًا ۞ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوُدُهَا أَلنَّاسُ وَالِّحِارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِّكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ أَللَّهَ مَا أَمَّرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ۗ ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعَنَّذِرُواْ الْيَوْمَ إِنَّمَا نَجُنَوُوْ مَا كُننُهُ تَعَلُونَ ۞ يَا يَهُمَا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ نُوبُواْ إِلَى أَسَّهِ نَوْبَكَ

نَّصُوحًا عَسِيْ رَبُّكُولُو أَنْ يُكَفِّرَ عَنكُو سَيِّءَا يَكُو وَيُدُخِلَكُو جَنَّكِ تَجْرِهِ مِن تَحْيِمَا أَلَا نَهَا و يَوْمَ لَا يُحْزِّرِهِ إِللَّهُ النَّبِيَّةِ وَالَّذِينَ ءَ امَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسَعِىٰ بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّنَا أَنْهِمَ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يَأَيُّهَا أَلْنِّكَءُ جَلِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوْجِ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانْتَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحِيْنِ فَنَا نَنَهُ مَا فَلَرَيْغَيْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَلَّهِ شَيَّا وَقِيلَ أَدْخُلَا أَلنَّا رَمَعَ أَلدَّ لِخِلِينٌ ﴿ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَ ءَامَنُوا مُمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ فَالَتْ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي الْجَنَّةِ وَنِجِينِ مِن فِرْعَوَنَ وَعَلِهِ وَنِجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّالِمِيزُ الْعَالِمِيزُ وَمَرْيَمَ إِبْنَتَ عِهْرَانَ أَلِيَّ أَخْصَلَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخَنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتَ بِكَامَتِ رَبِّهَا وَكِنْلِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْنِينَ ﴿



ه إلله إلرَّحْمَاز الرَّحِي تَبَرُكَ ٱلذِ عِيدِهِ إِلْمُثَلَّتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الذِ ٢ خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَتِلُوكُولُهُ أَيُّكُولُهُ أَيُّكُولُهُ أَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْغَفُورُ ۚ الذِ عَ خَلْقَ سَبْعَ سَمَوْنِ طِبَاقًا مَّا بَرَىٰ فِي خَلِقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُنِ فَارْجِعِ الْبَصَرَهَلُ بَرِي مِن فُطُورِ الْمَصَرَهَلُ بَرِي مِن فُطُورِ ا لْمُوَّا رَبِحِعِ الْمُصَرَّكُوَّنَيْنِ يَنْفَلِبِ الْيُكَ ٱلْبُصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ١٥ وَلَقَدُ زَيَّنَا أَلسَّمَاءَ أَلدُّ نِيا مِصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلنَّيَيْطِينِ وَأَغْنَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ أَلْسَّعِيرٌ ۞ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُواْ فِهِاسَمِعُواْ لَهَاشَهِيقًا وَهِيَ نَفُورُ ۞ نَكَادُ ثَمَّيَّرُمِنَ أَلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلۡقِي فِهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مۡ خَزَنَنُهَاۤ ٱلَّهِ يَانِكُمُ نَذِيرٌ ۞

قَالُواْ بَلِيْ قَدُجَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ أَلَّهُ مِن شَكَّءٍ إِنَ أَنتُمُو إِلَّافِ ضَلَلِ كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوُّ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَبِ إِلسَّعِيرٌ ۞ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُّ فَسُحُفًّا لِّأَصْحَبِ اِلسَّعِيرِ ۚ إِنَّ اَلَذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَمُمْ مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١٠ وَأُسِرُواْ فَوَلَكُمْ وَأُولِجَهَرُواْ بِرِءَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِيرُّ هُوَ اللَّطِيفُ الْخِيرُّ هُوَ ألذِ حَعَلَ لَكُوا اللارْضَ ذَلُولًا فَامْشُو أَفِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُ فِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ عَامِنهُم مَّن فِي السَّهَ ا أَنْ يَخْسِفَ بِكُو الْلَارْضَ فَإِذَاهِي نَمُورٌ ۞ أَمَا مِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ بُرُسِلَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالسَّمَاءِ أَنْ بُرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَنَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عَ۞ وَلَقَدَ كَذَّبَ ٱلذِينَ مِن فَيَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوِ أَ إِلَى أَلْطَّيْرِ فَوَقَهُمْ صَلَّفَتْتِ وَبَقَيِضَنَّ مَا بُمُسِكُهُنَّ إِلَّا أَلدَّحَمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَدْعِ بَصِيرٌ ١ اَمَّنَ هَاذَا اَلَذِے هُوَجُندٌ لَّكُمْ بَنصُرُكُمْ مِنن دُونِ اِلرَّحْمَانِ ٣

إِنِ الْكُفِرُونَ إِلَّافِي غُرُورٌ اللَّهِ اللَّهِ عَرُورٌ اللَّهِ اللَّهِ عَرَزُقُكُمُ مِهِ إِنَ اَمْسَكَ رِزْقَهُ مِ بَلَجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ اَفْتَنَ بَمْنِنِهِ مُرَكِتًا عَلَىٰ وَجَهِهِ وَ أَهُدِى أَمَّنَ بَّمَشِهِ سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسَنَفِيم ا قُلْ هُوَ أَلذِ مَ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُوا السَّمْعَ وَالَابْصَرُ وَاللَّفِيدَةَ قَلِيلًا مَّالتَشْكُرُونَ ١ قُلُ هُوَ أَلذِ ع ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْضِ وَ إِلَيْهِ نَحْنَنُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَٰذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ فَلِي إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ شُّبِينٌ ١ فَأَمَّا رَأُوهُ ذُلْفَةَ سَيَّتَتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا أَلْذِح كُنتُم بِرِهِ تَدَّعُونَ ١ قُلُ أَرَابُتُمُوت إِنَاهَلَكِينَ أَللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَجِمَنَا فَمَن يُجْيِرُ اَلْكِكِفِرِ بنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِّ ١٠ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَا بِرِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ١ قُلَ أَرَآبُتُمُ وَ إِنَ أَصْبَحَ مَا قُلُمُ عَوْرًا فَمَنَّ يَّالِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينِ ۞



ألله الإحمز الزجيه تُ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ۞ مَاۤ أَنتَ بِنِحَهَةِ رَبّكَ بِهَجُنُوْ ذِ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ كَمُنُونِ ١ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُوعَظِيمٌ ١ فَسَنُبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ۞ بِأَبِيِّكُو الْمُفْتُونُ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعَلَمُ بِالْمُهْنَدِينَ ۞ فَلَا نُطِعِ اللَّكَذِّبِينَ ۞ وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيُدَهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِلعُ كُلَّ حَلَّفٍ تِّهِينٍ ۞ هَمَازِ مَّشَّاعِ بِيْمِ ۞ مَّنَّاعٍ لِلْغَيْرِمُعْمَدِ أَيْمِ ۞ عُنْلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِم ۞ أَن كَانَ ذَامَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُنْإِلِيعَلَيْهِ ءَايَثُنَاقَالَ أَسَطِيرُ أَلَا وَّالِينَّ ۞ سَنَسِهُ عَلَى أَلْحُرُ طُومِ آلَ إِنَّا بَلُونَهُ مُ كَابَلُونَا أَصْحَبُ أَلْحُتُ فِي إِذَ اَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصِّبِحِينَ۞ وَلَا بِسَّنَتُنُوْنَ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِفُ مِّن رَّيِكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتَ كَالصَّيرِيمُ ۞ فَلَنَادَوْا

مُصِّبِعِينَ ١ أَنْ اغَدُواْ عَلَىٰ حَرُيْكُمْ أَوْ إِن كُنْمُ صَرِّمِينَ ١ فَانطَلَفُواْ وَهُمْ اِسَخَفَنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَّا يَدُخُلَتُهَا أَلْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِنٌّ اللَّهِ وَغَدَوا عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّارَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُوْنَ ۞ بَلْ نَحْنُ عَجْرُومُونَ ١٤ قَالَ أَوْسَطُهُمُوا أَلَى اَقُل لَكُوْ لَوْلَا نُسَيِّحُونَ ١٤ قَالُواْ سُبِحَنْ رَبِّنَاۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَنْكُوْمُونَ۞ قَالُواْ يَـٰوَيُلَنَاۤ إِنَّاكُنَّاطَغِينَ۞عَبِيي رَبُّنَآ أَنَّ يُبَدِّلْنَاخَيْرًا مِّنْهَاۤ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونٌ ١٤ كَذَاكِ أَلْعَذَاكِ وَلَعَذَاكِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِكُنَّقِتِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكِ اللَّعِيمِّ ﴿ أَفَجَعَلُ الْسُلِمِينَ كَالْحِينَ كَالْحِينَ ﴿ مَالَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴿ أَمَّ لَكُمْ كِنَكِ فِيهِ تَدَّرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمُ لَكُمْ يُو أَيْمَانُ عَلَيْنَابِلِغَةُ إِلَىٰ بَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَخَكُّمُونَ ١ سَلَهُمُ وَأَيُّهُم بِذَاكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُ مُ شَرَكًا وْ فَلْيَا تُواْ بِشُرَكَا وَ فِلْيَا تُواْ بِشُرَكَا وَ إِن كَانُواْ صَلِي قِينَ يَوْمَ يُكْنَفُ عَن سَافِ وَيُدْعُونَ إِلَى أَلْسُجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ

خَلِيْعَةً ٱبْصَرُهُمْ تَرُهَفُهُ مَ ذِلَّهُ وَقَدَ كَانُو أَيْدَعَوْنَ إِلَى ٱلسُّمُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ١٠ فَذَرُذِ وَمَنْ يَنْكَذِّبُ بِهَاذَا أَلْحُدِيثٌ سَنَسْنَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٤ وَأَمْلِه لَهُمُّ وَإِنَّ كَيْدِ ٢ مَتِبِنُ ١ أَمْ نَسْتَالُهُمُوهُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَم مُّنْفَلُونَ ١ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُونَ ۞ فَاصِيرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَحِب لَنبُذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ ﴿ فَاجْنَبِهُ رَبُّمُ فِعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيزَ ﴾ وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُواْ لَيَزَلِقُونَكَ بِأَبْصِرْهِمْ لَتَاسَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُجَنَّوُنُّ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُو الْلَحَالَمِينَّ ۞



بِنْ فِي الرَّحْمَٰ الْرَاسِ فِي اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّاسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّاسِ فِي الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الْرَاسِ الرَّاسِ الرَّاسِ الرَّاسِ الرَّاسِ الرَّاسِ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

وَعَادُ بِالْفَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا لَأَوْدُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهۡلِكُواْ بِرِجِ صَرۡصَرِعَانِيَةِ ۞ سَخَّرُهَا عَلَيْهِمۡ سَبۡعَ لَيَالِ وَ تَمَانِيَةَ أَيَّا مِ حُسُومًا فَنَرَى أَلْفَوْمَ فِيهَا صَرَعِي كَأَنَّهُ مُرَّةِ أَعْجَازُ نَخَلِخَاوِ بَيْرٌ ۞ فَهَلُ نَبِي لَهُمْ مِّنَ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكُكُ بِالْخَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوّاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ وَأَخْذَةُ رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَغَا أَلْمَاءُ حَمَلْنَكُو فِي الْجَارِيَةِ ١٤ لِنَجْعَلَهَالَكُو تَذَكِونَ وَتَعِيهَا أَذُنُّ وَاعِيَةً إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَلِحِدَةٌ ١٥ وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةَ وَلِحِدَةً ١ فَيُونَمِيذِ وَفَعَتِ إِلْوَاقِعَةً ٥ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَينِ وَاهِيَةُ ١ وَالْمِلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَا وَيَحْ لُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِإِ شَكِينَةٌ ۞ يَوْمَ لِإِ تُعْرَضُونَ لَا تَخِهٰىٰ مِنكُرُ خَافِيَةُ ٥ فَأَمَّا مَنُ أُونِي كِتَابُهُ وبِيكِمِينِهِ عِ فَيَقُولُ هَا وَمُ اقْرَهُ وَالْكِتَابِيَهُ اللهِ إِنِّ ظَنَنتُ أَنْ مُلَاقِ

حِسَابِيَهُ ١٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ١٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١ قُطُو فَهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا إِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي إَلَاتِيَامِ إِلْخَالِيَةِ ١ وَأَمَّامَنُ اوِنِي كِتَابُهُ و بِسِنِ مَالِهِ عَ فَيَفُولُ يَلْيَنِّنِ لَوْ اوْ كَتِبْيَةٌ ١٥ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيٌّ ١٥ يَلْيَتَهَا كَانَتِ إِلْقَاضِيَةُ ١٤ مَا أُغْنِي عَنِي مَالِيهُ ١٤ هَـ لَكَ عَنِي سُلَطَنِيَةً ١ خُذُوهُ فَعُنُلُوهُ ١ ثُمَّ أَلِحِيهَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ الْحِيهَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ الْمُعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَاطْعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ ۞ لَا يَاكُلُهُ وَ إِلَّا أَخْطِئُونَ ۞ فَالْآ أَقْيِمْ بِمَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَالَا نُبْصِرُونَ۞ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيم ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونٌ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَّ ۞ نَنزِبلُ مِّن رَّبِّ التَّالَمِينَ ١ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ اللاقاوِيلِ ١ لَأَخَذُ نَامِنْهُ

بِالْيَمِينِ ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِن كُومِّنَ اَحَدِعَنْهُ الْمُتَوِينَ ﴿ فَمَا مِن كُومِّنَ الْمَدِعَنَهُ الْمُتَوَيِّنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللِّلْ الللللِ اللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللْمُولِ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللِّلِمُ الللللْمُ الللللِّل



بِسْ السَّابِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ الْكَهْنِ اللَّهُ الْرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ الْكَهْنِ الْكَهْنِ اللَّهُ وَالدُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اللَّهِ ذِهِ الْمُعَارِجُ الْمُكَلِّكُ الْمُكَلِّكُ وَالدُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اللَّهِ ذِهِ الْمُعَارِجُ الْمُكَلِّكُ الْمُكَلِّكُ وَالدُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اللَّهُ وَالدُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اللَّهُ وَالدُّوحُ اللَّهُ وَالدُّوحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّوعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

بَوْمَهِذِ بِيَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَنِحِيهِ ۞ وَضَحِبَتِهِ وَأَنِحِيهِ ۞ وَضَحِيلَنِهِ إِلَيْ نُتُويهِ ۞ وَمَن فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ شِجِيهِ ۞ كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَظِي ۞ نَزَّاعَةُ لِّلْشَّوِيٰ ۞ تَدُعُواْمَنَ اَدْبَرَوَتَوَلِّي ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعِي ۚ ۞ إِنَّ ٱلانسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا ۞ وَإِذَامَسَّهُ الْمَانُوعَا اللَّالْمُصَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ مَلِّينَ اللَّهُ الْذِينَ هُوْعَلَى صَلَاغِمْ دَالْمِمُوزَ وَالذِينَ فِي أُمُولِهِ مُ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ١٥ لِلسَّابِلِ وَالْحَدُرُ ومِّ ١٥ وَالْذِينَ يُصَدِّفُونَ بِبَوْمِ الْدِينِ ﴿ وَالْذِينَ هُمِ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُونِجِهِمُ ۗ أَوْمَا مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُ مْ فَإِنَّهُ مُ عَيْرُ مَلُومِينٌ ۞ فَمَنِ إِبْنَهِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَكَ هُو الْعَادُونَ ١٥ وَالذِينَ هُرَ لِأَمَنَنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَا لَدَيْهِمْ قَآلِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ بُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَإِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكُرَمُونَّ ۞

فَمَالِ الدِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْبَعِينِ وَعَنِ اِلسِّمَالِ عِن بَنَ ۞ أَيَطُمَعُ كُلُّ الْمَرِيمِ مِّنْهُمُ وَأَنْ يُدْخَلَجَنَّهُ نَعِيمِ ١٤ كُلَّا ۗ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ۗ اللَّهُ فَكَ أَقْسِمُ بِرَبِّ اِلْمُتنَيْرِينِ وَالْمُغَيْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَىٰٓ أَنَ نُبُّدِّلَ خَيْرًا مِّنَهُمْ وَمَا نَحَنْ لِمَسْبُوفِينَ اللهُ فَذَرُهُمْ يَحُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَافُواْ يَوْمَهُمُ ٱلزِهِ يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَحَرُّجُونَ مِنَ أَلَاجُدَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ وَإِلَىٰ نَصَيِ يُوفِضُونَ ﴿ خَلِيْمَعَةً اَبْصَارُهُو تَرَهَفُهُمْ دِلْةٌ تَالِكَ أَلْبَوْهُ الذِ كَانُوا بُوعَدُونَ @



بِسَّ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّمَانَ مِن قَبَلِ أَنْ إِنَّ الْذِرْ فَوْمَكَ مِن قَبَلِ أَنْ إِنَّ الْمُورِ مِن قَبَلِ أَنْ يَا اللهُ الل

أَنْ الْحَيْدُو الْمَالَةَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ١ يَغْفِرُ لَكُرْمِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَيِّحُ كُرُو إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ أَسَهِ إِذَاجَاءَ لَا يُوَخَرُ لَوۡكُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٤ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوۡتُ قَوۡمِ لَيۡلَا وَنَهَارَا۞ فَلَرْ بَرِدْهُمْ دُعَاءَى إِلَّا فِرَارًا ۚ وَإِلَّا كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغَفِيرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا يُبْتَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكَبَرُوا السَيْكَبَارًا ۞ نُدَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۚ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ وَلَيْ رَبُّ لَهُمُ وَ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ السَّنَغُفِرُواْ رَبَّكُونُ إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْلِدُ ذَكُمْ بِأَمُوا لِ وَبَنِينَ وَبَجُعَلَ لَّكُوْ جَنَّتٍ وَبَجُعَلَ لَّكُوْءَ أَنْهَارًا ١ مَّا لَكُورِ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَفَارًا ﴿ وَفَارًا ۞ وَفَدْ خَلَفَكُمْ ۗ أَطُوارًا ۞ اَلَمْ نَنَرَوًا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَلَوْنِ طِبَافًا ۞ وَجَعَلَ أَلْفَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجًا ا

وَاللَّهُ أَنْبُتَكُم مِنَ أَلَارُضِ نَبَانَا اللَّهُ أَنْبُتَكُم مِنَ أَلَارُضِ نَبَانَا اللَّهُ تُعِيدُ كُمّ فِبِهَا وَيُحْيِّ جُكُرُةً إِخْوَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْلارْضَ بِسَاطاً ۞ لِنَسَلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِي اللَّهِ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُ مُ عَصَوْلِ وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكَرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ وَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُهَاعًا وَلَا يَغُونَا وَيَعُونَ وَنَسُرًا ١٠ وَقَدَ أَضَالُوا حَيْبِراً وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَلًا آنَ مِّتَا خَطِيَّانِهِمُ وَأُغِّي قُواْ فَأَذُ خِلُواْ نَارًا فَلَمْ بَجِهُ دُواْ لَهُ مِ مِّن دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠٠ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرَّ عَلَى أَلَارُضِ مِنَ أَلْكِفِرِ بنَ دَيَّارًا 💮 إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٠٠ رَبِّ إِغُفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَى وَلِمَن دَخَلَ بَهُنِي مُومِنًا وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ قُلُ اوحِي إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِينَ أَلِحِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُوْءَ انَّا عَجَبَا ۞ يَهُدِ مَ إِلَى أَلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِرِهِ وَلَن نُثْرِكَ بِرِبِّنَا أَحَدَا ١ وَإِنَّهُ وَ تَعَالِي جَدُّ رَبِّنَا مَا اَنَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا ١٠ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أُلَّهِ شَطَطاً ٥ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَغُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا ٥ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ أَلِا نِس يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ أَلِا نِس يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ أَلِحُ نِ فَزَادُوهُمْ رَهَفًا ۞ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَاظَنَنتُمُ وَأَن لَّنَ يَبْعَتَ أَلِلَّهُ أَحَدًا ۚ وَإِنَّا لَمَهُنَا أَلْسَّهَا ۚ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتَ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَفَتْحُدُمِنْهَا مَفَلِدَ لِلسَّمْعِ فَيَنْ يَسْتَمِعِ إِلَانَ يَجِدُ لَهُ مِيْمَابًا رَّصَدًا ۞ وَإِنَّا لَا نَدُرِحَ

أَنْتُو الريدَ مِن فِي إِلَارْضِ أَمَرَ ارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُ وَسُدَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله وَإِنَّامِنَّا أَلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَكُنَّا طَرَآبِنَ قِدَدًا ١ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعُجِرَ أَلَّهَ فِي إِلَارْضِ وَلَن نُحْجِرَهُ و هَرَبًا ١ وَإِنَّا لَتَا سَمِعْنَا أَلْهُدِي ءَامَتًا بِرِدٌ فَنَ يُوْمِنَ بِرَبِهِ وَلَا بَعَافُ بَحْسَا وَلَا رَهَفَا ١٠ وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسْامُونَ وَمِنَّا أَلْقَاسِطُونَ فَمَنَ ٱسْلَمَ فَأَوْلَئِكَ نَحَرَّوَا رَشَدًا ١٠ وَأَمَّا أَلْفَلْسِطُونَ فَكَانُواْ الجَهَنَّهَ حَطَبًا ١٥ وَأَن لُّو إِسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَا شَقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا اللَّهِ لِنَّفُيْنَهُمْ فِيهٌ وَمَنْ يُخْرِضْ عَن ذِكِّر رَبِّهِ ع نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا إِلَى وَأَنَّ ٱلْمُسَجِدَ لِلهِ فَلَا تَدُعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدَاً ۞ وَإِنَّهُ, لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ١٠ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَخِّ وَلَا أَنْسُرِكُ بِيَّ أَحَدًا ١ قُل إِنَّ لَا أَمْلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّهُ فَلْ الِيِّ لَنْ بُجِّيرَ فِي مَا أَلَّهِ أَحَدُ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِرٍ مُلْنَحَدًا ١ اللّا بَلَغَا مِنَ أَلْمَهُ وَرِسَالَنِهِ وَمَنَّ بَعْصِ أَلَّهُ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ فَإِنَّ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ



بِسَّ عِلَيْهُ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّحَةِ الرَّاسَةِ الرَّحَةِ الرَّحَةِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْمُعْوِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْمُعْوِ الرَّاسِةُ الْمُعْوِ الرَّاسِةُ الْمُعْوِلِ الْمُعْوَالْمَا الْمُعْوَالْمَا الْمُعْوَالْمَا الْمُعْوَالْمَا الْمُعْوَالْمَا الْمُعْوَالِلَّا اللَّهُ الْمُعَالَّةِ اللَّهُ الْمُعَالَقُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِلْ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

قِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاذَّكُرُ إِلْهُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَّذِهِ تَبْنِيلًا ۞ رَّبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَاتَّخِذْهُ وَكِلا ﴿ وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرُذِ وَالْمُكَذِّبِينَ أَوْلِ إِلنَّعْمَةِ وَمَهِّلَهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنَّكَا لَا وَجَحِبُمَا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَدَابًا اَلِيمًا ۞ بَوْمَ تَرْجُفُ الْارْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرُّسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَّا أَرُّسَلُنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصِىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذَ لَهُ أَخْذًا وَبِيلَا آنَ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرْتُهُ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اللَّهُ مَاء مُنفَطِرٌ بِرَّه كَانَ وَعَدُهُ، مَفْ عُولًا ١ اِنَّ هَاذِهِ عَنْذَكِرُهُ فَمَن شَاءَ التَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَعَوُّمُ أَدَّ نِي مِن تُكُنَّى إِلَيْلِ وَنِصْفِهِ، وَثُلْثُهِ، وَطَآبِفَهُ مِنَ أَلِذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ

أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُرٌ فَافَرَءُ والْمَانَيْسَرَمِنَ أَلْفُرُءَانَ عِلْمَ الْمَسْتَكُونُ فِي الْمَرْضِي وَءَاخِرُونَ يَضِرِبُونَ فِي الْمَرْضِ بَبْتَعُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِهِلِ اللَّهِ فَاقْرَءُ والْمَا عَن فَضَلِ اللَّهِ قَاقُرَءُ وَلَى يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِهِلِ اللَّهِ قَاقُرَءُ والْمَا تَنَسَرَمِنَهُ وَأَفْهُ وَالْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ وَءَاخُولُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ وَءَا الْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي مَن عَيْرِ فِي اللَّهُ وَالْمَالِقَةُ وَءَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالُولُونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالُولُونَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا



بِسْسِسِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّارِي فَرَ فَأَنذِرٌ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِرٌ ﴿ وَلِنَتَابَكَ فَطَهِرٌ ﴿ وَالرِّجْزَ فَالْحَجْزُ ﴿ وَلَا نَمْنُ نَسْتَكُونُ اللَّهِ عَرَفَ وَلَوْبِكَ فَطَهِرٌ ﴿ وَلَا نَمْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَا عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى

وَحِيدًا ١٥ وَجَعَلْتُ لَهُ وِ مَا لَا تَمْدُودًا ١٥ وَبَنِينَ شُهُودًا ١ وَمَهَّدتُ لَهُ ، تَمُهِيدَا ۞ ثُوَيَطَمَعُ أَنَ أَزِيدَ ۞ كُلَّ إِنَّهُ و كَانَ لِآبَيْنَا عَنِيدًا اللهِ سَأْرُهِ فَهُ أَو صَعُودًا اللهُ وَقَدَّرَ اللهِ اللهُ وَقَدَّرَ اللهُ اللهُ وَقَدَّرَ اللهُ اللهُ وَقَدَّرُ اللهُ اللهُ وَقَدَّرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدَّرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدَّرُ اللهُ ا فَقُيْنَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٠ نُرُّ فَيُعَلَكَيْفَ قَدَّرَ ١٠ نُمَّ نَظَرَ ١٠ ثُرَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ أُورَ وَاسْتَكْبَرَ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحَرٌ يُوثَوُ ۞ إِنْ هَلْنَآ إِلَّا قَوَلُ الْبُنَدُ ۞ سَأَصْلِيهِ سَفَرٌ ۞ وَمَا أَدْرِيْكَ مَاسَقَرُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا تَذَرُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرٌ ٥٠ وَمَاجَعَلْنَاۤ أَصْحَكِ أَلْبَارِ إِلَّا مَلَيِّكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمُ وَ إِلَّافِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْلِيَسْنَيْفِنَ أَلْذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبْ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَثُوّا ۚ إِبِمَنَا وَلَا يَرْمَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَكِ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَاً أَرَادَ أَنَّهُ بِهَاذَا مَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُضِلُّ أَنَّهُ مَنْ يَنَآ وُ وَبَهَدِے 

كُلَّا وَالْقَمَرِ وَالْيُلِ إِذَ أَذَبَرَ وَالشُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ الشُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ الصّ إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلْكُبَرِ إِنَّ لَذِيرًا لِلْبَشَرِ لَى لِمَا مَنَاءَ مِنكُمْ وَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرُ اللَّهُ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتَ رَهِينَهُ ١٤٠ إِلَّا أَصْعَبَ ٱلْيَمِينِ ١٤ فِ جَنَّتِ يَنْسَآءَ لُونَ ١٤ عَنِ ٱلْجُرْمِينَ ١ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرُ اللَّهُ الْوَالْوَالْوَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ١ وَلَهُ نَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا خَوْضٌ مَعَ الْخَايِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَ ذِبُ بِهُوْمِ إِلَّذِينِ ﴿ حَتَّى أَبَيْنَا ٱلْيَقِينُ ۗ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَهُ الشَّلِفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكِونِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُ مُ حُـمُرٌ مُّسَنَّنَفَرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةِ، ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ المَرِيدِ قِنْهُمُ وَأَنْ يُوْفِي صُحُفًا مُّنشَّرَةً ﴿ كَا تَكُلُّا بَلِ لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةً ﴿ كُلَّا إِنَّهُ, تَذَكِرُهُ ۗ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ, ۞ وَمَا نَذَكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَّنَآءَ أَلَّهُ هُوَ أَهَلُ النَّقَوىٰ وَأَهَلُ الْمُغَوِرَةِ ۞



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَرْ الرَّحِي لَاَّ أَفْسِهُ بِهَوْمِ الْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أَفْيِهُ مِالنَّفْيِسِ اللَّوَّامَةُ ۞ أَيَحَيْسِبُ الإنسَانُ أَلَّنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ كَا بَلِّي فَلِدِرِ بَنَ عَلَىٰٓ أَنَ نَّسَوِّىَ بَنَانَهُ وَ۞ بَلَ بُرِيدُ الْإِنسَانُ لِبَغْجُرِ أَمَامَهُ وَ۞ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ اللِّفِيَامَةِ ۞ فَإِذَابَرَقَ ٱلْبَصَرُ۞ وَخَسَفَ ٱلْفَمَرُ۞ وَجُمِعَ أَلشَّمْسُ وَالْفَكِرُ ۞ يَقُولُ أَلِانسَانُ بُوْمَهِدٍ أَيْنَ أَلْمُفَرُّ ۞ كَلَّا لَاوَزَرُّ ١٤ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِدٍ الْمُسْتَعَرُّ ١٠ يُغَبُّو أَ الإنسَانُ يَوْمَيِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ٣ بَلِ الإنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ بَصِيرَةُ ١ وَلُوَ ٱلَّهِيٰ مَعَاذِيرَهُۥ ٥ لَا ثُحُرِّكُ بِيهِ لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِرِّمْ ۞ لَا ثُحُرِّكُ بِيء لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِرِّمْ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُوْءَ انَهُونَ فَإِذَا قَرَأْتُهُ فَانَبِعْ قُرْءَ انَهُ, ١٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَابَيَانَهُ وَاللَّا كُلَّابِلِّ غُبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ الدَّرُونَ أَلَاخِرَةً ١

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَهُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةُ ١٠ نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١٠ كَنَّ إِذَا بَلَغَتِ اِلتَّرَافِي ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْنَفَّتِ إِلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ الْمُسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلِّي ۚ وَلَكِن كَدَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى ﴿ فَتَعَلَّ مِنَّهُ ٱلزَّوْجَيْنِ أَلذَّكُرَ وَالْانِيْنَ ۚ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِدٍ عَلَىٰٓ أَنْ يُخْتِئَ ٱلْمُوْتِيٰۗ ۞



بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيهِ فِي اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيهِ فِي السَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيهِ فِي السَّهِ الرَّمَانِ الرَّمَانِ فَي الرَّمَانِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُو

إِنَّا خَلَقْنَا أَلِا سَنَ مِن نَّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْنَلِيهِ فَحَكَلَّنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ إِنَّا هَدَيْنَهُ ۚ الشَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكِفِي بَنَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ أَلَابْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَللَّهِ بُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذَرِ وَيَخَافُونَ بَوْمًا كَانَ سَنَوُهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطِعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عَصِيكِكَ وَيَنِهَا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّنَا نُطَعِمُكُو لِوَجُهِ إِللَّهِ لَانُ بِدُ مِنكُو جَزَّاءً وَلَاشَكُورًا ١ إِنَّا كَنَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قُمَطَرِيرًا ١ فَوَقِيهُمُ اللَّهُ نَنَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِيْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٥ وَجَرِيهُم إِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ مُّنتَّكِمِ بِنَ فِبِهَاعَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِهَا شَمَّسًا وَلَا زَمْهَرِ رَا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مَرْظِلَلْهُا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا نَذَ لِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَارِيرًا ۞ فَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا قَنْدِيرًا ۞ وَيُسْفَوْنَ

فِهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجِبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِهَا نَسُمٌ إِسَلْسَبِيلًا ۗ ۗ وَبَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ يُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِنْتَهُمْ لُوَلُوًا مَّنتُورًا ١ وَإِذَارَأَيْتَ نَرَّ رَأَيْتَ نَعِبَمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١ عَلِيهِمْ يْبَاكِ سُندُ سِخُضَّرُ وَإِسْنَبَرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَفِيهُمْ رَبُّهُ مُ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْ جَرَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَّشْكُورًا ١ إِنَّا خَنْ تَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ١ فَاصْبِرُ لِكُكِّرِ رَبِّكَ وَلَا نُطِعْ مِنْهُمُ وَ وَاثِمًا أَوَّكُمُورَا ﴿ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ مُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَمِنَ أَلْيُلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَلَوْ لَآءِ يُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ وَبَذَرُونَ وَرَآءَ هُرْبَوُمَا ثَقِيلًا ۗ ١ نَّحَنُّ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ لَنَا أَمْنَاكُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مِ تَذْكِرَةٌ فَهَن شَاءَ التَّخَذِ إِلَىٰ رَبِّهِ مِسَبِيلًا ۗ ۞ وَمَا نَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يُدُخِلُ مَنْ يُسَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِمَ ا



رَوَلِسِيَ شَلِمَغَلِتِ وَأَسْقَيْنَكُ مُ مَاّاءً فَرُانًا ١٠ وَيَلُ يُوْمَعِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَّ ۞ إَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُننُم بِيَ يُكَذِّبُونَ ۞ إَنطَلِقُوٓ أ إِلَىٰ ظِلِّ ذِے ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَّاظَلِيلِ وَلَا يُعْنِفِ مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِهِ بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴿ كَأَنَّهُ وَجِمَالُكُ صُفَرُ ۗ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِللَّهُ كَذِبِينَ ١٤ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ١٥ وَلَا يُوذَنَّ لَهُمْ فَيَعَتَذِرُونَ ١٤ وَيَلُ بُؤْمَيذٍ لِللَّهُكَذِّبِينَ ١٤ هَذَا يَوْمُ ٵٙڷؙڣٙڞٙڸؚڿؘڡٙۼٛٮٚڬؙٛڋۣۊٳڵٳۊۜڸينؘ۞ڣؘٳڹڰٲڒؘڰؙۯػؽڎٞڣٙڲؠۮ۠ۅڹۜ۞ وَبْلُ بَوْمَهِدٍ لِللَّهُ كَذِبِينٌ ١٤ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَلِ وَعُيُونِ ١ وَفُوا لِهَ مِمَّا بَشْنَهُونَ ١٠ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا مِمَا كُنتُمْ تَعَمُّلُونَّ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجِينَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَبُلُّ يَوْمَهِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا اِتَّكُمْ شُجِيمُونَ ۞ وَيَـلُّ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٥ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ارْتُكُواْ لَا يَرْتَكُونَ ١ وَبُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِيبِنَ الله فَيِأَيِّ حَدِينِ بَعَدَهُ و بُومِنُونَ عَيْ



جَرَآءَو فَاقَالَ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكْنِنَا كِذَّابًا ۚ وَكُلَّ شَءَءٍ ٱخْصَلْنَاهُ كِتَبًا ۚ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ ۗ إِلَّا عَذَابًا ۞ إِنَّ لِلْنَّفِينَ مَفَازًا ۞ حَدَ آيِقَ وَأَعْنَبُا ۞ وَكُواعِبَ أَنْوَابًا إِلَى وَكَأْسَادِهَافًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوَّا وَلَا كِذَّابًا ﴿ جَزَّاهُ جَزَّاهُ مِّن زَّيْكَ عَطَأَهُ حِسَابًا ۞ رَّبُ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَمَابَبُنَهُمُّا أَلْرَحْمُنْ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمُلَإِكَةُ صَفَّى لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ١٣٠ ذَلِكَ أَلْبَوْمُ الْحُقُّ فَمَن شَآهَ إَنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا ١٤ إِنَّا أَنذَ زَنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْهَ مِنْ يَنظُوُ الْمُرَّهُ مَا قَدَّ مَنْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِوْ يَالْيُلْنَذِ كُنتُ ثُرَابًا ۖ



بِسْ فَرَاللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ السَّامِعَانِ سَبْعًا اللَّهُ وَالسَّامِعَانِ سَبْعًا اللَّهُ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالْعَالَ السَامِ وَالسَامِ وَالسَام

فَالسَّلِهَ لَتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُكَرِبُونِ أَمْرًا ۞ يَوْدَ تَرْجُفُ اَلْوَاحِفَةُ ۞ تَنْبَعُهَا أَلْوَادِ فَ فُنْ۞ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةُ ۞ ٱبْصَارُهَا خَلِيْعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَ. ثَالْمَرْدُودُونَ فِي إِلْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عِظَمَا نَيْحَرَةً ۚ ۞ قَالُو أَتِلُكَ إِذَا كُرَّةٌ كَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّاهِي زَجْرَةٌ وَلِمِدَةٌ ١٤ فَإِذَاهُم بِالسَّاهِمَ فِي هَلَ أَبِيلُكَ حَدِيثُ مُوسِيَ ۞ إِذْ نَادِيمُ رَبُّهُ مِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى ۞ إَذْهَبِ الْمَافِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٰ۞ فَقُلُّ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَدَّكِيٰ۞ وَأَهۡدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَعَنَّتِينَ ١ فَأَرِيمُ أَلَا يَمُ أَلَكُمُ وَيَ اللَّهُ أَلَكُمُ وَيَ فَكُذَّ بَ وَعَصِيٰ ١ نُمَّ أَدْبَرَيَسَعِيٰ ﴿ فَعَنْمَ فَنَادِي ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُو اَلَا عَلِي ۞ فَأَخَذَهُ أَلَّكُ نَكَالَ أَلَاخِرَةِ وَالْأُولِيُّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَعِبْرَةً لِكُنْ يَخْيني ﴿ هَا أَنتُمُوهَ أَشَدُ خَلَقًا آمِرِ السَّمَاءُ بَنَيْهَا ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْهَا ﴿ وَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّبْهَا ١١٠ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرِجَ ضُحَيْهَا ١١٠ وَالْارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَيْهَا آكَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَيْهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا اللَّهُ مَتَنَّا لَّكُورُ وَلِأَنْعَامِكُو اللَّهِ وَلِأَنْعَامِكُو اللَّامَّةُ اللَّهَ الْكُبْرِي ١ بَوْمَ يَتَذَكُّو الْإِنسَانُ مَاسَعِي ﴿ وَيُرْزَتِ الْمُحِيمُ لِمِنْ يَرِيْ ۞ فَأَمَّا مَن طَغِيٰ ۞ وَءَا نَوَ أَلْحَيَوْهَ ٱلدُّنْبِا ۞ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِيَ أَلْمَأُولُ ٣ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَاهَ رَبِّهِ ، وَنَهَى أَلنَّفُسَ عَنِ ۚ الْهَوِيٰ ۞ فَإِزَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوِيٰ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن اِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَيْهَا ﷺ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكِرِنهَا ۗ إِلَىٰ رَبِّكَ مُسْتَهَيْهَا ۚ إِنَّا أَنْتَ مُنذِهُ مَنْ يَخْشَيْهَا ۖ كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَرْ يَلْبَتْنُواْ إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَيْهَا ۗ مُنْ عُدِينَ أَجَدِينَ أَجَدِينَ أَنَّا إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّ حرالله الرّحمز الرّحي عَبَسَ وَنُوَلِّنَ ۞ أَنْجَاءَهُ ۚ الْاعْمِي ۚ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مِ بَرَّكُ ۖ ۞ أُوۡرِيَّدُكُوۡ فَنَنفَعُهُ الدِّكُوٰ لِّ الْمَّامَرِ لِسَنَغَنِي فَأَنتَ لَهُۥ نَصَّدُوٰ وَمَاعَلَٰہُكَ أَلَّا يَرَّكُنَّ ۚ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعِيٰ ۞ وَهُوَ يَخْبَنيٰ ۞ قَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّيٰ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرُةٌ ۞ فَمَن شَاءَذَكُرُهُۥ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرَفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ مِأْبُدِ ٤ سَفَرَةٍ ﴿ كَرَامٍ بَرَرَةِ ۞ قَيْلَ الْإِنسَانُ مَا ٱلْمُفَرَّةُ ۞ مِنَ اَيِّ شَاءٍ خَلَقَهُ ۗ ۞ مِن نَّطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ و اللهُ السَّبِيلَ يَسَرَّهُ و الْمُ أَمَاتَهُ و فَأَقْبَرَهُۥ ۞ ثُمَّ إِذَا شَاءَ انشَرَهُۥ ۞ كَلَّا لِمَايَقْضِ مَاۤ أَمَرَهُۥ۞ فَلْمِتظُرُ إَلانسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ١٤ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَاءَ صَبَّا اللَّهُ مُمَّ شَقَفْنَا أَلَا رُضَ شَقَّا اللَّهُ فَأَبَّنُنَا فِيهَا حَبًّا اللَّهِ وَعِنَبًا وَفَضِّبًا اللَّهِ وَزَيْتُونًا وَنَخَلَا وَحَدَ إِن عُلْبًا ۞ وَقَالِهَةَ وَأَبًّا ۞ مُّتَعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمُ ۗ فَإِذَاجَاءَنِ الصَّاخَةُ ١٤ بَوْمَ يَفِرُ الْمُرْءُ مِنَ أَخِيهِ ١٥ وَأَمِّهِ وَأَبِّهِ وَأَبِّهِ وَصَحِبَنِهِ ، وَبَنِيهُ ۞ لِكُلِّ الْمَرِي مِّنْهُمُ بَوْمَةٍ ذِ شَأَنُ يُغْنِيهُ ۞ وُجُوهُ بَوْمَ إِذِ مُّسَفِرَةً ﴿ صَاحِكَةٌ مُنْكَنَبَشِرَةٌ ﴿ وَوَجُوهُ بَوْمَ إِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرُ هَفُهَا فَتَرَةٌ ۞ أَوْلَلِكُهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَةُ الْكَفَرَةُ الْفَجَةُ الْكَ



قَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴿ إِنَّهُ وَ إِلَّا ذِكُو لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِمِنْفَاءَ مِنكُمْ وَ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ مِ إِذَا أَلْتَمَآهُ أَنْفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْكُواكِكِ إِنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِيُحَارُ فِحُيْرِتَ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْنِرَتَ ۞ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا قَلَّا مَتَ وَأَخَرَتْ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلإنسانُ مَاغَرُكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَوِيمِ ۞ اِلذِ خَلَقَاكَ فَسَوِّيْكَ فَعَدَّلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةِ مَّا شَاءَ رَكَّبَكُ ۞ كَلَّا بَلُ ثُكَذِبُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِخَفِظِينَ۞ كِوامًا كَيْبِيزَ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ إِنَّ أَلَا رُارَ لَفِي نَعِيمٌ ١٥ وَإِنَّ أَلْفُجْنَارَ لَهِ بَحِيمِ ۞ يَصْلُونَهَا يَوْمَ أَلَدِينِ ۞ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ ۞ وَمَا أَدُرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثُرَّا مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞

## يَوْمَ لَا نَمَاكُ نَفُسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْامْرُ يَوْمَهِذِ لِللَّهِ ١ الله المطفقات والمالية رألله الرحمز الرجيب وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا أَكْنَالُواْ عَلَى أَلْتَاسِ يَسْتَوُفُوْنَ ۞ وَإِذَا كَالْوُهُمْ مِ أُو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنَّ أَوْلَلِّكَ أَنَّهُم مَّبْعُونْوُنْ ١٤ لِيَوْمِ عَظِيمِ ٤ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ كَلَّدَ إِنَّ كِنَابُ ٱلْفَجُّارِ لَفِي سِجِّينٌ ۞ وَمَاۤ أَدۡرِبْكَ مَاسِجِّينٌ ۞ كِنَابٌ مَّرَفُومٌ ۗ۞ وَبُلُّ يَوْمَيِدِ لِلْهُكَذِينَ۞ اَلذِينَ يُكَذِّبُونَ بِبَوْمِ الدِّيزِۗ وَمَا يُكَذِّ بُ بِرِءَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ لَنِي إِذَا تُنْإِلَى عَلَيْهِ وَايَانُنَا قَالَ أَسَطِيرُ أَلَا وَإِلِنَ ٢ كَالَّا بَلِ رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ مَّا كَانُواْ بَكْسِبُونَ ١ كَلَّدَ إِنَّهُ مُ عَن رَّبِّهِ مْ يَوْمَهِ ذِ لَمْجُوبُونٌ ۞ ثُمَّ إِنَّهُ مُ لَصَالُوا الْحَجِيمِ ۞ شُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلذِه كُنتُم بِيهِ ثُكَدِّبُونَ ۞ كَثَّرَ إِنَّ كِنْكِ ٱلأَبْرِارِ لَفِي

عِلِّتِينَ ١٥ وَمَا أَدِّرِ إِلَّ مَاعِلِيُّونَ ۞ كِنَكِ مَّرْ فُو مُنْ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْابْرَارَلَفِي نَعِيم ۞ عَلَىٰ ٱلاَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ نَعْرِفُ فِي وَجُوهِ مِهِ مَ نَضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٤ يُسْقَوِّنَ مِن رَّحِيقٍ تَخْنُومِ ﴿ خِتَافَهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلَيْنَافِسِ الْمُنَتَفِسُونَ ۞ وَمِرَاجُهُ مِن نَسْنِيم ۞ عَيْنَا بَتْنُرَبُ بِهَا ٱلْمُقَدِّبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَّعَكُونَ ١ وَإِذَامَرُّواْيِهِمْ يَنَعَامَرُونَ ۞ وَإِذَا إَنْفَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ اِنْفَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَلَو كُلَّ وَلَضَا لَّوْنَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ١ فَالْيَوْمَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْمِنَ أَلْكُفِنَّارِ يَضَعَكُونَ ١ عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِّبَ أَلَكُفَّ ارُمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ مِيَوْ الْمُنْفَاقِكُ فِي الْمُنْفَاقِكُ فَي الْمُنْفَاقِكُ فِي الْمُنْفَاقِكُ فِي الْمُنْفَاقِكُ فَي الْمُنْفَاقِكُ فِي الْمُنْفَاقِكُ فِي الْمُنْفَاقِكُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفِقِيقُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفَاقِلُ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِي الْمُنْفِقِي ا هِ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي إِذَا أَلسَّكَا وَ عُقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِوبِّهَا وَحُقَّتُ ۞

وَإِذَا أَلَا رُضُ مُدَّتْ ١٥ وَأَلْقَتْ مَا فِبِهَا وَنَحَلَّتْ ١٥ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلإنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ اِلَيٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَافِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَابُهُ و بِيَمِينِهِ ۽ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهُلِهِ ء مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ الوِنِي كِتَبْتُهُ، وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١٥ وَيُصَلِّي سَعِيرًا ١١ [تَهُ، كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُ ورَّا اللَّهِ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّنْ يَجُورَ ١ بَبِلَ ۗ إِنَّ رَبِّهُ وَكَانَ بِهِ ، بَصِيرًا ۞ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَق ۞ وَالْيُلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَـمَرِ إِذَا إَنَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٌ ۞ فَمَالَهُمَّ لَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِحً عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ ١٠ يَلِ إِلْدِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ١ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يُوعُونُ ١٥ فَبُنِّتِهُمْ بِعَذَابٍ ٱلِبُمْ ١٤٠ إِلَّا ألذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمُ وَالْجُرُ غَيْرُ مَعْنُونِ ١



وَالسَّمَاءِ ذَانِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْبَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَنْهُودِ اللَّهُ فَيْلَ أَصْحَكِ الْأَخْدُودِ ۞ البَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهُ مِنِينَ شُهُودٌ ۗ ۞ وَمَانَقَامُواْ مِنْهُمُ وَ إِلَّا أَنَّ يُوْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرِيزِ الْحَمِيدِ ۞ الذِے لَهُ مِ مُلُكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ أَلِذِينَ فَتَنُّواْ اللَّهُ مِنِينَ وَاللَّهُ مِنَكِ تُمَّ لَرْيَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ عَامَنُواْ وَعَلُواْ اَلصَّللِحَيْنَ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَيِّهِ مِن تَحَيِّهَا ٱلاَنْهَا وَلَاللَّهُ اللَّهُوْذُ اَلْكَيبِيُّ الْهُو مُوَيْدِيدُ اللَّهِ اللَّهُ مُويبُدِيدُ اللَّهِ مُويبُدِعُ اللَّهِ مُويبُدِعُ اللَّهِ اللَّ

وَيُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ اللَّودُ ودُك ذُوالْعَرَشِ الْجِيدُ ١

فَعَّالُ لِمَا يُوِيدُ ۚ هَلَ اَبَيْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ هَ فِرْعَوْنَ وَ نَمُودٌ هَ مِلْ الدِينَ كَفَرُواْفِ تَكْذِيبٍ هَ وَاللَّهُ مِنَ وَ نَمُودٌ هِ مِي عِلْ الدِينَ كَفَرُواْفِ تَكْذِيبٍ هَ وَاللَّهُ مِنَ وَرَآبِهِم مِي عَيْمُ اللَّهُ وَفَرُوَانٌ مَجِيدٌ هَ فِي الْوَجِ تَحَفُوظُ هَ



حِد أُللَّهِ أَلرَّحُمَرُ الْرَحِبِ مِ وَالْتَمَآءِ وَالطَّارِينِ ۞ وَمَآ أَدُرِيْكَ مَا أَلطَّارِقُ ۞ أَلنَّخِهُ أَلنَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفَّسٍ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُ ر إلانسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ ۞ يَخَـرُجُ مِنْ بَيْنِ إِلصُّلْبِ وَاللَّوَ آبِبُ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَىٰ وَجُعِهِ لَقَادِ رُّ ۞ يَوْمَ نُبْلَى أَلْسَرَآءِرُ ۞ فَمَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ ۞ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ أَلرَّجُعِ ۞ وَالْارْضِ ذَاتِ أِلصَّدُعِ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ ۗ فَصَّلُّ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِالْهَ زَلِّ اللَّهِ أَلَّ اللَّهِ مُعْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١

## وَأَكِيدُ كَيْدًا آنَ فَمَهِ لِ الْكِفِرِينَ أُمُهِلَهُمْ رُوَيُدًا ﴿ ه إلله إلرَّحْمَرْ الرَّحِب سَبِّحِ إِسْمَ رَبِّكَ أَلَاعَلَى ۚ أَلَاعِلَى أَلْدِهِ خَلَقَ فَسَوِّى ۞ وَالْذِهِ فَدَّرَ فَهَدِيْ فَ وَالَّذِيْ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعِيٰ ﴿ فَعَلَهُ وَغُنَّاةً أَخُوى ۚ ۞ سَنُقُرِ ثُكَ فَلَا تَنسِي ۗ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ أَلَّكُ إِنَّهُ و يَعْلَمُ الْجُهُرَ وَمَا يَخِفَىٰ ۞ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرِي فَلَاتِ عِلَى فَلَاتِ عِلَى فَلَاتِ عِلَى فَلَاتِ إِن نَّفَعَتِ أِلذِّ كُو يُ ۚ صَيَدَّ كُوْمَنَ يُّخَبِّنِي ۗ وَيَنجَّتُهُهَا أَلَاشْقَى ۞ الذِ عِيصَلَى أَلْتَارَ أَلْكُبْرِي ۞ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِبَهَا وَلَا بَحِينٌ ﴿ قَدَا أَفْلَحَ مَن تَزَكِّي ۞ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ ـ فَصَلِّي اللَّهِ مِنْ نُوتِرُ ونَ ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنيانَ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّهِ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّهِ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّهِ مَا لَكُنَّا اللَّهِ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّهِ مَا لَكُنَّا اللَّهُ اللّ إِنَّ هَاذَ الَّهِ إِلصَّحُفِ إِلَّا وِ لِي صَعُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَاذَ اللَّهِ إِلَّهِ هِمَ وَمُوسِيُّ اللَّهِ



## أَلَا كُبَرُ ۞ إِنَّ إِلَيْنَا ٓ إِيَابَهُمْ ۞ شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۗ ۞ ﴿ لِلْهِ الْفَحْ مَرِيِّتِينَ وَ أَبَانِهُا اللَّهِ اللَّ هِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْفَحْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَنْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَتِ ۞ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِهِ ۞ هَلْهِ فَالِكَ فَسَدُ لِذِهِ حِجْرٌ ۞ اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعَادِ ۞ الِيِّ لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَا ِ۞ وَثَمُّو دَ أَلْذِينَ جَابُواْ أَلْصَّغْرَ بِالْوَادِهِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِهِ الْلَوْتَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوَا فِي البِلَدِ فَأَكْنَرُواْ فِبِهَا ٱلْفَسَادَ فَصَبَّعَلَيْهِمْ رَّأُبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا أَلِاسَانُ إِذَا مَا إِنْنَالِيهُ رَبُّهُ وَفَأْكَرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَنَ الْكُومَنِ ا وَأُمَّا إِذَامَا إِبْنَالِهُ فَفَلَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ وَيَقُولُ رَقِي أَهَانَنِ عِنْ كَلَّا بُكُرِ مُونَ أَلْبَتِيمَ ۞ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ

طَعَامِ إِلْمُسْكِينِ ﴿ وَتَاكُلُونَ أَلَتُّرَاتَ أَكُلَاكًا ﴾ وَيَحْبُونَ أَلْتُرَاتَ أَكُلَاكًا ۞ وَيَحْبُونَ أَلْمُالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّا إِذَا ذُكِّتِ إِلَارْضُ دَكَّا دَكًا ۞ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمُلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا ۞ وَحِيَّ ءَ يَوْمَيٍ ذِ جِبَهَنَدَ مَ يَوْمَي فِي رَبُكَ وَالْمُلَكُ صَفَّا صَفَّا ۞ وَحِيَّ ءَ يَوْمَي ذِ جِبَهَنَدَ مَ يَوْمَي فِي رَبُكَ وَالْمُلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَفَّا ۞ وَحِيَّ ءَ يَوْمَي ذِ جِبَهَنَدَ مَ يَوْمَي فِي اللَّهُ مِنْ وَمَي فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الدِّي كُونَ ۞ يَقُولُ يَلْكَتَفِي فَدَّ مَن عَلَي اللَّهُ مَن وَمَي ذِ لَا يُعَدِّبُ عَذَا بَهُ وَ أَحَدُ ۞ وَلَا يَوْ فِن وَمَي إِلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللْعُلُمُ الللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الللللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الللْعُلُمُ الللْعُلُمُ اللْعُلِمُ الللْعُلُمُ الللْعُلُمُ الللْعُلُمُ الللْهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ الللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّه



بِسْ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِمَرِ الرَّحِمَرِ الرَّحِمَرِ الرَّحِمَرِ الرَّحِمِ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِمَ اللهِ وَمَا لاَ أَفْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ ۞ وَاللّهِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَفْنَا اللّانسَانَ فِي كَدِينَ الْجَلْسِبُ أَن لَّنْ يَقُدُ وَعَلَيْهِ وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَفْنَا اللّانسَانَ فِي كَدِينَ الْجَلِينِ الْمَالِ اللّهُ اللّه

ٱلدُّنَجُعَلِلَّهُ عَيْنَتِنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَـهُ النِّجُدَيْنِ ١ فَكَرَ إَفْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ١ وَمَا أَذِّرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ ١ فَكُ رَقَبَةٍ ١ أُواطِعًا مُنْ فِي يَوْمِ ذِهِ مَسْغَبَةٍ ١ بَيْبَا ذَا مَفْرَيَةٍ ١ أَوْمِسْكِينَا ذَامَتُرَبَرِ ١ مُحَ كَانَمِنَ أَلَذِينَ وَامَتُواْ وَنَوَاصَواْ بِالصِّيرِ وَنَوَاصَواْ بِالْمُرْحَمَةِ ١ أُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ الْمُبَمِّنَةِ ١ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَابَلِنِنَا هُرُبِ أَصْحَابُ الْمُشْعَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوُّصَدَةٌ ۞ مِيْ إِنْ مُعَالِبًةً وَكُنَّةً وَأَوَادُهُا اللَّهُ اللَّ هِ إِللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَيْهَا ۞ وَالْفَمَرِ إِذَا تَلَيْهَا ۞ وَالنَّهِارِ إِذَا جَلَّكُهَا ۞ وَالْيِلِ إِذَا يَغْشَيْهَا ۞ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَيْهَا ۞ وَالْارْضِ وَمَا طَحَيْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوِّيْهَا ۞ فَأَلْمُهَا فَخُورُهَا وَتَفْقِيْهَا ۞ فَذَا فَلَحِ مَن زَكَّبُهَا ۞

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّبُهَا ۚ كَذَّبَتَ تَنُودُ بِطَغَهِ بِهَا ۚ إِذِ إِنْبَعَتَ أَشْفَيْهَا ۞

فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقَيَاهَا اللهَ فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا صَالَى فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا صَالَى فَكَدَّمُ مَا لَيْهُمْ وَلَا يَجَافُ عُفَيْهًا اللهُ فَكَمَّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وِذَنِيهِمْ فَسَوَّيْهَا اللهَ فَلَا يَخَافُ عُفَيْهًا اللهُ فَلَا يَخَافُ عُفَيْهًا اللهُ فَلَا يَخَافُ عُفَيْهًا اللهُ الله



بمرألله الرحمز الركيب وَالْيُلِ إِذَا يَغْشِيٰ وَالنَّهِارِ إِذَا نَجَلِّيٰ وَمَا ظَلَقَ أَلذَّكَرَ وَالْانِيٰ ١ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَبِّي لَكُ مَنْ اللَّهِ فَأَمَّا مَنَ اعْطِي وَاتَّبِي ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِيٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُۥ لِلْيُسْرِيُ ۞ وَأَمَّا مَنَ بَحِنَلَ وَاسْتَغَنِيٰ ٥ وَكُذَّبَ بِالْحُسُنِيٰ ٥ فَسَنُكِسِّرُهُ, لِلْعُسْرِيْ ٥ وَمَا يُغَنِيۡ عَنُهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدِّيَ ۚ إِذَا تَرَدِّي ۗ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدِي ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْأُولِيٰ ﴿ فَأَنذَرُ ثُكُرُهِ نَازًا تَلَظِّيٰ ۞ لَا يَصْلَيْهَا إِلَّا ٱلاَشْفَى ۞ أَلذِ ٤ كَذَّ بَوَتُولِّي ۗ ۞ وَسَيْجُنَّبُهَا ٱلاَنْفَى ۞ أَلْذِهِ يُونِي مَالَهُ وِ يَنَزَكَّ ١٠ وَمَا لِلْأَعَدِ عِندَهُ وِمِن نِّعَة فِيجُرِي ١٠ اللهِ عَندَهُ ومِن نِّعَة فِيجُرِي ١٠





إِقُوَا وَرَبُّكَ أَلَا كُومُ ۞ الذِه عَلَّمَ بِالْفَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلإنسَانَ مَا لَرۡ يَعۡلَمُ ۞ كُلَّا إِنَّ ٱلِانسَانَ لَيَطۡبِيٰ۞ أَن رِّءَاهُ اِسۡتَغۡبِيٰۗ۞ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعِيُّ ۞ أَرَبْتَ ٱلذِء يَنْهِيٰ ۞ عَبْدًا إِذَاصَلِّيٌّ ۞ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى أَلْهُدِي ۞ أَوَامَرَبِالتَّفَوِي ۖ ۞ أَرَايُتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلِّيٰ ١ أَلَوْ يَعْلَمُ بِأَنَّ أَلَّهَ يَرِيٌّ ١ كَنَّ لَهِن لَّوْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيةٍ كَلْدِبَةٍ خَاطِئَةٌ ۞ فَلْبَدُعُ نَادِيَهُ وَ۞ سَنَدُعُ الرَّبَانِيَةَ ۞ كَالَّا لَانْطِعُهُ وَاشْجُدُ وَاقْتَرِبِّ ۞





جرأته الرَّحْمَز الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ بِنَ كُفَرُواْ مِنَ آهُلِ الْكِنَبُ وَالْمُشْرِكِ بِنَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ يِّنَ أُلَّهِ يَتَلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةَ لَى فِيهَا كُنْبُ فَيَهِمَةُ أَنْ وَمَا تَفَرَّقَ أَلَذِينَ أُونُوا الصِّحَتَا إِلَّا مِنَ بَعَدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّ مَنْ الْ وَمَا أَمُووا إِلَّا لِيَعَبُدُ وَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا أَلْصَلُوا وَيُوتُوا أَلْرَاكَ وَيُوتُوا أَلْرَاكَ وِينَ الْفَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ آهُـل الْكِنَب وَالْمُشْرِكِينَ فِي نِارِ جَهَنَّمَ خَلِدِبنَ فِهَا أَوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلدِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّالِحَتِ أَوْلَلِكَ هُمْ ضَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مَ



قَأْنَوْنَ بِرِهِ نَفْعَا ۞ فَوَسَطُنَ بِرِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ أَلِا نَسَلَنَ لِوَبِيهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُيِّ لِحُيِّ لِوَبِيهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُيِّ لَا لَكَنُودُ ۞ وَإِنَّهُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلَيْ لِحُيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ إِذَا بُعْتِوْمَا فِي الْقُدُورِ ۞ إِنَّذَا بُعْتِوْمَا فِي الْقُدُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي الصَّدُورِ ۞ إِذَا بُعْتِوْمَا فِي الْقَيْدِ لِخَيْدِ النَّيْدِ فَي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِيمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّ



سِسْسِسِسِمِ اللهِ الرَّحْمَرْ الرَّحِيمِ اللهِ المَّارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ فَا الْقَارِعْ الْمَا الْقَارِعَةُ ۞ فَا الْعَمْنِ الْمُنْفُوشِ ۞ فَا مَّا مَن فَقُلُتُ مُورِينُهُ و۞ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ مَن فَقُلَتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ مَا وِينَةٌ ۞ وَمَا أَذُهُ وَهَا وِينَةٌ ۞ وَمَا أَذُهُ وَهَا وِينَةٌ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَا مُنْهُ وَهِ عَامِيتَةٌ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتُ مَوْزِينُهُ وَ۞ فَا مَن اللهُ عَامِيتَةٌ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتَةُ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتَةُ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتَةُ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتَةُ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتُ مَا هِيتَهُ ۞ فَا وَيَا أَنْهُ مَا وَيَا أَنْهُ هُ هَا وِينَةٌ ۞ وَمَا أَذُهُ وَالْمَيْتَةُ ۞ وَمَا أَذُهُ وَلَاكُ مَا هِيتَهُ ۞ فَا وَيَا أَنْهُ مَا وَيَا أَذُهُ وَلَا أَذُهُ وَلَا مَا مِيتَةً ۞ فَا مَا وَيَا أَنْهُ وَالْمَيْتِ وَمَا أَذُهُ وَلَا الْمَاتِلُ عَلَيْهِ مِينَا وَ مَا هِيتَهُ ۞ فَا أَنْهُ وَالْمَاتُ مَا مِيتَةً ۞ فَا أَنْهُ مَا وَيَا أَنْهُ إِلَى مَا هِيتَهُ ۞ فَا أَنْهُ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْهُ وَالْمِيتَةً ۞ وَمَا أَذُهُ وَلَيْكُ مَا مُنْهُ وَالْمِيتَةً ۞ وَمَا أَذُهُ وَلَهُ مِيتُهُ إِلَيْهُ مَا مُعْتَلَقُولُونِهُ مُنْ فَعُولُونِهُ وَلَهُ وَالْمِيتَ وَمَا أَذُهُ وَلَيْكُ مُنْ الْمُعْتِلَاقُونِهُ إِلَيْهُ وَالْمِيتَةُ ۞ وَمَا مُنْهُ وَالْمُعُنْ وَالْمُعْتُونُونِهُ وَالْمِيتَ وَمَا أَذُهُ وَلَا أَنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُعُنِي الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنَالُونُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْعُولُونُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْم

















